

Specifical States

### كالالجكاللطيني

القسم الأدبي

# الله المع المنافقة المنطقة الم

الجزء التاسع عشر



العَيَّاجِرة مُطبَعَة دَارِالكَتُبِالِمِصْرِيَّةِ ١٣٦٩ه – ١٩٥٠ 893.7K84 DK5

V.17

الطبعة الأولى بمطبعـة دارالكتب المصرية جميع الحقوق محفوظة لدارالكتب المصرية

v17

## فهرس الجزء التاسع عشر

|      | ســوره ابحن                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| مفحة | سير قوله تعــالى : « قل أوحى إلى أنه آستمع نفــر من الجنّ » الآيات . فيه |
|      | مسائل : أوجه القراءات في « أوحى » . هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم      |
|      | الحن في ليلتهم أم لم يرهم ؟ الأحاديث الواردة في قصـة آستماعهم للقرآن.    |
|      | حديث النهى عرب الآستنجاء بالعظم والبعر . آختلاف أهل العــلم في أصل       |
| 4    | الجن الكلام على أن الجن يأكلون خلافا للأطباء والفلاسفة . الجن يتصوّرون   |
|      | لنا في صور الحيات لحديث « الموطأ » . مشركو مكة لم يدركوا ما أدركته       |
|      | الجن بتدبرها للقرآن . آختلاف القراء في فتح همزة «أن» وكسرها في السورة.   |
| 1    | معنی « جد ر بنا » والقواءات فیها                                         |
|      | سسير قوله تعـالى : « وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا » الايات . معنى  |
| ٨    | الشطط وأصله ، تعوذ العرب بالجنّ في الجاهلية                              |
|      | نسير قوله تعالى : «وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا » الآيات.  |
|      | الكلام على حراسة السماء من الشياطين . آختلاف السلف في أن الحراسة كانت    |
| 1.   | قبل البعثة أو بعدها                                                      |
|      | نسير قوله تعالى : « وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك » الآيات . الكلام     |
|      | على أن الجن منهم المؤمن والكافر . لم يبعث الله قط رسولا من الجن ولا من   |
| 12   | أهـل البادية ولا من النساء                                               |
|      | فسير قوله تعالى : « وأن لو آستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا »     |
|      | الآية من قـول الله تعالى . أينما كان المـال كانت الفتنة . معنى الصـعد    |
| 14-  | ف اللغــة                                                                |

صفحة

تفسير قوله تعـالى : « وأن المساجد لله ... » الآية . فيــه مسائل : بيان المــراد بالمساجد . إضافة المساجد لله تشريف . يجوز إضافة المساجد لغيرالله تعريفاً . يجوز آنخاذ المساجد لغير الصلاة مما يمس مصالح المسلمين . لا تخذ المساجد هنروا ومتجـرا ومجلسا . آداب دخول المساجد ... ... ... ... ... ... ... 19 تفسير قوله تعــالى : « وأنه لمــا قام عبد الله يدعوه ... » الايات . « عبد الله » هنا مجد صلى الله عليه وسلم . قوله : «لبدا » فيه أربع لغات وقراءات. سبب 11 تفسير قوله تعالى : « قل إنى لن يجيرنى من الله أحد » الآيات ... ... 45 مسئلتان : معنى الغيب ، المراد بالرسول في قوله : «إلا من آرتضي من رسول» جبريل أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . لا يعلم الغيب أحد سوى الله ومن آرتضاه من الرسمل . ليس المنجم ومن ضاهاه ممن آرتضاه بل هــو كافر بالله مفتر عليه . ردّ بعض العلماء على المنجمين . ردّ الإمام على رضي الله عنــ على أحد المنجمين أيضا لما أراد لقاء الخوارج ... ... ... ... ... ... ...

#### ســورة المزمــل

تفسير قوله تعالى : « يأيها المزمل ، قم الليل إلا قليلا ... » الآيات ، فيه مسائل : أصل « المزمل » والقراءات فيه ، « يأيها المزمل » خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، أقوال العلماء في معنى «المزمل» وحديث السيدة عائشة رضى الله عنها ، ليس المزمل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ، في خطابه بهذا الآسم فائدتان : الملاطفة ، والتنبيه لكل راقد ليسله ، حركة الميم في « قم » الكسر أو الضم وحكى الفتح ، الكلام على حدّ الليل ، آختلاف العلماء في فوضية قيام الليل ، وحلى الفتح ، الكلام على حدّ الليل ، آختلاف العلماء في فوضية قيام الليل ، هسل كان أمر القيام خاصا به صلى الله عليه وسلم أو له وللأنبياء قبله ، أو له هسل كان أمر القيام خاصا به صلى الله عليه وسلم أو له وللأنبياء قبله ، أو له

| صفحة | الأوران الأول والماروة في الماليات المواليات المواليات المواليات المالية المالية       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ولأمته . الأحاديث الواردة في فضل قيام الليل . آختلاف العلماء في الناسخ                 |
| *-   | للأمر بالقيام . الكلام على معنى ترتيل القرآن وفضل قارئه                                |
| **   | تفسير قوله تعمالى : « إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا » . الأقوال فى معنى ثقل القرآن         |
|      | تفسير قوله تعالى : « إن ناشئة الليل هي أشد وطأ » الآيتين . فيه مسائل :                 |
|      | معنى « ناشئة الليل » . ليس فى القرآن ما ليس فى لغة العرب . فى هذه الآية                |
|      | دليل على فضل صـــلاة الليل على صلاة النهار . آختلاف العلماء في وقت ناشئة               |
|      | الليل . صلاة الليل أثقل على المصلى . رد آبن الأنبارى على من قال : من قرأ               |
|      | بحرف يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيب . القراءات في « سبحا» و بيان                    |
| ۳۸   | lalzes                                                                                 |
|      | تفسير قوله تعالى : « وآذكر آسم ربك » الآية . فيه مسائل : بيان الأقوال                  |
| ٤٢   | في المراد بذكر الله في الآية . الكلام على معنى التبتل ، والتبتل المأمور به والمنهى عنه |
|      | تفسير قوله تعالى : « رب المشرق والمغــرب » الآيات . الكلام على نســخ                   |
|      | قوله تعمالى: « وآصبر على ما يقولون » بآية القتال.قوله: « وذرنى والمكذبين »             |
| ٤٤   | نزلت في صناديد قريش نزلت في صناديد                                                     |
|      | تفسير قوله تعــالى : « إن لدنيا أنكالا وجحيما » الآيات . بيان معنى الأنكال .           |
| ٤٥   | بركة الطعام في كيله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم                                     |
|      | تفسير قوله تعالى : « إنا أرسلنا إليكم رسولا » الآيات . الكلام على تعليــق              |
|      | « يوما » في قوله تعالى : « فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا »                |
| ٤٧   | والفــزع في ذلك اليوم                                                                  |
|      | تفسير قوله تعمالى : « إن ربك يعملم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل » الاية .               |
|      | فيــه مسائل : هذه الآية ناسخة لفرضية قيام الليــل . الكلام على المراد بقراءة           |
| - 0  | ما تيسر من القرآن . المشهور أن نسيخ قيام الليل كان في حق الأمــة، و بقيت               |

| Torino | الفرضية في حق النبي صلى الله عليه وسلم . بيان علة تخفيف قيام الليل . كسب        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        | المال بمنزلة الجهاد . صلاة الليل نسخت بإيجاب الصلوات الخمس . آختلاف             |
|        | العلماء في قدر ما يلزم أن يقرأ به في الصلاة . بيان معنى القرض الحسن في قوله     |
| 0 •    | تعالى : « وأقرضوا الله قرضا حسنا »                                              |
|        | سورة المستثر                                                                    |
|        | تفسير قوله تعالى : « يأيها المدثر . قم فأنذر » الآيات . فيـــه مسائل : بيان     |
|        | الأقوال في سبب تدثر النبي صلى الله عليــه وسلم . في الخطاب بالمــدثر ملاطفة     |
|        | من الكريم إلى الحبيب . قوله تعالى : « ور بك فكبر » يقتضي بعمومه تكبير           |
|        | الصلاة ، ومراد فيه أيضا تكبير التنزيه . في قوله تعالى : « وثيابك فطهر »         |
| ٥٨     | ثمانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
| 70     | تفسير قوله تعالى : « والرجز فأهجر » الآية . بيان القراءات في « والرجز » ومعناها |
|        | تفسير قوله تعالى : « ولا تمنن تستكثر » الآية . فيه مسائل : في الآية أحد عشر     |
| 77     | تأويلا . ترجيح أحــد الأقوال . القراءات في « ولا تمنن »                         |
|        | تفسير قوله تعالى : « فإذا نقر في الناقور » الآيات. معنى النقر في كلام العرب.    |
| ٦٨     | اعراب « يومثـذ »                                                                |
|        | تفسیر قوله تعالی : « ذرنی ومن خلقت وحیــدا » الآیات . « ذرنی »                  |
|        | كامة وعيد . المفسيرون على أن الوحيد هو الوليد بن المغيرة . الأقوال في سبب       |
|        | تسميته بالوحيـد . الكلام على مال الوليد وأولاده . « صعودا » جبل من نار          |
| 79     | أو صخـرة في جهنم                                                                |
|        | تفسير قوله تعالى : « إنه فكر وقدر » الآيات . وصف الوليد للقرآن بأنه ليس         |
|        | من قول البشر . تعيير قريش له بأنه صـباً ، تفكيره في وصف النبي صــلي الله        |
| ٧٢     | عليه وسلم بالساحر والقرآن بالسحر                                                |

#### س\_\_\_ورة القيامة

| مفعة |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | إقرار المرء على الغير بوارث أو دين . لا يصح الإقرار إلا من مكلف غير محجور                                                                                                                                                           |
| 91   | عليه . الاعتذار بعد الإقرار لايقبل = حكم إقرار المملوك                                                                                                                                                                              |
| ۱۰٤  | تفسير قوله تعـالى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به » الايات                                                                                                                                                                            |
|      | تفسير قوله تعمالى : « وجوه يومئذ ناضرة » الآيات . الكلام على رؤية البارى                                                                                                                                                            |
| 1.0  | جل وعلا يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4  | تفسير قوله تعالى : «كلا إذا بلغت التراقى » الآيات                                                                                                                                                                                   |
|      | تفسير قوله تعالى : « فلا صدق ولا صلى » الآيات . بيان أن الآية نزلت                                                                                                                                                                  |
| 111  | فى أبى جهل ـ « أولى لك فأولى » تهديد ووعيد                                                                                                                                                                                          |
| ١١٤  | تفسير قوله تعالى : • أيحسب الإنسان أن يترك سدى » الآيات                                                                                                                                                                             |
|      | سَـورة الإنسان تفسير قوله تعالى: « هل أتى على الإنسان حين من الدهر » الآيات - الكلام معنى « هل » في الآية - بيان الأطوار التي مرت على خلق آدم عليه السلام - أطوار خلق الإنسان ، سؤال حبر من اليهود للنبي صلى الله عليـه وسلم عن ماء |
| 117  | الرجل وماء المرأة                                                                                                                                                                                                                   |
|      | تفسير قوله تعالى : « إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا » الآية . الكلام على معنى                                                                                                                                                           |
| 171  | « micmic » eladial                                                                                                                                                                                                                  |
|      | تفسير قوله تعالى : « إن الأبرار يشر بون من كأس » الآيتـين - الكلام على                                                                                                                                                              |
| 177  | عيون الجنة                                                                                                                                                                                                                          |
|      | تفسير قوله تمالى : «يوفون بالنذر • الايات ، بيان معنى النذر وما يندرج فيه ،                                                                                                                                                         |
|      | الأقوال في المراد بالمسكين واليتيم والأسير - الكلام على من نزلت فيهم الآية -                                                                                                                                                        |
| 170  | الرد على من قال إنها نزلت في على وفاطمة رضى الله عنهما                                                                                                                                                                              |

| صفحة<br>١٣٣ | فسير قوله تعمالى : « إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا » الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۸         | فسير قوله تعالى: «و يطاف عليهم بآنية من فضة ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | نه نعي الكالم على الماد عليه الكالم على الماد الكالم على الماد على الماد الكالم على الماد الكالم على الماد الماد الماد الكالم على الماد الماد الماد الماد الكالم على الماد ال |
|             | أهل الجنة . بيان إعراب « إستبرق » وأنه معرّب . حديث النبي صلى الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121         | وسلم فى شأن الرجل الحبشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | غسير قوله تعمالى : « إنا نحن نزلنا عليك القرآن » الآيات - الأقوال في سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 127         | نزول قوله تعالى : « ولا تطع منهم آثما أو كفورا» ، ومعنى « أو » فى الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10-         | فسير قوله تعالى : ■ إن هذه تذكرة » الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ســورة المرسلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | تفسير قوله تعمالى : « والمرسلات عرفا = الآيات = أقوال المفسرين في المراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 107         | بالمرسلات ، الكلام على الممزة في « أقتت »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 104         | نفسير قوله تعمالى : « ألم نهلك الأولين » الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | تفسير قوله تعالى : • ألم نجعل الأرض كفاتا » الآيات • فيــه مسئلتان :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 101         | فى الآية دليل على وجوب دفن الميت . النباش تقطع يده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | تفسير قوله تعمالى : « أنطلقوا إلى ماكنتم به تكذبون • الآيات • الأمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | للكفار يوم القيامة . الـكلام على الظل ذى الشعب الشـلاث . جواز آدْخار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17.         | الحطب والفحم والقوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 371         | تفسير قوله تعالى : «هذا يوم لاينطقون » الآيات . قراءة يوم بالنصب والرفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | تفسير قوله تعالى : « إن المتقين في ظلال وعيون » الآيات . الظلال للؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 170         | في مكان الظل ذي الشعب للكفار الظل ذي الشعب للكفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | تفسير قوله تعمالى : • و إذا قيل لهم آركعوا لا يركعون » الآيات • الآية نزلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177         | في ثقيف أو يقال ذلك في الآخرة . هذه الابة حجة على أن الركوع ركن في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| anin |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      | ســورة عـــــ                                                                    |
|      | تفسير قوله تمالى : « عم يتساءلون » الآيات . الكلام على أصل « عم »                |
| 177  | والاستفهام بها ومعناها . بيان المراد بالنبأ العظيم في الآية                      |
| 179  | تفسير قوله تعالى : « ألم نجعل الأرض مهادا » الآيات                               |
|      | تفسير قوله تعالى : « إن يوم الفصل كان ميقاتا » الآيات . حديث النبي صلى           |
| 174  | الله عليه وسلم في حشر الناس على صور مختلفة                                       |
|      | تفسير قوله تعالى : « إن جهنم كانت مرصادا » الايات . الكلام على معنى              |
|      | الرصد ، وأن على النار رصدا . بيان معنى الأحقاب ومدة الحقب . الأقوال              |
| ١٧٤  | فى أن الآية تدل على الخلود أو لا تدل عليمه                                       |
| ۱۸۰  | نفسير قوله تعالى : • إن للتقين مفازا » الآيات                                    |
|      | نفسير قوله تعمالى : «رب السموات والأرض » الآيات . آختلاف المفسرين                |
|      | فى المراد بالروح فى الآية . بيان المراد بالكافير فى قوله تعالى : «و يقول الكافير |
| ١٨٣  | یالیتنی کنت ترابا »                                                              |
|      | سورة النازعات                                                                    |
|      | فسير قوله تعمالي : « والنازعات غرقا » الآيات . أقوال المفسرين في معني            |
|      | النازعات . بيان معنى تدبير الملا تكة للا من في قوله : « فالمدبرات أمرا » .       |
| ۱۸۸  | الكلام على الحافرة والساهرة في الآية                                             |
|      | نسير قوله تمالى : « هل أتاك حديث موسى • الآيات . حديث موسى تسلية                 |
| 198  | للنبي صلى الله عليــه وسلم = في « طوى = ثلاث قراءات                              |
|      | نسير قوله تعــالى : • أأنتم أشــد خلقا أم السماء بناها » الآيات . معنى الآية     |
| 7.1  | التقريع ، بيان معنى سممك السهاء ودحو الأرض                                       |

| Torde |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4.5   | فسير قوله تعــالى : « فإذا جاءت الطامة الكبرى » الايات                      |
|       | نمسير قوله تعمالى : « فأما من طغى » الآيات . بيان سمبب نزولها . إيشار       |
| ۲.0   | الدنيا على الآخرة سبب في الهلاك                                             |
|       | نسير قوله تعــالى : « يسألونك عن الساعة ■ الآيات . بيان ســبب نزولها =      |
| ۲.٧   | تقوم الساعة بغضب الله تعالى على عباده                                       |
|       | ســورة عبس                                                                  |
|       |                                                                             |
|       | نسير قوله تعالى : « عبس وتولى • أن جاءه الأعمى »الآيات • فيه مسائل :        |
|       | مارواه أهل التفسير في سبب النزول . الآية عتاب من الله تعالى لنبيه صلى الله  |
|       | عليه وسلم . المؤمن الفقير خير من الغني . مافعله آبن أم مكتوم كان فيه نوع    |
| 4.4   | جفاء . الآية لها نظائر من القرآن في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم           |
| 717   | فسير قوله تعمالى : « أما من الستغنى . فأنت له تصدّى الآيات                  |
|       | فسير قوله تعــالى : «قتل الإنسان ما أكفره » الآيات . سبب نزول الآية .       |
| 710   | دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة بن أبى لهب وتمزيق الأسد له           |
|       | نهسير قوله تعمالى : • فلينظر الإنسان إلى طعامه » الآيات . ما يصير إليه طعام |
| ۲۱۸   | الإنسان مثل للدنيا ، الأقوال في معنى الأب                                   |
|       | نسير قوله تعمالي : « فإذا جاءت الصاخة » الآيات . الصاخة النفخة الثانية :    |
| 771   | الكلام على فرار الإنسان من أهله في المحشر                                   |
|       | سيسورة التكوير                                                              |
|       |                                                                             |
|       | فسير قوله تعالى: « إذا الشمس كورت » الآيات ، الكلام على أصل                 |
|       | التكوير ومعناه . بيان ما يحدث يوم القيامة من خراب الدنيا . سبب وأد العرب    |
| ***   | في الحاهلة النات والكلام مله                                                |

| صفحة |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
|      | تفسير قوله تعالى : «فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس» الآيات. «الخنس»           |
|      | الكواكب أو بقر الوحش - لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته . الكلام على          |
| 347  | معنی « عسمس ■                                                                |
|      | تفسير قوله تعمالى : « ولقد رآه بالأفق المبين • الآيات. أقوال العلماء في رؤية |
| 749  | النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام في صورته                         |
|      | ســورة الأنفطار                                                              |
|      | تفسير قوله تعالى : « إذا الساء آنفطرت ، الآيات ، من أشراط الساعة أن          |
| 757  | تخرج الأرض ذهبها وفضتها                                                      |
|      | تفسير قوله تعمالى : « يأيها الإنسان ماغرك بربك الكريم » الآيات . الأقوال     |
| 754  | فى المراد بالإنسان هنا وسبب غروره                                            |
|      | تفسير قوله تعمالى : « و إن عليكم لحافظين = الآيات - فيه مسائل : الآثار       |
|      | الواردة في إكرام الكرام الكاتبين. آختلاف العلماء في الكفار هل عليهم حفظة     |
| 720  | أم لا ؟ كيف تعلم الملا ئكة أن العبد قــد هم بحسنة أو سيئة                    |
| 727  | تفسير قوله تعمالى : « إن الأبرار لفي نميم • الآيات                           |
|      | ســورة المطففين                                                              |
|      | نفسير قوله تعــالى : « و يل للطففين » الآيات . فيــه مســائل بيان سبب        |
|      | النزول . لكل شيء وفاء وتطفيف . أفوال أهل اللغـة في مأخذ المطفف .             |
|      | هل يجوز الوقف على «كالوا» و « وزنوا » أولا ؟ الأحاديث الواردة في شدة         |
| 721  | عذاب المطففين                                                                |
|      | نفسير قوله تعمالى : « كلا إن كتاب الفجار لفي سجين » الآيات . الكلام على      |
| 705  | معنى «سجين» وموضعه - الأحاديث الواردة في خبث أرواح الكفار وردّ أعمالهم       |
|      |                                                                              |

#### سورة الأنشقاق

تفسير قوله تعالى : « إذا السماء آنشقت ... » الآيات = آنشقاق السماء من أشراط الساعة . أقوال العلماء في جواب « إذا = في الآية ، الجمهور على أن قوله : « إذا السماء آنشقت » خبر وليس بقسم ... ... ... ... ... ... ... الآيات = تفسير قوله تعالى : « يأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدما ... » الآيات = الأقوال في المراد بالإنسان ومعنى الكدح في كلام العرب = من نوقش الحساب عليب المناب عليب المناب عليب المناب عليب المناب وراء ظهره ... » الآيات ، الآيات ، الآيات المناب المناب والشفق ... » الآيات، « لا » صلة ، آختلاف العلماء في « الشفق » وهل هو الحمرة أو البياض ؟ معنى الوسق في اللفة وفي الآية .

| صفعة |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
|      | بيان معنى « لتركبن طبقا عن طبق » - تغير أحوال الإنسان دليل على حدوث           |
|      | العالم و إثبات الصانع . هل قوله تعالى: «و إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون»     |
| 777  | من عزائم السجود أولا ؟                                                        |
|      | تفسير قوله تعالى ۽ « بل الذين كفروا يكذبون • الآيات ، بيان سبب النزول.        |
| TV4  | « إلا الذين آمنــوا » آستثناء منقطع أو هو بمعنى الواو                         |
|      | li m                                                                          |
|      | ســورة البروج                                                                 |
|      | تفسير قوله تعالى: « والسماء ذات البروج » الآيات الأقوال في معنى «البروج» -    |
|      | آختلاف أهل التأويل في معنى « وشاهد ومشهود » . يشهد المـــال على صاحبه         |
| ۲۸۱  | والأرض بما عمل عليها                                                          |
| *    | تفسير قوله تعالى : « قتل أصحاب الأخدود » الآيات الكلام على الذين خددوا        |
|      | الأخاديد وقعدوا عليها . قصــة الغلام الذي صبر على أذى قومه ولم يرجــع عن      |
| ۲۸٤  | دينــه . في الآية تأنيس للؤمنين . هل الآية منسوخة أولا ؟                      |
| 797  | تفسير قوله تعالى : « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » الآيات               |
|      | نفسير قوله تمالى : « هل أتاك حديث الجنود • الآيات . فى الآية تسلية للنبي      |
| 790  | صلى الله عليه وسلم . خص فرعون وثمود لشهرتهما فى بلاد العرب                    |
|      | نفسير قوله تعالى · « والله من ورائهم محيط » الآيات . القرآن به بيان ما بالناس |
| 797  | حاجة اليه من أحكام الدين والدنيا . الكلام على اللوح المحفوظ                   |

#### آس\_تدراك

ورد فى الجزء الخامس عشر من هذا التفسير صفحة ٢٥٩ البيت الآنى محوفا : الضاربون عميرا عرب بيوتهم \* بالليـــل يوم عمـــيرظالم عادى وصــــوايه :

الضاربين عُمَيْراً عن بُيُوتهم \* بالتَّـلِّ يَـوْمَ عُمَـيْرُ ظالمُ عادِى والبيت للقُطامى واسمه عُمَيْر بن شُيَمْ من قصيدة يمدح بها زفر بن الحرث الكلابى ، وكان زفر أسره فى الحرب ، فمنَّ عليه ، ووهب له مائة ناقة ، وردّه إلى قومه ، وقـد ساق آبن الشجرى البيت فى كتابه (الأمالى) شاهدا على إضافة « يوم = إلى جملة الابتداء ما

محمد حسنين المصحح بالقسم الأدبى بدار الكتب المصرية



بسب التدارجم أرجيم

ســـورة الجرب

مكية في قول الجميع . وهي ثمان وعشرون آية

قوله تعالى : قُلْ أُوحِى إِلَى النَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرُّ مِّنَ الْجِدْنِ فَقَالُوا إِنَّا سَمَعْنَا قُولُهِ مِنَ الْجِدْنِ فَقَالُوا إِنَّا سَمَعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ مَ يَهْدَى إِلَى الرَّشْدِ فَعَامَنَا بِهِ وَلَنَ تُشْرِكَ بِرَبِّنَا مَا التَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ مِنْ اللَّهُ عَلَى جَدُّ رَبِّنَا مَا التَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

الأولى – قوله تعالى : ﴿ قُلْ أُوحِى إِلَى ۗ ﴾ أى قل يا عجد لأمتاك أوحى الله إلى على السان جبريل ﴿ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ ﴾ إلى ﴿ نَفَرٌ مِنَ الْجِئْنَ ﴾ وما كان عليمه السلام عالما به قبل أن أوحى إليه و هكذا قال أبن عباس وغيره على ما يأتى ، وقرأ أبن أبى عبلة «أُحِى» على الأصل ؛ يقال : أوحى إليه ووحى فقلبت الواو همزة ؛ ومنه قوله تعالى : « وَ إِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ » وهو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة وقد أطلقه المازني في المكسورة أيضا كإشاح وإسادة و « إِمَاء أَخِيهِ » ونحوه •

الثانيـــة ـــ وآختلف هل رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فظاهر القرآن يدل على أنه لم يرهم؛ لقوله تعالى : «وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الِحُنِّ يَسْتَمِعُونَ أَنْهُ لَم يرهم؛ لقوله تعالى : «وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الِحُنِّ يَسْتَمِعُونَ الله عليه وسلم القُوْرُآنَ» وفي صحيح مسلم والترمذي عن آبن عباس قال : ماقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القُورُآنَ»

<sup>(</sup>١) اللفظ لمسلم وأما الترمذي ففي لفظه زيادة .

على الحنّ وما رآهم، آنطلق رســول الله صلى الله عليه وســلم فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سُوق عُكَاظ، وقد حيــل بين الشياطين وبين خبر السهاء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم ؛ فقالوا : ما لكم ؟ قالوا : حيل بيننا و بين خبر السماء، وأرسلت علينا الشَّهب ، قالوا : ما ذاك إلا من شيء حدث ، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها ، فأنظروا ما هذا الذي حال بيننا و بين خبر السهاء ؟ فآ نطلقوا يضر بون مشارق الأرض ومغاربها ، فمرّ النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سُــوق عُكاظ ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن آستمعوا له وقالوا : هذا الذي حال بيننا و بين خبر السهاء . فوجعوا إلى قومهـــم فقالوا : يا قومنا « إِنَّا سَمَعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا . يَهْـــدى إِلَى الرُّشْد فَآمَنًا به وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا » فأنزل الله عن وجل على نبيه مجد صلى الله عليه وسلم « قُلْ أُوحَى إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْحِذْنَ » • رواه الترمذي عن آبن عباس قال ، قول الحِنّ لقومهم « لَمَّ ۖ قَامَ عَبْدُ اللّه يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْــه لَبَدًّا» قال : لمــا رأوه يصلى وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون بسجوده قال : فعجبوا من طواعية أصحابه له قالوا لقومهم « لَتََّا قَامَ عَبْدُ اللَّهَ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًّا ﴾ قال : هذا حديث حسن صحيح؛ ففي هذا الحديث دليل على أنه عليـــه السلام لم يرالجنّ ولكنهم حضروه وسمعوا قراءته . وفيه دليل على أن الجنّ كانوا مع الشياطين حين تجسسوا الخبر بسبب الشياطين لما رموا بالشَّهب . وكان المرميــون بالشَّهب من الجنّ أيضا . وقيل لهم شياطين كما قال : «شَيَاطِينَ الإنسِ والحِلِّيِّ فإن الشيطان كل متمرِّد وخارج عن طاعة الله . وفي الترمذي عن آبن عباس قال : كان الجنّ يصعدون إلى السياء يستمعون إلى الوحى فإذا سمعـوا الكلمة زادوا فيها تسعا ، فأما الكلمة فتكون حقًّا وأما ما زاد فيكون باطلا ، فلما بعث رسول الله صلى الله عليــه وسلم مُنعوا مقاعدهم ، فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس: ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض! فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا يصلى بين جبلين – أراه قال بمكة – فأتوه فأخبروه فقال : هذا الذي حدث في الأرض . قال : هذا حديث حسن صحيح = فدل

هــذا الحديث على أن الجنّ رمواكما رميت الشياطين . وفي رواية السدى" : أنهم لمــا رموا أتوا إبليس فأخبروه بماكان من أمرهم فقال 1 آيتونى من كل أرض بقبضة من تراب أشمها فأتوه فشيم فقال : صاحبكم بمكة . فبعث نفرا من الجلنّ قيل : كانوا سبعة ، وقيل : تسعة منهم زو بعة - وروى عاصم عن زِرَّ قال : قدم رهط زو بعة وأصحابه على النبي صلى الله عليـــه وسلم . وقال الثُّماليُّ : بلغني أنهـم من بني الشُّيْصَبَان ، وهم أكثر الجنّ عددا ، وأقواهم شوكة ، وهم عامة جنود إبليس . وروى أيضا عاصم عن زرّ أنهم كانوا سبعة نفر ؛ ثلاثة من أهل حَرَّان وأربعة من أهل نَصيبين . وحكى جو يبرعن الضحاك أنهم كانوا تسعة من أهل نَصِيبِينٍ ﴾ قرية باليمن غير التي بالعراق - وقيل: إن الجنّ الذين أتوا مكة جنّ نَصِيبينٍ ﴾ والذين أتوه بنخلة جنّ بينُوَى . وقد مضى بيان هذا في سورة «الأحقاف» . قال عكرمة : والسورة التي كان يقرؤها رسول الله صلى الله عليه وسلم «ٱقْرَأْ بِٱلسُّم رَ بِّكَ» وقد مضى في سورة «الأحقاف» التعريف بآسم النفر من الحِنّ فلا معنى لإعادة ذلك . وقيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحِنّ ليلة الحِنّ وهو أثبت ؛ روى عامر الشُّعبي قال ، سألت عَلْقمة هل كان آبن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجنَّ؟ فقال عَلْقمة : أنا سألت آبن مسعود فقلت : هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجنَّر؟ قال : لا ، ولكما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناً ، فالتمسناه في الأودية والشِّعاب، فقلنا ٱسْتُطير أو آغتيل، قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبح إذا هو يجيء من قبل حَرَاء، فقلنا: يا رسول الله! فقدناك وطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم؛ فقال : <sup>وو</sup>أتانى داعى الحِنّ فذهبت معه فقرأت عليهم القــرآن " فأ نطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد وكانوا من جنّ الجزيرة؛ فقال : وُوَلِكُمْ كُلُّ عَظْمَ ذَكَرُ آسَمُ الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بَعْرة عَلَفٌ لدو ابكم " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وو فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم الحنيَّ قال آبن العربي: وآبن مسعود أعرف من آبن عباس ؛ لأنه شاهده وآبن عباس سمعه

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١٦ ص ٢١١ فا بمارها .

وليس الخبركالمعاينة . وقد قيل : إن الحقّ أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعتين إحداهما بمكة وهي التي ذكرها آبن مسعود، والثانيــة بنخلة وهي التي ذكرها آبن عباس.قال البيهتي : الذي حكاه عبد الله بن عباس إنما هو في أوّل ما سمعت الجنّ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت بحاله ، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم كما حكاه ، ثم أتاه داعي الحق مرة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القرآن كما حكاه عبد الله بن مسعود = قال البيهق: والأحاديث الصحاح تدل على أن آبن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الحق ، و إنما سار معه حين انطلق به و بغــيره يريه آثار الحِنّ وآثار نيرانهم . قال : وقد روى من غير وجه أنه كان معه ليلتئذ، وقد مضى هذا المعنى في سورة «الأحقاف» والحمد لله . روى عن آبن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وو أمرت أن أتلو القرآن على الحنّ فمن يذهب معي " فسكتوا، ثم قال الثانية، ثم قال الثالثة، ثم قال عبد الله بن مسعود ، أنا أذهب معك يا رسول الله، فأنطلق حتى جاء الجَبُون عند شِعْب أبي دُبُّ فَطّ على خطًّا فقال : ود لا تجاوزه " ثم مضى إلى الجَدُون فآنحدر عليه أمثال الجَدِل يحدرون الحجارة بأقدامهم ، يمشون يقرعون في دُفوفهم كما تَقُرع النِّسوة في دُفوفها حتى غَشَوه فلا أراه، فقمت فأومى إلى" بيده أن أجلس، فتلا القرآن فلم يزل صوته يرتفع ، ولصقوا بالأرض حتى ما أراهم ، فلما آنفتل إلى قال : " أردت أن تأتيني " قلت : نَعَم يا رسول الله . قال : ومماكان ذلك لك هؤلاء الجنّ أتوا يستمعون القرآن ثم وَّاوا إلى قومهم منذرين فسألوني الزاد فزودتهم العظم والبعر فلا يَستطِيبَنَ أحدكم بعظم ولا بعرَ " حتى إذا جئنا المسجد الذي عنــد حائط عوف خطَّ لى خطًّا ، فأتاه نفر منهم فقــال أصحابنا كأنهم رجال الزُّطُّ وكأن وجوههم المَكَّاكى، فقالوا: ما أنت؟ قال: وم أنا نبيَّ الله " قالوا ، فمن

<sup>(</sup>١) شعب أبي دب يقال فيه مدفن آمنة بلت وهب أم الذي صلى الله عليه وسلم =

<sup>(</sup>٢) الزط : حنس من السودان والهنود -

<sup>(</sup>٣) المكاكى : جمع مكوك وهو طاس يشرب فيه أعلاه ضيق ووسسطه واسع ، ومكيال معروف لأهل العراق يهذه الصفة أيضا = ولعله من باب قول العرب ، ضرب مكوك رأسه على النشبيه .

يشهد لك على ذلك ؟ قال : "هذه الشجرة = فقال : " يا شجرة " بخاءت تجرّ عروقها لها قعاقع حتى آنتصبت بين يديه ، فقال : "على ماذا تشهدين " قالت : أشهد أنك رسول الله ، فرجعت كما جاءت تجرّ بعروقها الحجارة ، لها قعاقع حتى عادت كما كانت ، ثم روى أنه عليه السلام لما فرغ وضع رأسه على حجر آبن مسعود فرقد ثم آستيقظ فقال : " هل من وضوء " قال الا ، إلا أن معى إداوة فيها نبيذ ، فقال : " هل هو إلا تمر وماء " فتوضأ منه ، الثالثة قد مضى الكلام في الماء في سورة « الحجر " وما يستنجى به في سورة « براءة " فلا معنى للإعادة .

الرابع ـــة ــ وآختلف أهل العلم، في أصل الجنّ، فروى إسمعيل عن الحسن البصرى: أن الجنّ ولد إبليس والإنس ولد آدم ، ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمن ون وكافرون ، وهم شركاء في الثواب والعقاب ، فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولى الله ، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان ، وروى الضحاك عن آبن عباس : أن الجنّ هم ولد الجان وليسوا بشياطين وهم يؤمنون ؛ ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس ، وآختلفوا في دخول مؤمني الجنّ الجنة على حسب الآختلاف في أصلهم ؛ فمن زعم أنهم من الجان لا من ذرّية إبليس قال : يدخلون الجنة بإيمانهم ، ومن قال : إنهم من ذرّية إبليس فلهم فيه قولان : أحدهما ــوهو قول الحسن يدخلونها ، الثاني ــ وهو رواية مجاهد إبليس فلهم فيه قولان : أحدهما ــوهو قول الحسن يدخلونها ، الثاني ــ وهو رواية مجاهد لا يدخلونها و إن صرفوا عن النار ، حكاه الماوردي ، وقد مضى في سورة «الرحمن» عند قوله تعالى : « لَمْ يَطُمْمُنْ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ » بيان أنهم يدخلونها ،

الخامسة \_ قال البيهق فى روايته: وسألوه الزاد وكانوا من جنّ الجزيرة فقال: وولكم كلَّ عظم " دليل على أنهم يأكلون و يَطعمون. وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة الجنّ، وقالوا: إنهـــم بسائط ولا يصح طعامهم. آجتراء على الله وأفتراء والقرآن والسنة تردّ عليهم،

<sup>(</sup>١) راجع جد ١٠ ص ١٥ فا بعدها . (٢) راجع جد ٨ ص ٢٥٦ فا بعدها .

<sup>(</sup>٣) راجع ١٧٠ ص ١٨١

وليس في المخلوقات بسيط مركب مزدوج إنما الواحد الواحد سبحانه ، وغيره مركب ليس بواحد كيفها تصرف حاله ، وليس يمتنع أن يراهم النبي صلى الله عليه وسلم في صورهم كما يرى الملائكة ، وأكثر ما يتصـقرون لنا في صـور الحيات ، فني الموطأ أن رجلا حديث عهـد بعرس آستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار أن يرجع إلى أهله ، الحديث ، وفيه ، فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فأ نتظمها ، وذكر الحديث ، وفي الصحيح أنه عليه السلام قال : " إن لهـذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحزجوا عليها ثلاثا فإن ذهب و إلا فأقتلوه فإنه كافر " وقال : " أذهبوا فا دفنوا صاحبك " وقد مضى هذا المعنى في سورة «البقرة» و بيان التحريج عليهن ، وقد ذهب قوم إلى أن ذلك مخصوص بالمدينة بكون بالمدينة بالمدينة بالمدينة بالمدينة فيكون بالمدينة فيكون بالمدينة بالمدينة فيكون بالمدينة فيكون عن الحريث الذي لتى المناها ، وإنما على بالإسلام ، وذلك عام في غيرها ، ألا ترى قوله في الحديث غبرا عن الجن الذي لتى : وكانوا من جنّ الجزيرة ، وهـذا يين يَعضُده قوله : "ونهى عن عوامر البيوت " وهذا عام ، وقد مضى في سورة «البقرة» القول في هذا فلا معني الإعادة ، عوامر البيوت " وهذا عام ، وقد مضى في سورة «البقرة» القول في هذا فلا معني الإعادة ،

قوله تعالى : ﴿ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُـرْآنًا عَجَبًا ﴾ أى فى فصاحة كلامه ، وقيل : عجبا فى بلاغة مواعظه ، وقيل : عجبا فى عظم بركته ، وقيل : قرآنا عزيزا لا يوجد مثله ، وقيل : يعنون عظيا ، ﴿ يَهْدِى إِلَى الرَّشْدِ ﴾ أى إلى مراشد الأمور ، وقيل : إلى معرفة الله تعالى ، يعنون عظيا ، ﴿ يَهْدِى إِلَى الرَّشْدِ ﴾ أى إلى مراشد الأمور ، وقيل : إلى معرفة الله تعالى ، و «يهدِى » فى موضع الصفة أى هاديا ، ﴿ فَآمَنَّا بِهِ ﴾ أى فأهتدينا به وصدّقنا أنه من عند الله ﴿ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبّنَا أَحَدًا ﴾ أى لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه ؛ لأنه الذى كان بعثهم الله وفي الحبر ثم رمى الحق بالشهب ، وقيل : لا نتخذ مع الله إلها آخر؛ لأنه المتفرّد بالربو بية ، وفي هـذا تعجيب المؤمنين بذهاب مشركي قريش عما أدركته الحق بتدبرها القرآن ، وقوله وفي هـذا تعجيب المؤمنين بذهاب مشركي قريش عما أدركته الحق بتدبرها القرآن ، وقوله

<sup>(</sup>١) هذا ينبغي أن يكون قبل الحديث السابق له كما في أن العربي .

<sup>(</sup>٢) راجع جدا ص ١٥٥ فيا بعدها طبعة ثانية .

تعالى : « ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِلْنِ » أى آستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلموا أن ما يقرؤه كلام الله ، ولم يذكر المستمع إليه لدلالة الحال عليه ، والنفر الرهط ؛ قال الخليل : ما بين ثلاثة إلى عشرة ، وقرأ عيسى الثقفي ، يَهدِي إلى الرَّشَدِ » بفتح الراء والشين .

قوله تمالى : ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ﴾ كان عَلْقمة و يحيى والأعمش وحمدزة والكساني وآبن عامر وخلف وحفص والسلمي ينصبون « أن » في جميع السورة في آثني عشر موضعا وهو • أَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا » « وأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ » « وَأَنَّا ظَنَنَّا » « وأَنَّهُ كَانَ رَجَالُ » « وأَنَّهُمْ ظَنُّوا » « وَأَنَّا لَسَمْاءَ » « وأَنَّا كُنَّا نَقُهُ لَهُ » « وأَنَّا لا نَدْرى » « وأَنَّا منَّا الصَّالحُونَ » « وأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُمْجِزَ اللَّهَ في الأَرْضِ » « وأَنَّا لَمَّا سَمْمْنَا الْهُدَى » « وأَنَّا منا اللُّسْلَمُونَ » عطفا على قوله : «أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌّ» و «أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ» لا يجوز فيه إلا الفتح؛ لأنها في موضع آسم فاعل «أُوحِيَ» فما بعده معطوف عليه. وقيل: هو محمول على الهاء في «آمَنَّا به » أي و بـ « ـأنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا .. وجاز ذلك وهو مضمر مجرور لكثرة حرف الحار مع « أنّ » . وقيل : المعنى أي وصدِّقنا أنه جدِّ ربنا. وقرأ الباقون كلها بالكسروهو الصواب، وآختاره أبو عبيدة وأبو حاتم عطفا على قوله : « فَقَالُوا إِنَّا سَمَعْنَىا » لأنه كله من كلام الحِنَّ . وأما أبو جعفر وشيبة فإنهما فتحا ثلاثة مواضع ؛ وهي قوله تعالى : « وأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا » « وأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ » « وأنَّهُ كَانَ رَجَالٌ » قالا : لأنه من الوحى وكسرا ما بقى؛ لأنه من كلام الجنَّ . وأما قوله تعالى : « وَأَنَّهُ لَتَّ قَامَ عَبْدُ اللَّه » فكلهم انتحوا إلا نافعــا وشيبة وزرُّ بن حبيش وأبو بكر والمفضّل عن عاصم فإنهم كسروا لا غير . ولا خلاف في فتح همزة « أَنَّهُ ٱسْتَمَ نَفَرُّ مَنَ الْحِنَّ » « وأَنْ لَو ٱسْتَقَامُوا» « وأَنَّ المُسَاجِدَ للهِ » و « أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا » وكذلك لاخلاف في كسر ما بعد القول ؛ نحو قوله تعالى : « فَقَالُوا إِنَّا سَمَعْنَا » و « قَالَ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي » و « قُلْ إِنْ أَدَّرِي» و «قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلكُ» وكذلك لا خلاف في كسر ما كان بعد فاء الحزاء ؛ نحو قوله تعالى : « فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ » و « فإنَّهُ يَسْلُكُ منْ بَيْنِ يَدَيْهُ » لأنه موضع ٱبتداء =

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل على قراءة نافع • وقراءة حفص « قل » •

قوله تعالى : « جَدُّ رَبِّنَا » الحدّ في اللغة العظمةوالحلال؛ ومنه قول أنس : كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عِمران جَدْ في عيوننا . أي عَظُم وجلُّ ؛ فعني « جَدُّ رَبُّنَا » أي عظمته وجلاله ﴾ قاله حكرمة ومجاهـ د وقتادة . وعن مجاهـ د أيضاً : ذكره . وقال أنس بن مالك والحسن وعكرمة أيضا: غناه . ومنه قيل للحظ جَدُّ ورجل مجدود أي محظوظ؛ وفي الحديث: ووولا ينفع ذا الحَدِّ منك الحَدِّ، قال أبو عبيدة والخليل : أي ذا الغني، منك الغني إنما تنفعه الطاعة . وقال آبن عباس : قدرته . الضحاك : فعله . وقال القرظيّ والضحاك أيضا : آلاؤه ونعمه على خلقــه . وقال أبو عبيدة والأخفش : ملكه وسلطانه . وقال السدى" : أمره . وقال سعيد بن جبير : « وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا » أي تعالى ربنا . وقيل : إنهم عنوا بذلك الحدَّد الذي هو أب الأب و يكون هذا من قول الجنَّ . وقال مجمد بن على بن الحسين وآبنه جعفر الصادق والربيع ۽ ليس لله تعالى جَدّ، و إنمــا قالته الحِنّ للجهالة فلم يؤاخذوا به ، وقال القشيرى: ويجوز إطلاق لفظ الحدِّ في حق الله تعالى؛ إذ لو لم يجز لمــا ذكر في القرآن، غير أنه لفظ موهم فتجنبه أولى . وقراءة عكرمة « جدّ » بكسر الجيم على ضد الهزل . وكذلك قرأ أبو حَيْوة ومجمد بن السَّمَيْقع. ويروى عن آبن السَّمَيقع أيضا وأبى الأشهب « جَدَا رَبِّنَا» وهو الجدوى والمنفعة . وقرأ عكرمة أيضا « جَدًّا » بالتنوين « رَبُّنَا » بالرفع على أنه مرفوع بـ « ـ تتعالى » و « جَدًّا » منصوب على التمييز . وعن عكرمة أيضا « جَدٌّ » بالتنوين والرفــع «رَ بُّنَا» بالرفع على تقدير: تعالىجَدُّ جَدُّ ربِّنا، فحدّ الثانى بدل من الأوّل وحذفوأ قيم المضاف إليه مقامه . ومعنى الآية ؛ وأنه تعالى جلال ربِّنا أن يتخذصاحبة وولدا للاّستئناس بهما والحاجة إليهما ، والربُّ يتعالى عن ذلك كما يتعالى عن الأنداد والنظراء .

قوله تعالى : وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَهُ مَنَ اللَّهِ كَذَبًا ﴿ وَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ اللهِ كَذَبًا ﴿ وَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ اللهِ كَذَبًا ﴿ وَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ اللهِ فَنَوَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَ وَأَنَّهُمْ ظَنَّوا لَا اللهِ مَنَ اللهُ أَحَدًا ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُ

قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ ﴾ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللّهِ شَطَطًا ﴾ الهاء فى « أنه » للا من أو الحديث ، وفى «كان » أسمها وما بعدها الخبر ، ويجوز أن تكون «كان » زائدة ، والسفيه هنا إبليس فى قول مجاهد وآبن جريج وقتادة ، ورواه أبو بُرْدة بن أبى موسى عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وقيل ، المشركون من الحنّ ؛ قال قتادة : عصاه سفيه الجنّ كا عصاه سفيه الإنس ، والشطط والاشتطاط الغلو فى الكفر ، وقال أبو مالك ، هو الكذب أو وأصله البعد فيعبر به عن الجور لبعده عن العدل ، وعن الكذب المحدق ، قال الشاعر :

باليَّة حال حَمَدوا فيك فاشتطُّوا \* وما ذاك إلا حيث يَمَمُكُ الوَخُطُ قوله تمالى : ﴿ وَاَنَا ظَنَناً ﴾ اى حسبنا ﴿ أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالِحْنُ عَلَى اللّهِ كَذِباً ﴾ فلذلك صدقناهم فى أن لله صاحبة و ولدا حتى سمعنا القرآن وتبينا به الحق ، وقدراً يعقوب فلذلك صدقناهم فى أن لله صاحبة و ولدا حتى سمعنا القرآن وتبينا به الحق ، وقدراً يعقوب الله تعالى : ﴿ وَأَنّهُ كَانَ رِجَالًا مِن الْإِنْسِ ﴾ فمن فتح وجعله من قول الجنّ ردّها إلى قوله : والمداد به ما كانوا يفعلونه من قول الرجل إذا نول بواد ، أعوذ بسيّد هذا الوادى من شر سفها ومه ، فيبيت فى جواره حتى الرجل إذا نول بواد ، أعوذ بسيّد هذا الوادى من شر سفها ومه ، فيبيت فى جواره حتى يصبح ؛ قاله الحسن وآبن زيد وغيرهما ، قال مقاتل : كان أوّل من تعوذ بالجنّ قوم من أهل اليمن ، ثم من بنى حنيفة ، ثم فشا ذلك فى العرب ، فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم ، وقال كَرْدَم بن أبى السائب : خرجت مع أبى إلى المدينة أوّل ماذكر النبى صلى الله عليه وسلم ، فآوانا المبيت إلى راعى غنم ، فلما انتصف الليل جاء الذئب فحمل حمّلا من الغنم ، فقال الراعى : يا عامر الوادى [ أنا ] جارك ، فنادى مناد ياسرحان أرسله ، فأتى الحمَل من الغنم ، فقال الراعى : يا عامر الوادى [ أنا ] جارك ، فنادى مناد ياسرحان أرسله ، فأتى الحمَل من الغنم ، فقال الراعى : يا عامر الوادى [ أنا ] جارك ، فنادى مناد ياسرحان أرسله ، فأتى الحمَل من الفنم ، فقال الراعى : يا عامر الوادى [ أنا ] عامر واله بمكة ﴿ وَأَنّهُ كَانَ رَجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ

<sup>(</sup>١) يممك قصدك . والوخط الطعن بالرمح " ومن معانيه أيضا الشيب .

<sup>(</sup>٢) قال الألوسي: «تَقَوَّلَ» أصله تتقوّل بتاءين فحذفت إحداهما ، فكذبا مصدر مؤكد لأن الكذب هو التقوّل -

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الدر المنثور للسيوطي . ﴿ ﴿ ﴾ يُشتد ، يعدو .

الِّـُنّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ أى زاد الجنَّ الإنسَ «رَهَقًا» أى خطيئة و إثما؛ قاله آبن عباس ومجاهد وقتادة . والرهق الإثم فى كلام العرب وغشيان المحارم ؛ ورجلُّ رَهِقُّ إذا كان كذلك . ومنه قوله تعالى : « وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ﴾ وقال الأعشى :

لا شيء ينفعني من دون رؤيتها = هل يَشتفي وامِقُ ما لم يُصِب رَهَقَا يعني إنما، وأضيفت الزيادة إلى الجنّ إذكانوا سببا لها، وقال مجاهد أيضا: « فَزَادُوهُمْ » أى إن الإنس زادوا الجنّ طغيانا بهذا التعوّذ، حتى قالت الجنّ سدنا الإنس والجنّ ، وقال قتادة أيضا وأبو العالية والربيع وآبن زيد: آزداد الإنس بهذا فَرَقا وخوفا من الجنّ ، وقال سعيد آبن جبير: كفرا ، ولا خفاء أن الاستعاذة بالجنّ دون الاستعاذة بالله كفر وشرك ، وقيل: لا يطلق لفظ الرجال على الجنّ ، فالمعنى : وأنه كان رجال من الإنس يعوذون من شر الجنّ برجال من الإنس، وكان الرجل من الإنس يقول مثلا : أعوذ بحذيفة بن بدر من جنّ هذا الوادى ، قال القشيرى : وفي هذا تحكم إذ لا يبعد إطلاق لفظ الرجال على الجنّ ا

قوله تعالى ، ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواكَمَا ظَنَاتُمُ أَنْ لَنْ يَبْعَبُ اللّهُ أَحَدًا ﴾ هذا من قول الله تعالى الإنس ؛ أى وأن الجنّ ظننوا أن لن يبعث الله الخلق كما ظننتم . الكابى : المعنى ظنت الجنّ كما ظنت الإنس أن لن يبعث الله رسولا إلى خلقه يقيم به الحجـة عليهم. وكل هذا توكيد للحجة على قريش ؛ أى إذا آمن هؤلاء الجنّ بمحمد فأنتم أحق بذلك .

قوله تعالى : وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنَكَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُمُّا ( فَيُ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهًا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَكَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ وَشُهُمُّا ( فَي وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهًا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَكَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدُ لَكُونَ يَجِدُ لَكُونَ يَجِدُ لَكُونَ اللَّهُ وَشَهَابًا رَصَدًا فِي وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا فِي

قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ ﴾ هــذا من قول الحنّ أى طلبنا خبرها كما جرت عادتنا ﴿ فَوَجَدْنَاهَا ﴾ قد ﴿ مُلِئْتُ حَرِسًا شَدِيدًا ﴾ أى حَفَظة يعنى الملائكة والحَــرَس جمع حارس (﴿ وَشُمُباً ﴾ جمع شهاب وهمو آنقضاض الكواكب المحرقة لهم عن آستراق السمع وقد مضى القول فيسه في سورة « الحجر » « والصافات » و « وجد » يجوز أن يقدر متعديا إلى مفعولين فالأول الهاء والألف ، و « مُلِئَتْ » في موضع المفعول الثاني ، و يجوز أن يتعدّى إلى مفعول واحد و يكون « مُلِئَتْ » في موضع الحال على إضمار قد و « حَرسًا » نصب على المفعول الثاني به « مُلِئَتْ » و « شديدا » من نعت الحرس أى ملئت ملائكة شدادا المفعول الشاني به « مُلِئَتْ » و « شديدا » من نعت الحرس أى ملئت ملائكة شدادا السلّف الصالح بمعني الصالحين ، وجمع الحرس ؛ وهو كما يقال : السلّف الصالح بمعني الصالحين ، وجمع الحرس أحراس ؛ قال :

« تجاوزتُ أحراسًا وأهوالَ مَعْشَر »

و يجوز أن يكون « حَرَسًا » مصدرا على معنى حُرِست حراسةً شديدة .

قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّا كُمَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ السَّمْعِ فَنَ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهابًا رَصَدًا ﴾ يعنى « منها » أى من السهاء و « مَقَاعِدَ » مواضع يقعد فى مثلها لاستماع الأخبار من السهاء ؟ يعنى أن مردة الحق كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السهاء حتى يلقوها إلى الكهنة على ما تقدّم بيانه ، فحرسها الله تعالى حين بعث رسوله بالشّهب المحرقة ، فقالت الحنّ حينئه : « فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا » يعنى بالشهاب الكوكب المحرق؛ وقد تقدّم بيان ذلك ، ويقال : لم يكن أنقضاض الكواكب إلا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو آية من آياته ، وآختلف السّلف هل كانت الشياطين تُقذّف قبل المبعث ، أوكان ذلك أمرا حدث لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال الكلمي : وقال قوم لم تكن تحرس السماء فى الفترة بين عيسى وعهد صلوات الله عليه وسلم ؛ فقال الكلمي : وقال قوم لم تكن تحرس السماء فى الفترة بين عيسى وعهد صلوات الله عليه وسلم ، فلما بعث عهد صلى الله عليه وسلم منعوا من السموات كلها وحرست بالملائكة والشّهب =

<sup>(</sup>١) راجم جه ١٠ ص ١٠ فا بعدها . (٢) راجع جه ١٥ ص ٦٦ فا بعدها .

<sup>(</sup>٣) هواً مرؤ القيس ويروى: \* تجاوزت أحماسا إليها ومعشرا \* وتمام البيت وهو من معلقته ١ \* على حراصا لويشرون مقتلى \*

قلت : ورواه عطية العوفي عن آبن عباس ؛ ذكره البيهتي ، وقال عبد الله بن عمر الماكان اليوم الذي نُبيُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُنعت الشياطين ورُموا بالشّهب وقال عبد الملك بن سابور الم تكن السهاء تحرس في الفترة بين عيسي وعد عليهما الصلاة والسلام، فلما بعث عد صلى الله عليه وسلم حُرست السهاء ، ورُميت الشياطين بالشّهب ، ومُنعت عن الدنة من السهاء وقال نافع بن جبير اكانت الشياطين في الفترة تسمع فلا تُرمى، فلما بُعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رُميت بالشّهب ويحوه عن أبي بن كعب قال : لم يُرمَ بنجم منذ رُفع عيسي حتى نُبي وسولُ الله صلى الله عليه وسلم فرمي بها ، وقيل : كان ذلك قبل المبعث ، وإنما زادت بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بها ، وقيل : كان ذلك قبل المبعث ، وإنما زادت بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنذارا بحاله ، وهو معنى قوله تعالى : « مُلِقَتْ » أى زيد في حرسها ، وقال أوس بن حَجَر وهو جاهل : فقد معنى قوله تعالى : « مُلِقَتْ » أى زيد في حرسها ، وقال أوس بن حَجَر وهو جاهل : فق من قوله تعالى الله عنه كالدُرى يُتَبعُده \* فقد عَمْ يَسْدورُ تَخالُهُ طُنْبًا

وهــذا قول الأكثرين . وقد أذكر الجاحظ هـذا البيت وقال : كل شــعر روى فيه فهو مصنوع ، وأن الرمى لم يكن قبل المبعث ، والقول بالرمى أصح ؛ لقوله تعــالى : « فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وشُهُبًا . وهذا إخبار عن الجنّ ، أنه زيد في حرس السهاء حتى آمةلات منها ومنهم ؛ ولمــا روى عن آبن عباس قال : بينما النبي صلى الله عليه وســلم جالس في نفر من أصحابه إذ رُمِي بنجم فقال : و ماكنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية " قالوا ا كما نقول من أصحابه إذ رُمِي بنجم فقال النبي صــلى الله عليه وسلم : و إنهــا لا تُرمى لموت أحد يوت عظيم أو يولد عظيم . فقال النبي صــلى الله عليه وسلم : و إنهــا لا تُرمى لموت أحد ولا لحياته ولكن ربّنا سبحانه وتعــالى إذا قضى أمرا في السهاء سبح حــلة العرش ثم سبح أهل كل سماء حتى ينتهى النبير إلى هذه فتتخطف الجنّ فيرمون فمــا ربكم فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء حتى ينتهى الخبر إلى هذه فتتخطف الجنّ فيرمون فمــا ربكم فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء حتى ينتهى الخبر إلى هذه فتتخطف الجنّ فيرمون فمــا الزهــرى " نحوه حتى ولكنهم يزيدون فيه " وهذا يدل على أن الرجم كان قبل المبعث ، و و و و الزهــرى " نحوه عن على" بن الحسين عن على " بن أبى طالب عن آبن عبــاس ، و ف آخره قيل المزهــرى" : أكان يُرمَى في الجاهلية ؟ قال: نعم ، قلت : أفرأيت قوله سبحانه « و أنّا كُمّا نَقَعُدُ للزهــرى" : أكان يُرمَى في الجاهلية ؟ قال: نعم ، قلت : أفرأيت قوله سبحانه « و أنّا كُمّا نَقَعُدُ للزهــرى" : أكان يُرمَى في الجاهلية ؟ قال: نعم ، قلت : أفرأيت قوله سبحانه « و أنّا كُمّا نَقَعُدُ للزهــرى" : أكان يُرمَى في الجاهلية ؟ قال: نعم ، قلت : أفرأيت قوله سبحانه « و أنّا كُمّا نَقَعُدُ

منها مقاعد السّمع قمن يَستمع الآن يَجِد لَهُ شَهاباً رَصَدًا» قال النه على وشدد أمه احين الله على الله عليه وسلم ، ونحوه قال القتبى ، قال آبن قتيبة : كان ولكن آشتدت الحراسة بعد المبعث ، وكانوا من قبل يسترقون ويُرمون في بعض الأحوال ، فلما بعث عد صلى الله عليه وسلم مُنعت من ذلك أصلا ، وقد تقدّم بيان هذا في سورة « والصافات » عند قوله ا « وَيُقذّنُونَ مِنْ كُلّ جَانِب ، دُحُورًا وَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ » قال الحافظ : فلو قال عند قوله ا « وَيُقذّنُونَ مِنْ كُلّ جَانِب ، دُحُورًا وَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ » قال الحافظ : فلو قال عائل كيف نتعرض الحق لإحراق نفسها بسبب استماع خبر بعد أن صار ذلك معلوما لهم ؟ فالجواب أن الله تعملى ينسيهم ذلك حتى تعظم المحنسة ، كما ينسي إبليس في كل وقت أنه لا يسلم ، وأن الله تعملى قال له : « وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ » ولولا هذا لما تحقق التكيف ، والرَّصَد قيل من الملائكة ؛ أي ورصدا من الملائكة • والرصد الحافظ للشيء الرحمد هو الشهاب أي شهابا قد أرصد له ليرجم به ؛ فهو فَعَلُ بعني مفعول كالخَبط والنَّفض .

قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّا لاَندْرِى أَشَرّا أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ أى هذا الحوس الذي حرست بهم السياء ﴿ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبّهُمْ رَسَدًا ﴾ أى خيرا، قال آبنزيد: قال إبليس لا ندرى هل أراد الله بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذابا أو يرسل إليهم رسولا ، وقيل : هو من قول الجنّ في البيهم قبل أن يسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ، أى لا ندرى أَشَرّ أريد بمن في الأرض بإرسال عبد إليهم ، فإنهم يكذّبونه ويهلكون بتكذيبه كما هلك من كذّب من الأم ، أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا ؛ فالشر والرشد على هذا الكفر والإيمان ؛ وعلى هذا كان عندهم علم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ، ولما سمعوا قراءته علموا أنهم منعوا من السماء حراسة للوحى ، وقيل : النبي صلى الله عليه وسلم ، ولما سمعوا قراءته علموا أنهم مندرين ؛ أى لما آمنوا أشفقوا الا يؤمن كثير من أهل الأرض فقالوا : إنا لا ندرى أيكفر أهل الأرض بما آمنا به أو يؤمنون .

قوله تعالى : وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآيِقَ قِـدَدًا شِنَّ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِـزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا شِنَى

قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ﴾ هــذا من قول الجنّ ؛ أى قال بعضهم لبعض لما دعوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد صــلى الله عليه وسلم ، وإنا تخا قبــل آستماع القرآن منا الصالحون ومنا الكافرون ، وقيــل : « وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ » أى ومن دون الصالحين في الصلاح ، وهو أشبه من حمله على الإيمان والشرك ، ﴿ كُمَّا طَرَائِقَ قِــدَدًا ﴾ أى فرقا شتى ؛ قاله الســدى ، الضحاك : أديانا مختلفــة ، قتادة : أهواء متباينة ، ومنه قول الشاعر :

القَايِضُ الْبَاسِطُ الْهَادِي بِطَاعَتِهِ • في فَتْنَةِ النَّاسِ إِذْ أَهُواؤُهُمْ قِدَدُ

والمعنى: أى لم يكن كل الجنّ كفارا بل كانوا مختلفين، منهم كفّار ومنهم مؤمنون صلحاء، ومنهم مؤمنون غير صلحاء . وقال المسيّب : كمّا مسلمين ويهود ونصارى ومجوس . وقال السدى في قوله تعالى: «طَرَائِقَ قِدَدًا» قال : في الجنّ مثلكم قَدَرية ومرجئة وخوارج ورافضة وشيعة وسنية . وقال قوم : أى وأنا بعد آستماع القرآن مختلفون منا المؤمنون ومنا الكافرون . أى ومنا الصالحون ومنا مؤمنون لم يتناهوا في الصلاح . والأول أحسن ، لأنه كان في الجنّ من آمن بموسى وعيسى وقد أخبر الله عنهم أنهم قالوا : « إنّا سَمْعنَا كَابًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدّقًا لَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ \* وهذا يدل على إيمان قوم منهم بالتوراة ، وكان هذا مبالغة منهم في دعاء من دعوهم إلى الإيمان \* وأيضًا لا فائدة في قوطم : نحن الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر ، والطرائق جمع الطريقة وهي مذهب الرجل؛ أى كنا فرقا مختلفة ، و يقال : القوم طرائق أى على مذاهب شتى ، والقدد نحو من الطرائق وهو توكيد لها واحدها قدّة ، يقال : لكل طريق على مذاهب شتى ، والقدد نحو من الطرائق وهو توكيد لها واحدها قدّة ، يقال : لكل طريق قدّة وأصلها من قدّ السيور وهو قطعها ؛ قال لبيد يرثى أخاه أرّ بَد :

ر١) لم تَبْلُيغ العينُ كُلَّ نَهْمَتها \* ليلةَ تُمْسِي الجيادُ كالقِددِ وقال آخر:

ولَقَدَدُ قُلْتُ وزَيدٌ حاسِرٌ • يومَ ولَّتْ خيلُ عَمْرٍو قِدَدَا والقِدّ بالكسرسيريُقَدّ من جلد غير مدبوغ ؛ ويقال : ماله قِدُّ ولا يَحْف فالقِدُّ إناء من جلد والقِحف من خشب .

قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنُ يُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ ﴾ الظنّ هنا بمعنى العلم واليقين وهو خلاف الظنّ في قوله تعالى : « وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ » • وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا » أى علمنا بالاستدلال والتفكر في آيات الله أنا في قبضته وسلطانه لن نفوته بهرب ولا غيره ، و ﴿ هَرَبًّا ﴾ مصدر في موضع الحال أى هار بين .

قوله تعالى : وَأَنَّا لَمَّ سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ عَامَنَّا بِهِ فَكَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا شَيْ وَأَنَّا مِنَّ ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَكَانُوا فَكَانُوا فَكَانُوا فَكَانُوا فَكَانُوا فَكَانُوا فَكَانُوا فَكَانُوا فِكَانُوا فَكَانُوا فِكَانُوا فَكَانُوا فِكَانُوا فَكَانُوا فِكَانُوا فَكَانُوا فَنَا فَالْمُ لَكُونُا فَلَانُوا فَكَانُوا فَكَانُوا فَكَانُوا فَكَانُوا فَكَانُوا فَكَانُوا فَكَانُوا فَعَلَا فَيْ فَالْمُ فَلَا فَهُمُ لَهُ فَلَا فَالْمُ فَلَا فَلَانُوا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَكُوا فَلَا فَلَالْمُ لَلْمُ لَا فَلَا فَلَالْمُ لَا فَلَا لَا لَالْمُعْلِقُونَ فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا لَالْمُوا فَلَا فَلَالْمُ لَا فَلَالْمُوا فَلَا فَلَا فَلَالْمُ لَا فَلَالْمُ لَا فَلَالْمُوا فَلَالْمُ لَالْمُوا فَلَالِهُ لَالْمُوا فَلَالِهُ لَالْمُوا فَلْمُوا فَلْمُوا فَلَالْمُوا فَلْمُوا فَلْمُوا فَلَا فَلْمُوا فَلْمُوا فَلْمُوا فَلْمُوا فَلْمُوا فَلْمُوا فَلْمُوا فَلَالْمُوا فَلْمُنْ فَلْمُوا فَلَا فَلْمُوا فَلْمُوا فَلْمُوا فَلْمُوا فَلْمُوا فَلَ

قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّا لَمَّ سَمِعْنَا الْمُدَى ﴾ يعنى القرآن ﴿ آمَنَّا بِهِ ﴾ و بالله وصدقنا مجدا صلى الله عليه وسلم علي رسالته • وكان صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الإنس والحق • قال الحسن: بعث الله عبدا صلى عليه وسلم إلى الإنس والحق ، ولم يبعث الله تعالى قط رسولا من الحق ولا من النساء ؛ وذلك قوله تعالى : «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ النَّادِيةِ ولا من النساء ؛ وذلك قوله تعالى : «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ النَّذَى \* وقد تقدم هذا المعنى ، وفي الصحيح : و و بعثت إلى الأحمر والأسود "

<sup>(</sup>۱) يقول : لم تبلغ العين من البكاء على أربدكل ماتر يد فى هذه الليلة التى فيها الخيل كالقدد مر. شدة السير والإتعاب - (۲) راجع جـ ٩ ص ٢٧٤

أى الإنس والحِنّ • ( فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَعْسًا وَلَا رَهَقًا ﴾ قال آبن عباس : لايخاف أن ينقص من حسناته ولا أن يزاد في سيئاته ؛ لأن البخس النقصان والرهق العدوان وغِشيان المحارم ؛ قال الأعشى :

لا شَيْءَ يَنْفَعْنِي مِن دُونِ رُؤْيَتِهَا \* هَلْ يَشْتَغِي وَامِقٌ مَالَمْ يُصِبْ رَهَقَا الله تعالى الوامق المحبّ ؛ وقد وَمِقَه يَمِقه بالكسر أى أحبّه فهو وامق . وهذا قول حكاه الله تعالى عن الحِنّ ؛ لقوّة إيمانهم وصحة إسلامهم . وقراءة العامة « فَلَا يَخَافُ » رفعا على تقدير فإنه لا يَخاف ، وقرأ الأعمش ويحيي و إبراهم « فَلَا يَخَفْ » جزما على جواب الشرط و إلغاء الفاء .

قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ﴾ أى وأنا بعد آستماع القرآن مختلفون فمنا من أسلم ومنا من كفر ، والقاسط الحائر ؛ لأنه عادل عن الحق والمقسِط العادل ؛ لأنه عادل إلى الحق ؛ [يقال : ] قسط أى جار وأقسط إذا عدل ؛ قال الشاعر :

قومٌ هم قتم الوا آبن هِندِ عَنْوَة \* عَمْدُوا وهم قَسَطُوا عَلَى النَّمْانِ فَلَوَ أَمَّا ﴿ فَكَنْ أَسْلَمَ فَالْوَلِئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا ﴾ أى قصدوا طريق الحق وتوخّوه ومنه تحرَّى القِبلةِ ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ ﴾ أى الجائرون عن طريق الحق والإيمان ﴿ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ أى وقودا . وقوله : « فَكَانُوا = أى في علم الله تعالى •

قوله تعالى : وَأَلَّوِ اَسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّا ۚ غَدَقاً اللَّيْ لِيَقْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيسُلُكُهُ عَذَاباً صَعَداً ﴿ اللهِ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيسُلُكُهُ عَذَاباً صَعَداً ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ فَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُواللّهُ عَنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ لَوِ ٱسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ ﴾ هذا من قول الله تعالى . أى لو آمن من هؤلاء الكفار لوسعنا عليهم فى الدنيا و بسطنا لهم فى الرزق ، وهذا مجول على الوحى؛ أى أوحى إلى أن لو آستقاموا ، ذكر آبن بحر : كل ما فى هـذه السورة من « إن » المكسورة المثقلة فهى حكاية لقول الجِنّ الذين آستمعوا القرآن فرجعوا إلى قومهم منهذرين ، وكل ما فيها من

أن المفتوحة المخففة فهى وحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال آبن الأنبارى : ومن كسر الحروف وفتح « وَأَنْ لَوِ ٱسْتَقَامُوا » أضمر يمينا تاما تأويلها : والله أن لو آستقاموا على الطريقة ؟ كما يقال فى الكلام : والله أنْ قمتَ لقمتُ ووالله لو قمتَ قمتُ ؛ قال الشاعر :

ومن فتح ما قبل المخففة نسَّقها ــ أعنى الخفيفة ــ على « أُوحَى إلى أَنَّهُ » « وَأَنْ لَوَاسْتَقَامُوا » أو على « آمَنًا به » وبأن لو استقاموا . ويجوز لمن كسرالحروف كلها إلى « أن » المخففة أن يعطف المخففة على « أُوحِيَ إِلَىَّ » أو على « آمَنَّا بِهِ ■ و يستغني عن إضمار اليمين . وقراءة العامة بكسر الواو من « لو » لالتقاء الساكنين . وقرأ آبن وَتَّاب والأعمش بضم الواو . و (مَاءٌ غَدَّقًا ﴾ أى واسِعاكثيرا، وكانوا قد حبس عنهم المطر سبع سنين؛ يقال : غَدقت العينُ تَغدَق فهي غَدقة إذا كثر ماؤها . وقيل : المراد الخسلق كلهم أى « لَوِاسْتَقَامُوا عَلَى الطُّرِيقَةِ » طريقة الحق . والإيمان والهـــدى وكانوا مؤمنين مطيعين « لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا » أَى كثيرًا ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ أى لنختبرهم كيف شكرهم فيه على تلك النعم . وقال عمر في هذه الآية : أينما كان المـــاء كان المال وأينما كان المال كانت الفتنة . فعني « لَأَسْقَيْنَاهُمْ » لوسعنا عليهم في الدنيا، وضرب الماء الغدق الكثير لذلك مثلا ؛ لأن الخير والرزق كله بالمطر يكون فأقيم مقامه ؛ كقوله تعالى : « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَٱتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهُمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرض » وقوله تعالى : « وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ والإِنْجِيلَ ومَا أَنْزِلَ إِلَيْهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ ومِن تَحْت أَرْجُالِهِمْ = أي بالمطر . والله أعلم - وقال سيعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رباح والضحاك وقتَادة ومقاتل وعطيــة وعبيد بن عمير والحسن : كان والله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين ، ففتحت عليهم كنوز كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي ففتنوا بها ، فوثبوا على إمامهم فقتـــلوه . يعني عثمان. بن عفان . وقال الكلبي وغيره : « وَأَنَّ

<sup>(</sup>۱) وفي حاشية الحمل نقلا عن القرطبي «قال ابن الأنبارى: ومن قرأ بالكسر فيا تقدم وفتح «وأن لو استقاموا» أضمر قسما تقديره: والله «أن لو استقاموا على الطريقة ، أو عطفه على «أنه استمع» أو على «آمَنّا به» وعلى هذا يكون جميع ما تقدّم معترضا بين المعطوف والمعطوف عليه » .

لَوِ ٱسْتَقَا مُوا عَلَى الطَّرِيقَـةِ » التي هم عليها من الكفر فكانوا كلهم كفارا لوسعنا أرزاقهم مكرا بهم واستدراجا لهم، حتى يفتتنوا بها فنعذبهم بها فى الدنيا والآخرة ، وهذا قول قاله الربيع آبن أنس وزيد بن أسلم وآبنه والكلبي والثمالي ويمان بن رباب وآبن كيسان وأبو مجلز ؛ واستدلوا بقوله تعالى : « فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْم أَبُوابَ كُلِّ شَيْ \* » الآية ؛ وقوله تعالى : « وَلَوْلاً أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحدةً بَلَالف واللام فالأوجب أن تكون مسلم عن من فضة » الآية ؛ والأقل أسبه ؛ لأن الطريقة معرفة بالألف واللام فالأوجب أن تكون طريقته طريقة الهدى ؛ ولأن الاستقامة لا تكون إلا مع الهدى ، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أخوف ما أخاف عليكم ما يُخرج الله لكم من زهرة الدنيا " قالوا : وما زهرة الدنيا ؟ قال : " أخوف ما أخاف عليكم ما يُخرج الله لكم من زهرة الدنيا " قالوا : وما زهرة الدنيا ؟ قال : " بركات الأرض " وذكر الحديث ، وقال عليه السلام : " فو الله ما الفقر أخشى عليكم و إنما أخشى عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا [كما بُسطت على من قبلكم] فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكم كما أهلكتهم " .

قوله تمالى : ﴿ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِ كُو رَبِّهِ ﴾ يعنى القرآن ؟ قاله آبن زيد . وفي إعراضه عنه وجهان : أحدهما عن القبول إن قيـل إنها في أهل الكفر ، الشانى عن العمل إن قيل إنها في المؤمنين ، وقيل : « وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِ كُو رَبّهِ » أى لم يشكر نعمه ﴿ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ قرأ الكوفيون وعياش عن أبى عمرو \* يَسْلُكُهُ » بالياء وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؟ لذكر آسم الله أولا فقال : « وَمَنْ يُعُرْضُ عَنْ ذِكُو رَبّهِ » ، الباقون « نَسْلُكُهُ » بالنون ، وروى عن مسلم بن جُندب ضم النون وكسر اللام \* وكذلك قرأ طلحة والأعرج وهما لغتان سلكه وأسلكه بمعنى أى ندخله ، « عَذَابًا صَعَدًا » أى شاقا شديدا \* قال آبن عباس : فناله من العنى مشقة هو جبـل في جهنم كلما جعلوا أيديهم عليـه ذابت \* وعن آبن عباس : أن المعنى مشقة من العـذاب \* وذلك معلوم في اللغة أن الصَّعَد المشقة ، تقول : تَصِعَدني الأمر إذا شـق على ، عليك ؟ ومنه قول عمر : ما تَصَعَدني شيء ما تَصِعدتني خطبة النكاح ، أى ما شق على ،

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح الترمذي .

وعذاب صَعَدداً وصَعودا وصَعودا وعليه مصدر صَعد ؛ يقال : صعد صَعدا وصَعودا فوصف به العذاب ؛ لأنه يتصعد المعذب أى يعلوه و يغلبه فلا يطيقه ، وقال أبو عبيدة : الصَّعد مصدر أى عذابا ذا صَعد، والمشى فى الصَّعود يشق ، والصَّعود العقبة الكؤود، وقال عكرمة : هو صخرة ملساء فى جهنم يُكلَّف صعودها فإذا آنتهى إلى أعلاها حُدر إلى جهنم ، وقال الكلبي : يكلّف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلا فى النار من صخرة ملساء ، يجذب من أمامه بسلاسل ، ويضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاها ، ولا يبلغ فى أر بعين سنة ، فإذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلها ، ثم يكلف أيضا صعودها ، فذلك دأبه أبدا ، وهو قوله تعالى : « سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً » ،

قوله تعالى : وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَداً هِيَّ فَيه سَت مَسَائِل :

الأولى - قوله تمالى : ( وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ لِلَهُ ) « أَنَّ » بالفتح قيل : هو مردود إلى قوله تعالى : « قُلْ أُوحِى إِلَى الله أوحى إلى أن المساجد لله ، وقال الخليل : أى ولأن المساجد لله ، والمراد البيوت التى تبنيها أهل الملل للمبادة ، وقال سعيد بن جبير : قالت الجنّ كيف لنا أن نأتى المساجد ونشهد معك الصحلاة ونحن ناءون عنك ؟ فنزلت « وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ لله » أى بنيت لذكر الله وطاعته ، وقال الحسن : أراد بها كل البقاع ؛ لأن الأرض كلها مسجد للنبى صلى الله عليه وسلم ، يقول : " أينما كنتم فصلوا " " فأينما صليتم فهو مسجد " وفي الصحيح : " وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا " ، وقال سعيد بن المسيّب وطلق وليدان واليدان واليدان واليدان واليدان والوجه ؛ يقول : هذه الأعضاء التي يسجد عليها العبد ، وهي القدمان والركبتان واليدان والوجه عظاء : مَساجدك أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذللها لغير خالقها ، وفي الصحيح عظاء : مَساجدك أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذللها لغير خالقها ، وفي الصحيح عن آبن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبمة عن آبن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبمة وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين " ، وقال العباس قال النبي وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين " ، وقال العباس قال النبي

صلى الله عليه وسلم: و إذا سجد العبه سجد معه سمبعة آراب ، وقيه المساجد هي الصلوات: أى لأن السجود لله و قاله الحسن أيضا و فإن جعلت المساجد المواضع فواحدها مسجد بكسر الحيم ، ويقال بالفتح ؛ حكاه الفراء ، و إن جعلتها الأعضاء فواحدها مسجد بفتح الحهم و وقيل : هو جمع مسجد وهو السجود، يقال : سجدت سجودا ومسجدا ؛ كما تقهول : ضربت في الأرض ضربا ومضربا بالفتح إذا سرت في آبتغاء الرزق وقال آبن عباس : المساجد هنا مكة التي هي القبلة وسميت مكة المساجد ؛ لأن كل أحد يسجد إليها والقول الأول أظهر هذه الأقوال إن شاء الله ، وهو مروى عن آبن عباس رحمه الله .

الثانيــة - قوله تعالى : « لله ي إضافة تشريف وتكريم ، ثم خص بالذكر منها البيت العتيق فقال : « وَطَهِّرْ بَيْتِي » وقال عليه السلام : وو لا تُعمَل المَطِيّ إلا إلى ثلاثة مساجد " الحديث خرجه الأثمة ، وقد مضى الكلام فيه ، وقال عليـه السلام : وو صلاة في مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام " قال آبن العربي : وقد روى من طريق لا بأس بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وو صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام فإن صلاة فيـه خير من مائة صلاة في مسجدي " ولو صح هـذا لكان نَصًّا ،

قلت : هو صحيح بنقل العدل عن العدل حسب ما بيناه في سورة « إبراهيم » .

الثالثة - المساجد وإن كانت لله ملكا وتشريفا فإنها قد تنسب إلى غيره تعديفا فيقال ومسجد فلان وفي صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء وأمدُها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق و تكون هذه الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبلتهم، وقد تكون بتحبيسهم، ولا خلاف بين الأمة في تحبيس غير ذلك .

<sup>(</sup>١) آراب : أعضاء واحدها « إرب » بالكسر والسكون .

<sup>(</sup>٢) راجع جـ ١٠ ص ٢١١ والرواية المشهورة في الصحاح "و لا تشدّ الرحال" كما منّ للقرطبي .

<sup>(</sup>٣) راجع به ٩ ص ٣٧٦ قا بعدها ،

الرابعـــة ــ مع أن المساجد لله لا يذكر فيها إلا الله فإنه تجوز القسمة فيها للا موال . و يجوز وضع الصدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين وكل من جاء أكل . و يجوز حبس الغريم فيها، و و بط الأسير والنوم فيها، وسكنى المريض فيها، و فتح الباب للجار إليها، و إنشاد الشعر فيها إذا عَرى عن الباطل . وقد مضى هــذاكله مبينا في سـورة « براءة » . (١) « والنور » وغيرهما .

الخامسة - قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ﴾ هذا تو بيخ للشركين فى دعائهم مع الله غيره فى المسجد الحرام ، وقال مجاهد : كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كناسهم و بيعهم أشركوا بالله ، فأمر الله نبيه والمؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد كلها ، يقول : فلا تشركوا فيها صف وغيره مما يعبد ، وقيل : المعنى أفردوا المساجد لذكر الله ، ولا متخذوها هن وا ومتجرا ومجلسا، ولا طرقا، ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبا، وفي الصحيح ، وقم من نشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تُبنَ لهدذا " وقد مضى في سورة ، النور » ما فيه كفاية من أحكام المساجد والحمد لله ،

السادســـة ــ روى الضحاك عن آبن عباس عن النبي صلى الله عليــه وسلم : كان إذا دخل المسجد قدّم رجله اليمني ، وقال : « وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا » اللهم أنا عبدك وزائرك وعلى كل مَزور حتى وأنت خير مَزور فأسألك برحمتك أن تفك رقبتي من النار " فإذا خرج من المسجد قدّم رجله اليسرى ؛ وقال : و اللهم صُبَّ على الخير صَبًّا ولا تنزع عنى صالح ما أعطيتني أبدا ولا تجعل معيشتي كدًّا وآجعل لى في الأرض جَدًّا " أي غني .

قوله تعالى : وَأَنْهُمُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ مَ أَحَدًا رَبِي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ مَ أَحَدًا رَبِي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ مَ أَحَدًا رَبِي قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا رَشَدًا رَبِي

<sup>(</sup>١) داجع ج ٨ ص ٤٠١ فا بمدها . (٢) داجع ج ١٢ ص ٢٦٥ فا بمدها .

قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾ يجــوز الفتح أى أوحى الله إليـــه أنه ٠ و يجوز الكسر على الأستئناف . و « عبد الله » هنا مجد صلى الله عليـــه وسلم حين كان يصلى ببطن نخسلة ويقرأ القرآن ، حسب ما تقدّم أوّل السورة . ﴿ يَدْعُوهُ ﴾ أي يعبده . وقال آبِن جُريج : « يَدْعُوهُ » أَى قام إليهـم داعيا إلى الله تعالى . ﴿ كَأَدُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبَدًا ﴾ قال الزبير بن العوّام ، هم الحنّ حين ٱستمعوا القـرآن من النبي صلى الله عليه وسلم . أى كاد يركب بعضهـم بعضا آزدحاما و يسقطون حرصا على سماع القرآن . وقيــل : كادوا يركبونه حرصا ؛ قاله الضحاك . آبن عباس : رغبة في سماع الذكر . وروى بُرْد عن مكحول : إن الجنّ بايعوا رســول الله صلى الله عليه وســلم في هذه الليلة وكانوا سبعين ألف ، وفرغوا من بيعته عند أنشقاق الفجر . وعن أبن عباس أيضا : إن هذا من قول الحنّ لمَّ رجعوا إلى قومهــم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب النبي صلى الله عليــه وسلم وآنتمامهم به في الركوع والسجود . وقيل : المعنى كاد المشركون يركب بعضهم بعضا حَردا على النبي صلى الله عليه وسلم . وقال الحسن وقتادة وآبن زيد : يعني « لما قام عبـــد الله ، عهد بالدعوة تَلَبَّدت الإنس والحنّ على هــذا الأمر ليطفئوه وأبي الله إلا أن ينصره ويتم نوره - وآختــار الطبرى أن يكون المعنى : كادت العرب يجتمعون على النبي صـلى الله عليه وسـلم و يتظاهرون على إطفاء النور الذي جاء به . وقال مجاهـد : قوله « لِمَدًّا = جماعات وهو من تلبد الشيء على الشيء أي تجبع ، ومنه اللبـد الذي يفرش لتراكم صوفه ، وكل شيء ألصقته إلصاقا شديدا فقد لبدته ، وجمع اللبدة لِبَد مثل قربة وقرب . ويقال للشعر الذي على ظهر الأســـد لبدة وجمعها ليد ؛ قال زهير :

لَدَى أَسَدِ شَاكِي السِّلاجِ مُقَذَّفٍ \* لَــه لِبَــدُ أَظْفَــارُه لَم تُقَــلِمَّ وَيَقَالَ لَلْحِراد الكثير لِبِـد . وفيه أربع لغات وقراءات ؛ فتح الباء وكسر اللام ، وهي قراءة العامة . وضم اللام وفتح الباء ، وهي قراءة مجاهد وآبن محيصن وهشام عن أهل الشام واحدتها لُبُـدة . و بضم اللام والباء ، وهي قراءة أبي حَيْوة ومجــد بن السَّمَيْقع وأبي الأشهب المُقَيل

والجَحَّدرى واحدها لَبْد مثل سَقْف وسُقُفٍ ورَهْن ورَهْن . و بضم اللام وشد الباء وفتحها ، وهي قراءة الحسن وأبى العالية والأعرج والجَحَّدرى أيضا واحدها لابد مشل راكع ورُكَّع وساجِد وسُجَّد . وقيل : اللَّبَد بضم اللام وفتح الباء الشيء الدائم ؛ ومنه قيل لنسر لقان لُبَد لدوامه و بقائه ؛ قال النابغة :

### \* أُخْنَى عليها الذي أُخْنَى على لُبَدِ \*

القشيرى : وقرئ «لُبُدا» بضم اللام والباء وهو جمع لَبِيد وهو الجُوَالق الصغير ، وفي الصحاح : [ وقوله تعالى ] « أَهْلَكْتُ مَالاً لُبَدًا » أيجمًّا ، و يقال أيضا : الناس لُبَد أي مجتمعون ، (١) (١) (١) واللبد أيضا الذي لا يسافر ولا يبرح [ منزله] ، قال الشاعر :

مِن آمرِئ ذِى سَماج لا تَزالُ لَهُ ﴿ بَرْلاءُ يَعْيَى بِهِ الحِثْآمَةُ اللَّبَدِدُ وَ اللَّهِ وَالرَّبِي الْجَثْآمَةُ اللَّبَدِ وَالرَّبِي الْجَيْدُ وَفَلانَ نَهَاضَ بَبْرِلاءَ إذا كان مِن يقوم بالأمور العظام ؛ قال الشاعر :

إِنِّى إِذَا شَغَلَتْ قَــومًا أُورُوجُهُــمُ \* رَحْبُ الْمَسَالِكِ نَهَّـاضُ بِـبَزْلاءِ وَلَبَد آخر نسور لقان وهو ينصرف ؛ لأنه ليس بمعــدول ، وتزعم العرب أن لقان هو الذي بعثته عاد في وفــدها إلى الحرم يستسق لهـا ، فلما أهلكوا خير لقان بين بقاء سبع بعرات سُمَرُ مِن أَظْبٍ عُفْرٍ في جبل وَعْرٍ لا يَمسها القَطْر أو بقاء سبعة أنسر كلمـا هلك نَسر خلف بعده نَسر فا ختار النَّسور ، وكان آخر نُسوره يسمى لُبَدا ، وقد ذكرته الشعراء ؛ قال النابغة :

أَضْحَتْ خَلاءً وأَمْسَى أَهْلُهَا آحْتَمَلُوا . أَخْنَى عليها الذّى أَخْنَى على لبدِ واللّبِيد الجُنُوالق الصغير؛ يقال: ألبدت القربة جعلتها فى لَبِيد . ولَبِيدآسم شاعر من بنى عامر . وولا تعالى : ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّى ﴾ أى قال صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّى ﴾ ووله تعالى : ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّى ﴾ أى قال صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّى ﴾ ﴿ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴾ وكذا قرأ أكثر القراء ﴿ قَالَ » على الخبر ، وقرأ حمزة وعاصم ﴿ قُلُ » على

<sup>(</sup>۱) الزيادة من اللسان مادة « لبد » • (۲) هو الراعى : والبزلاء أيضا الحاجة التي أحكم أمرها " والجثامة الذي لا يبرح من محله و بلدته • (۳) قال شارح القاموس : هو بالعين المهملة ، و يوجد فى بعض نسخ الصحاح « بقرات »بالقاف والذى فى نسخ القاموس هو الأشبه إذ لا تتولد البقر من الظباء . •

الأمر . وسبب نزولها أن كفار قريش قالوا له : إنك جئت بأمر عظيم وقد عاديت الناس كلهم فآرجع عن هذا فنحن نجيرك فنزلت .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنِّى لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلاَ رَشَدًا ﴾ أى لا أقدر أن أدفع عنكم ضرا ولا أسـوق لكم خيرا . وقيل : « لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا » أى كفرا « وَلاَ رَشَــدًا » أى هدى أى إنما على" التبليغ . وقيل : الضر العذاب والرشد النعيم . وهو الأقل بعينه . وقيل : الضر الموت والرشد الحياة .

قوله تعمالى : ﴿ قُلْ إِنِّى لَنْ يُجُيرِنِي مِنَ اللهِ أَحَدُ ﴾ أى لا يدفع عذابه عنى أحد إن الستحفظته ؛ وهذا لأنهم قالوا آترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك ، وروى أبو الجوزاء عن آبن مسعود قال : آنطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله الجنّ حتى أتى الجَبُون فُطّ على خطّا، ثم تقدّم إليهم فآزد حموا عليه فقال سيّد لهم يقال له وردان : أنا أَزْجُلهم عنك ؛ فقال : ويحتمل معنيين أحدهما لن يجيرنى من الله أحد، لأنانى لن يجيرنى عما قدره الله تعالى على أحد الثانى لن يجيرنى عما قدره الله تعالى على أحد الثانى لن يجيرنى عما قدره الله تعالى على أحد السدى : حرزا ، الكلبى : منظر في الأرض مثل السّرب ، وقيل : وليا ولا مولى ، وقيل : مذهبا ولا مسلكا ، حكاه مدخلا في المعنى واحد ؛ ومنه قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) أزجلهم أى أدفعهم وفي نسخة أزحلهم بالحاء أي أنحيهم .

### يَا لَمُنْفَ نَفْسَى وَلَمْ فِي غَيْرُ مِجِدِيةٍ ﴿ عَنَّى وَمَا مِن قَضَاءِ اللَّهِ مُلْتَحَدُّ

﴿ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللّهِ وَرِسَالَاتِهِ ﴾ فإن فيه الأمان والنجاة ؛ قاله الحسن ، وقال قتادة : « إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللّهِ » فذلك الذي أملكه بتوفيق الله ، فأما الكفر والإيمان فلا أملكهما ، فعلى هذا يكون مردودا إلى قوله تعالى : «قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا » أي لا أملك لكم إلا أن أبلغكم ، وقيل هو آستثناء منقطع من قوله : «لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا » أي إلا أن أبلغكم أي لكن أبلغكم ما أرسلت به ؛ قاله الفراء ، وقال الزجاج : هو منصوب على البدل من قدوله : « مُلْتَحَدًا » أي « وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًّا » إلا أن أبلغ ما يأتيني من الله ورسالاته ؛ أي ومن رسالاته التي أمرني بتبليغها ، أو إلا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالته فآخذ نفسي بما آمر به غيري ، وقيل هو مصدر و « لا " بمعني لم و « إن » للشرط والمعني لن أجد من دونه ملتحدا أي إن لم أبلغ رسالات ربي بلاغا .

قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ في التوحيد والعبادة . ﴿ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ﴾ كسرت إن ؛ لأن ما بعد فاء الجزاء موضع آبتداء وقد تقدم . ﴿ خَالِدِينَ فِيها ﴾ نصب على الحال، وجمع « خالدين » لأن المعنى لكل من فعل ذلك، فوحد أولا للفظ « من » ثم جمع للعنى . وقوله ﴿ أَبَدًا ﴾ دليل على أن العصيان هنا هو الشرك ، وقيل : هو المعاصى غير الشرك، ويكون معنى « خَالدينَ فَيها أَبَدًا » إلا أن أعفوا وتلحقهم شفاعة ولا محالة إذا خرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو ، وقد مضى هذا المعنى مبينا في سورة « النساء » وغيرها ،

قوله تمالى : (حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ ﴾ «حَتَّى » هنا مبتدأ أى «حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ ﴾ «حَتَّى » هنا مبتدأ أى «حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ م عذاب الدنيا ، وهـو القتل ببـدر ( فَسَيَعْلَمُونَ ﴾ حينئـذ ( مَنْ أَضْ عَفُ نَاصِرًا ﴾ أهـم أم المؤمنـون . ( وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴾ معطـوف .

<sup>(</sup>١) راجع ۽ ٥ ص ٣٣٣ فا بعدها .

قوله تعالى : ﴿ قُل إِنْ أَدْرِى أَقَرِيبُ مَا تُوعَدُونَ ﴾ يعنى قيام الساعة ، وقيل : عذاب الدنيا أى لا أدرى فـ « إن » بمعنى « ما » أو « لا » بأى لا يعرف وقت نزول العذاب ووقت قيام الساعة إلا الله ، فهو غيب لا أعلم منه إلا ما يعرفنيه الله ، و « ما » في قوله «مَا يُوعَدُونَ » الساعة إلا الله ، فهو غيب لا أعلم منه إلا ما يعرفنيه الله ، و « ما » في قوله «مَا يُوعَدُونَ » يجوز أن تكون بمعنى الذي ويقدّر حرف العائد ، ﴿ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴾ أى غاية وأجلا وقرأ العامة بإسكان الياء من ربى ، وقرأ الحرميان وأبو عمرو بالفتح ،

قوله تعالى : عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ اللَّهِ مِن رَسُولِ فَإِنَّهُ مِن لَكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدًا ﴿ يَ اللَّهُ مِن رَسُولِ فَإِنَّهُ مِ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدًا ﴿ يَ اللَّهُ مِن رَسُولِ فَإِنَّهُ مِ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدًا ﴿ يَ اللَّهُ مِن رَسُولِ فَإِنَّهُ مِ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ وَمَن خَلْفِهِ وَصَدًا ﴿ يَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الأولى -- قوله تعالى : ﴿ عَالَمُ الغَيْبِ ﴾ « عالمُ » رفعا نعتا لقوله « رَبِّى » • وقيل : أى هو « عَالِمُ الغَيْبِ » والغيب ما غاب عن العباد ، وقد تقدّم بيانه في أقل سورة « البقرة » ﴿ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَجَدًا ، إلاّ مَنِ ٱرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴾ فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه ﴾ لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات ، ومنها الإخبار عن بعض الغائبات ، وفي التنزيل « وَأَنبَّتُهُ \* بَمَ اللهُ مَن الرَّضَى مِنْ رَسُولٍ » هو بَمَ اللهُ عَنْ وَلَاللهُ مَن الرَّضَى مِنْ رَسُولٍ » هو جبريل عليه السلام • وفيه بعد والأولى أن يكون المعنى ؛ أى لا يظهر على غيبه إلا من آرتضى أي آصطفى للنبوّة فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه ؛ ليكون ذلك دالا على نبوّته ،

الثانيـة ــ قال العلماء رحمة الله عليهم: لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب وآستأثر به دون خلقه، كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه، ثم آستثنى من آرتضاه من الرسل، فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحى إليهم ، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم ، وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى و ينظر في الكتب و يزجر بالطـير ممن آرتضاه من

<sup>(</sup>١) وأجع جـ ١ ص ١٦٣ في بعدها طبعة ثانية أو ثالثة .

<sup>(</sup>٢) راجع ج ٤ ص ٥ ٩

رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه ، بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتنمينه وكذبه ، قال بعض العلماء : وليت شعرى ما يقدول المنجم في سفينة ركب فيها ألف إنسان على آختلاف أحوالهم ، وتباين رتبهم، فيهم الملك والسوقة ، والعالم والجاهل ، والغني والفقير ، والكبير والصغير ، مع آختلاف طوالعهم ، وتباين مواليدهم ، ودرجات نجومهم ، فعمهم حكم الغرق في ساعة واحدة ؟ فإن قال المنجم قبحه الله : إنما أغرقهم الطالع الذي ركبوا فيه ، فيكون على مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها على آختلافها عند ولادة كل واحد منهم ، وما يقتضيه طالعه المخصوص به فلا فائدة أبدا في عمل المواليد ، ولا دلالة فيها على شقي ولا سعيد ، ولم يبق إلا معاندة القرآن العظيم ، وفيه آستحلال دمه على هذا التنجيم ، ولقد أحسن الشاعر حيث قال :

حمَ المنجُّمُ أنَّ طالعَ مولِدى \* يقضى على ميتَدِةِ الغَدرَقِ وَلَمَ المُنجِّم مَبْحَةَ الطُّوفانِ هَلْ \* وُلِدَ الجُيعُ بَكُوْكَبِ الغَرقِ

وقيل لأمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه لما أراد لقاء الخوارج: أتلقاهم والقمر في العقرب ؟ فقال رضى الله عنه : فأين قمرهم ؟ وكان ذلك في آخر الشهر ، فأ نظر إلى هذه الكلمة التي أجاب بها ، وما فيها من المبالغة في الرق على من يقول بالتنجيم ، والإلحام لكل جاهل يحقق أحكام النجوم ، وقال له مسافر بن عوف : يا أمير المؤمنين ! لا تَسِر في هذه الساعة وسِر في ثلاث ساعات يمضين من النهار = فقال له على رضى الله عنه : ولم ؟ قال : إن سرت في هنده الساعة أصابك وأصاب أصحابك بلاء وضر شديد ، وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت - فقال على رضى الله عنه ؛ ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم مُنجَّم ولا لنا من بعده — في كلام طويل يحتَجُّ فيه بآيات من التنزيل — فمن صدّقك في هذا القول لم آمن عليه أن يكون كمن آتخذ من دون الله نذا أو ضدًا ، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ، ثم قال للتكلم : نكذبك ونخالفك ونسير في الساعة التي تنهانا عنها ، ثم أقبل على الناس فقال : يأيها الناس إيا كم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون في الساعة التي تنهانا عنها ، ثم أقبل على الناس فقال : يأيها الناس إيا كم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون في الساعة التي تنهانا عنها ، ثم أقبل على الناس فقال : يأيها الناس إيا كم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون في الساعة التي تنهانا عنها ، ثم أقبل على الناس فقال : يأيها الناس إيا كم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون

به في ظلمات البر والبحـــر ؛ و إنما المنجم كالساح والساح كالكافر والكافر في النار ، والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدنك في الحبس ما بقيتَ وبقيتُ ، ولأحرمنك العطاء ما كان لى سلطان . ثم سافر في الساعة التي نهاه عنهـــا ، ولتي القوم فقتلهم وهي وقعة النهروان الثابتة في الصحيح لمسلم . ثم قال : لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرنا لقال قائل سار في الساعة التي أمر بها المنجم ، ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم ولا لنا من بعده ، فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلدان ــ ثم قال : يأيها الناس ! توكلوا على الله وثيقوا به ؛ فإنه يكنفي ممن سواه . ﴿ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفه رَصَدًا ﴾ يعني ملائكة يحفظونه عن أن يقرب منه شيطان ، فيحفظ الوحي من آســـتراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة - قال الضحاك: ما بعث الله نبيا إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبهوا بصورة الملك، فإذا جاءه شيطان في صورة الملك قالوا: هذا شيطان فاحذره = و إن جاءه الملك قالوا : هــذا رسول ربك . وقال آبن عباس وآبن زيد : « رَصَدًا » أي حفظة يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه وورائه من الحنّ والشياطين . قال قتادة وسعيد بن المسَّيب : هم أربعــة من الملائكة حفظة . وقال الفراء : المواد جبريل ؛ كان إذا نزل بالرسالة نزلت معــه ملائكة يحفظونه من أن تستمع الحنّ الوحى فيلقوه إلى كهنتهم فيسبقوا به الرسول . وقال السدى" : • رَصَدًا » أي حفظة يحفظون الوحي ، فما جاء من عند الله قالوا إنه من عنـــد الله . وما ألقاه الشيطان قالوا إنه من الشيطان . و « رَصَــدًا » نصب على المفعول ، وفي الصحاح : والرَّصَـد القوم يرصُدون كالحرس يستوى فيــه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث وربما قالوا أرصادا والراصد للشيء الراقب له ؛ يقال : رَصَده يُرصُده رَصْدا ورَصَدًا . والترصد الترقب والمَوْصَد موضع الرَّصد .

قوله تعالى : لِيَعْلَمُ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِـمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿

قوله تمالى : ﴿ لِيَعْلَمُ ﴾ قال قتادة ومقاتل : أى ليعلم مجد أن الرســل قبله قـــد أبلغوا الرسالة كما بلُّغ هو الرسالة . وفيــه حذف يتعلق به اللام ؛ أى أخبرناه بحفظنا الوحى ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحق والصدق . وقيل : ليعلم عهد أن قد أبلغ جبريل ومن معه إليــه رسالة ربه ؛ قاله آبن جبــير • قال ؛ ولم ينزل الوحى إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة عليهم السلام . وقيل : ليعلم الرسل أن الملائكة بلغوا رسالات ربهم . وقيل 1 ليعلم الرسول أيّ رسول كان أن الرسل سواه بلغوا . وقيل : أي ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم سليمة من تخليطه وآستراق أصحابه . وقال آبن قتيبة : أي ليعلم الحنّ أن الرســل قد بلغوا ما أنزل عليهم ولم يكونوا هم المبلغين بآستراق السمع عليهم -وقال مجاهد : ليعلم من كذَّب الرسل أن المرسلين قد بلغوا رسالات ربهم . وقراءة الجماعة « لِيَعْدَلَمَ » بفتح الياء وتأويله ما ذكرناه . وقرأ آبن عباس ومجاهد وحميــد ويعقوب بضم الياء أى لَيُعلَم الناسُ أنّ الرســل قد أبلغوا . وقال الزجاج : أى ليّعلم الله أن رسله قد أبلغوا رسالاته بفتح الياء ؛ كقوله تعالى : « وَلَمَّا يَعْسَلَمَ اللهُ اللَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرينَ » المعنى؛ ليعلم الله ذلك علم مشاهدة كما علمه غيبا . ﴿ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ ﴾ أى أحاط علمه بما عندهم؛ أي بما عند الرسل وما عند الملائكة = وقال آبن جبير : المعنى؛ ليعلم الرسل أن ربهم قد أحاط علمه بما لديهم فيبلغوا رسالاته . ﴿ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ أى أحاط بعدد كل شيء وعرفه وعلمه فلم يخف عليه منه شيء . و « عددا » نصب على الحال؛ أى أحصى كل شيء في حال العدد ، وإن شئت على المصدر؛ أي أحصى وعدّ كل شيء عددا، فيكون مصدر الفعل المحذوف ، فهو سبحانه المحصى المحيط العالم الحافظ لكل شيء . وقد بينا جميعه في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسني . والحمد لله وحده .

### ســورة المزمّــل

وهي سبع وعشرون آية مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء و جابر .

وقال آبِن عباس وقتادة : إلا آبِتين منها « وآصْبِرْ مَلَى مَا يَقُولُونَ • والتي تليها ؛ ذكره الماوردي • وقال الثعلبي : قوله تعالى « إِنّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى » إلى آخر السورة فإنه نزل بالمدينة •

### 

قوله تعالى ، يَدَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴿ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً ﴿ نَصْفَهُ وَ وَلَيْلِ إِلَّا قَلِيلاً ﴿ نَصْفَهُ وَ أَوْ رَدْ عَلَيْهِ وَرَتِيلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً ﴿ فَانَهُ مَانَ مِسَائِلُ :

فه ثمان مسائل :

الأولى - قوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ قال الأخفش سعيد : « المزّمل » أصله المتزمل فأدغمت التاء في الزاى وكذلك «المدّثر» ، وقرأ أبيَّ بن كعب على الأصل «المُنزَمِّل» و « المتدثر» ، وسعيد « المُزمَّل » و في أصل « المزّمِّل » قولان : أحدهما أنه المتحمل ؛ يقال : زَمَل الشيءَ إذا حمله ، ومنه الزّاملة ؛ لأنها تحمل القُمَاش ، الثاني أن المزّمِّل هو المتلفّف ؛ يقال : تزمل وتدثّر بثو به إذا تغطى وزمّل غيره إذا غطّاه ، وكل شيء لُفّف فقد زُمِّل وُدُرِّر، قال آمرؤ القيس :

\* كبيراً ناس في بِجَادِ مُزَمَّلٍ \*

<sup>(</sup>۱) لعل هذا ما أراده بعض المفسرين بقولهم : قرأ بعض السلف « المزمل » بفتح الزاى وتتخفيفها وفتح الميم وشدّها . (۲) قماش البيت مثاعه .

<sup>(</sup>٣) صدرالبيت : \* كَان أَبَانَا فَى أَفَانَينَ وَدَقَهُ \*

الثانيــة \_ قوله تعالى : «يَاتَّهُا المُزَّمِّلُ» هذا خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم وفيه ثلاثة أقوال : الأقول قول عكرمة = يَأَيُّهَا المُزَّمِّلُ » بالنبوة والملتزم للرسالة ، وعنه أيضا : يأيها الذى زُمِّلَ هذا الأمر أى حُمِّله ثم فتر ؛ وكان يقرأ «يَأَبُّهَا المُزَّمِّلُ » بتخفيف الزاى وفتح الميم وتشديدها على حذف المفعول ، وكذلك « المُددَّرَ » والمعنى المزمِّل نفسه والمدتَّر نفسه ، أو الذى زَمَّله غيره = الثانى « يَأَيُّهَا المُزَّمِّلُ » بالقرآن ؛ قاله آبن عباس ، الثالث المزمل بثيابه ؛ قاله قتادة وغيره ، قال النجمى : كان متزملا بقطيفة ، عائشة : يمرط طوله أر بعة عشر ذراعا ، نصفه على " وأنا نائمـة ، ونصفه على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى = والله ماكان حَرًّا ولا قَرًّا ولا قَرًّا ولا قَرًّا ولا مَوْا ؛ كان سَداه شعرا ولحُمَته وَبَرا ؛ ذكره الثعلبي =

قلت : وهذا القول من عائشة يدل على أن السورة مدنية ؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبن بها إلا في المدينة ، وما ذكر من أنها مكية لا يصح ، والله أعلم ، وقال الضحاك : تزمل بثيابه لمنامه ، وقيل : بلغه من المشركين سوء قول فيه ، فآشند عليه فتزمل في ثيابه وتدثر فنزلت : «يَأَيُّهَا المُزَمِّلُ » و « يَأَيُّهَا المُدَّرُ » ، وقيل : كان هذا في آبنداء ما أوحى الله ، فإنه لما سمع قول الملك ونظر إليه أخذته الرَّعدة فأتى أهله فقال : وو زمّلوني دثروني وي معناه عن آبن عباس ، وقالت الحكاء : إنها خاطبه بالمزمّل والمدّثر في أول الأمر بوي معناه عن آبن عباس ، وقالت الحكاء : إنها خاطبه بالمزمّل والمدّثر في أول الأمر بوي أنها لم يكن بعد آدّثر شيئا من تبليغ الرسالة ، قال آبن العربي : وآختلف في تأويل « يَأْيَها المرتّل ، فنهم من حمله على حقيقته ، قيل له : يامن تزمل بالنبوة ، قاله عكرمة ، إبراهيم وقتادة ، ومنهم من حمله على المجاز كأنه قيل له : يامن تزمل بالنبوة ، قاله عكرمة ، وإنما يسوغ هذا التفسير لوكانت الميم مفتوحة مشدّدة بصيغة المفعول الذي لم يسم فاعله ، وأما وهو بلفظ الفاعل فهو باطل ،

قلت : وقد بينا أنها على حذف المفعول، وقد قرئ بها فهى صحيحة المعنى • قال : وأما من قال إنه زمّل القرآن فهو صحيح في المجاز لكنه قد قدّمنا أنه لا يحتاج إليه •

<sup>(</sup>١) المرعزاء بكسر الميم والعين : الزغب الذي تحت شعر العنز -

الثالثية - قال السهيلي: ليس المزمّل باسم، النه على المن الله على الله عليه وسلم، ولم يعرف به كما ذهب إليه بعض الناس وعدّوه في أسمائه، وإنما المزمّل السم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب، وكذلك المدتّر، وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان: إحداهما الملاطفة فإنّ العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها بم كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلى حين غاضب فاطمة رضى الله عنهما، فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب فقال له: وم قم يا أبا تراب السام الله غير عاتب عليه وملاطفة له ، وكذلك قوله عليه السلام لحذيفة وقم يا أبا تراب المسام اله أنه غير عاتب عليه وسلم: « يَأْيَهَا والسلام لهذيل العمل والته تعمل الله عليه وسلم: « يَأْيَهَا المزمّل، قُم » فيه تأنيسٌ وملاطفة به ليستشعر أنه غير عاتب عليه والفائدة الثانية التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعمل فيه به لأن الاسم المشتق من الفعل متزمل راقد ليله مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل وا تصف بتلك الصفة .

الرابعـــة ــ قوله تعــالى : ﴿ قُمِ اللَّيْلَ ﴾ قراءة العامة بكسر الميم لألتقاء الساكنين . وقرأ أبو السَّمّال بضم الميم إتباعا لضمة القاف . وحكى الفتح لخفته ، قال عثمان بن جتى : الغرض بهـــذه الحركة التبليغ بهــا هربا من التقاء الساكنين ، فبأى حركة تحرّكت فقــد وقع الغرض . وهو من الأفعال القاصرة غير المتعدّية إلى مفعول ، فأما ظرف الزمان والمكان فسائغ فيه إلا أن ظرف المكان لا يتعــدى إليه إلا بواسطة ، لا تقول : قمت الدار حتى تقول قمت وسط الدار وخارج الدار ، وقد قيل : إن « قم » هنا معناه صَلّ ؛ عبر به عنه واستعير له حتى صار عرفا بكثرة الاستعال .

الخامســـة ــ « اللَّيْــلَ » حدّ الليــل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر . وقد تقــدّم بيانه فى سورة • البقرة » وآختلف هل كان قيامه فرضا وحتما، أو كان ندبا وحضّا، والدلائل تقوى أن قيامه كان حتما وفرضا؛ وذلك أن الندب والحضّ لا يقع على بعض الليل

<sup>(</sup>١) راجع جد ٢ ص ١٩٢ طبعة ثانية .

دون بعض ؟ لأن قيامه ليس مخصوصا به وقتا دون وقت . وأيضا فقد جاء التوقيت بذلك عن عائشة وغيرها على ما يأتى . وآختلف أيضا هل كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده ، أو عليه وعلى أمته ؛ ثلاثة أقوال : الأول قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب إليه خاصة . الثانى قول آبن عباس ، قال : كان قيام الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله . الثالث قول عائشة وآبن عباس أيضا وهو الصحيح ؟ كما في صحيح مسلم عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن عاصر أراد أن يغزو في سبيل الله إلحديث وفيه فقلت لعائشة : أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقالت : ألست تقرأ «يَاتَّيَا المُزَّرِلُ» قلت : بل إ قالت : فإن الله عن وجل آفترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا ، وأمسك الله عزوجل عامل أن الله في أول هذه السورة فقام صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا ، وأمسك الله عنو وجل في آخر هده السورة التخفيف ، عامل الله عنه و وكل في آخر هده السورة التخفيف ، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة . وذكر الحديث . وذكر وكيع ويَعلَى قالا : حدثنا مشعر عن فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة . وذكرا لحديث . وذكر وكيع ويَعلَى قالا : حدثنا مشعر عن فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة . وذكرا أخدها ، وكان بين أولها وآخرها نحو من سنة . خوال سعيد بن جبير : مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عشر سنين يقومون الليل فنزل بعد عشر سنين « إنَّ رَبَّكَ يَعلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذَنَى مِنْ ثُلُقَى اللَّهُ يُ اللَّهُ في الله عنهم ،

السادســـة - قوله تعالى : ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ آستثناء من الليل ، أى صلّ الليل كله إلا يسيرا منه ؛ لأن قيام جميعه على الدوام غير ممكن ، فآستثنى منه القليل لراحة الجسد ، والقليـل من الشيء ما دون النصف ؛ في عن وهب بن منبه أنه قال : القليل مادون المعشار والسدس ، وقال الكلبي ومقاتل : الثلث ، ثم قال تعالى : ﴿ نَصْفَهُ أَوّ انْقُصْ مِنْـهُ قَلِيلًا ﴾ فكان ذلك تخفيفا إذ لم يكن زمان القيام محدودا ، فقام الناس حتى ورمت أقدامهم ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : « عَلِمَ أَنْ أَنْ تُعْصُوهُ » ، وقال الأخفش : « نصفَه » أى أو نصفَه ؛ يقال : أعطه درهما درهمين ثلاثة يريد أو درهمين أو ثلاثة ، وقال الزجاج : « نصفَه » بدل من الليسل درهما درهمين ثلاثة يريد أو درهمين أو ثلاثة ، وقال الزجاج : « نصفَه » بدل من الليسل

و « إِلَّا قَلِيلًا » ٱستثناء من النصف . والضمير في « منه • و « عليه » للنصف . المعني : قم نصف الليل أو آنقص من النصف قليلا إلى الثلث أو زد عليه قليــــــلا إلى الثلثين ؛ فكأنه قال : قبم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه . وقيل : إن « نصفه » بدل من قوله « قلِيلا » وكان مخيرا بين ثلاث : بين قيام النصف بتمامه، و بين الناقص منه ، و بين قيام الزائد عليه، كأن تقدير الكلام: قيم الليل إلا نصفه، أو أقل من نصفه، أو أكثر من نصفه، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ود ينزل الله عن وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضى ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيَــه من ذا الذي يستغفرني فأغفرَ له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر " ونحــوه عن أبى هريرة وأبى سعيد جميعا وهــو يدل على ترغيب قيام ثلثي الليــل • وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وُ إِذَا مَضَى شَطْر الليل ـــ أو ثلثاه ـــ ينزل الله " الحديث . رواه من طريقين عن أبى هريرة هكذا على الشك. وقــد جاء في كتاب النَّسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رســول الله صلى الله عليه وسلم : وو إن الله عن وجل يمهل حتى يمضى شَطْر الليل الأوّل ثم يأمر مناديا يقول هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى " صححه أبو مجمد عبد الحق فبين هــذا الحديث مع صحته معنى النزول، وأن ذلك يكون عند نصف الليــل. وخرّج آبن ماجه من حديث آبن شهاب، عن أبي سلمة وأبي عبدالله الأغر، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وو ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فيقول من يسالني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلعَ الفجر " فكانوا يستحبون صلاة آخر الليــل على أوّله . قال علماؤنا : و بهــذا الترتيب ٱنتظم الحديث والقرآن فإنهما يبصران من مشكاة واحدة . وفي المـوطأ وغيره من حديث آبن عباس : بتّ عنــ خالتي ميمونة حتى إذا آنتصف الليل أو قبــله بقليل أو بعــده بقليل ٱستيقظ رسولالله صلى الله عليه وسلم، فقام إلى شَنَّ معلق فتوضأ وضوءاخفيفا. وذكرالحديث.

قلت: القول الأول يعم جميع هذه الأقوال، وقد قال تعالى: « وَأَقِيمُوا الصَّلاَة » فدخل فيها قول من قال إن الناسخ الصلوات الجمس = وقد ذهب الحسن وآبن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو على قدر حلب شاة ، وعن الحسن أيضا أنه قال في هذه الآية : الحمد لله تطوّع بعد الفريضة ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ؟ لما جاء في هذه الآية : الحمد لله تطوّع بعد الفريضة ، وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت في قيامه من الترغيب والفضل في القرآن والسنة ، وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أجعل للنبي صلى الله عليه وسلم حصيرا يصلى عليه من الليل ، فتسامع الناس به ، فلما رأى جماعتهم كره ذلك ، وخشى أن يكتب عليهم قيام الليل ، فدخل البيت كالمغضّب ، فعلوا يتنحنحون ويتفلون فرج إليهم فقال : و أيها الناس آ كُلفوا من الأعمال ما تُطيقون فإن الله لا يَمَل من الثواب حتى تَمَـلُوا عن العمل و إن خير العمل أدومه و إن قل ٤٠ فنزلت « يَأْيُّهَا المَدْرَاتُ من الثواب حتى تَمَـلُوا عن العمل و إن خير العمل أدومه و إن قل ٤٠ فنزلت « يَأْيُّها المَدْرَقُ الله فينعلق به ، فكتب عليهم فانزل بمنزلة الفريضة حتى أن كان أحدهم ليربط الحبل فينعلق به ، فكثوا ثمانية أشهر فرحمهم الله وأنزل « إنَّ رَّبُكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَى اللَّيلِ» فردهم الله إلى الفريضة ، ووضع عنهم قيام الليل إلا ما تطوّعوا به ،

<sup>(</sup>١) أكلفوا : هو من كلفت بالأمر إذا أولعت به وأحببته .

قلت الحديث عائشة هذا ذكره الثعلبي ، ومعناه ثابت في الصحيح إلى قوله : وو إن قل " و باقيه يدل على أن قوله تعالى ا « يَرَا يُهُم المُدرّمُلُ » نزل بالمدينة وأنهم مكثوا ثمانية أشهر يقومون الموقد تقدّم عنها في صحيح مسلم : حولا الموحكي الماوردي عنها قولا ثالثا وهو ستة عشر شهرا لم يذكر غيره عنها الله عليه وسلم أنه كان بين أقل المزمّل وآخرها سنة ، قال : فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان فرضا عليه ، وفي نسخه عنه قولان : أحدهما الله عنه كان فرضه عليه إلى أن قبضه الله تعالى الثاني الثاني أنه نسخ عنه كما نسيخ عن أمته أنه القولين المحاضيين يريد قول آبن عباس حولا وقول عائشة ستة عشر شهرا الشاني الشاني المناني المنانية المناني المنانية المنانية

قلت، هذا خلاف ماذكره الثعلبي عن سعيد بن جبير حسب ما تقدّم فتأمله.وسيأتي لهذه المسئلة زيادة بيان في آخر السورة إن شاء الله تعالى .

الثامنسة - قوله تعالى: ﴿ وَرَبِّلِ الْقُرَآنَ تَرْبِيلًا ﴾ أى لاتعجل بقراءة القرآن بل آقرأه في مهل وبيان مع تدبر المعانى ، وقال الضحاك : آقرأه حرفا حرفا ، وقال مجاهد : أحبّ الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه ، والترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام ؛ ومنه ثغر رَبِل ورَبَل بكسر العين وفتحها إذا كان حسن التنضيد ، وقد تقدّم بيانه في مقدّمة الكتاب ، ووى الحسن أن الذي صلى الله عليه وسلم من برجل يقرأ آية و يبكى فقال : ألم تسمعوا إلى قول الله عن وجل «وربيل القُرْآنَ تَرْتيلًا» هذا الترتيل ، وسمع عَلقمة رجلا يقرأ قراءة حسنة فقال : لقد ربّل القرآن فداه أبى وأمى ، وقال أبو بكر بن طاهر : تدبر في لطائف خطابه ، وطالب نفسك بالقيام بأحكامه ، وقابك بفهم معانيه ، وسرك بالإقبال عليه ، وروى عبد الله بن عمرو قال قال الذي صلى الله عليه وسلم : وثيؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيوقف في أقل درج الجنة ويقال له آقرأ وآرتق وربّل كما كنت تربّل في الدنيا فإن منزلك عند آخر في أقل درج الجنة ويقال له آقرأ وآرتق وربّل كما كنت تربّل في الدنيا فإن منزلك عند آخر

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١ ص ١٧ طبعة ثانية أو ثالثة -

آية تقرؤها "خرجه أبو داود وقد تقدّم في أوّل الكتّاب . وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدّ صوته بالقراءة مدّا .

# قوله تعالى : إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿ عَا

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا تَقيلًا﴾ هومتصل بما فرض من قيام الليل أي سناقي عليك بافتراض صلاة الليل قولا ثقيلا يثقل حمله ؛ لأن الليل للنام، فمن أمر بقيام أكثره لم يتهيأ له ذلك إلا بحمل شديد على النفس ومجاهدة للشيطان، فهو أمر يثقل على العبد. وقيل: إنا سنوحى إليك القرآن وهو قول ثقيل يثقل العمل بشرائعه . قال قتادة: ثقيل والله فرائضه وحدوده . مجاهد : حلاله وحمامه . الحسن : العمل به . أبو العالية : ثقيلا بالوعد والوعيد والحلال والحرام ، محمد بن كعب : ثقيلا على المنافقين ، وقيل ، على الكفار؛ لما فيه من الاحتجاج عليهم ، والبيان لضلالتهم وسبّ آلهتهم، والكشف عما حرفه أهل الكتّاب . السدى : ثقيل بمعنى كريم ؛ مأخوذ من قولهم : فلان ثقيل على أى يكرم على . الفتراء : « تَقيلًا » رزينـــا ليس بالخفيف السَّفْساف لأنه كلام ربنا. وقال الحسين بن الفضل: ثقيلًا لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ، ونفس مزينــة بالتوحيد . وقال آبن زيد : هو والله ثقيل مبارك كما ثقل ف الدنيا يثقل في الميزان يوم القيامة . وقيل « تَقلُّا » أي ثابت كثبوت الثقيل في محله ، ويكون معناه أنه ثابت الإعجاز لا يزول إعجازه أبدا . وقيـل : هو القرآن نفسه ؛ كما جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته وضعت جرانهـــا - يعنى صدرها - على الأرض فما تستطيع أن تتحرك حتى يُسرِّي عنه . وفي الموطأ وغيره أنه عليه السلام سئل كيف يأتيك الوحى؟ فقال: ود أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجوس وهو أشدّه على فيُفصم عنى وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمشل لى الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول " . قالت عائشة رضي الله عنها ، ولقد رأيته ينزل عليــه الوحى في اليوم الشديد البرد فيُفصم عنه و إن جبينه لَيتفصُّد عَرَقًا . قَالَ آبن العربي : وهــذا أولى ؛ لأنه الحقيقة ، وقد جاء

 <sup>(</sup>۱) واجع ج ۱ ص ۸ طبعة ثانية أو ثالثة -

« وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرجٍ » وقال عليــه السلام : و بُعِثت بالحنيفية السَّمْحة " وقيل : القول في هذه السورة هو قول لا إله إلا الله؛ إذ في الخبر : خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان؛ ذكره القشيري .

قوله تعالى ؛ إِنَّ نَاشِئَةَ آلَيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَنْبُحًا طَوِيلًا ۞

فيه خمس مسائل :

الأولى — قوله تعالى: ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ﴾ قال العلماء: ناشئة الليل أى أوقاته وساعاته لأن أوقاته تنشأ أوّلا فأولا؛ يقال: نشأ الشيء ينشأ إذا آبتدا وأقبل شيئا بعد شيء فهو ناشيء وأنشأه الله فنشأ ، ومنه نشأت السحابة إذا بدأت وأنشأها الله ؛ فناشئة فاعلة من نشأت تنشأ فهي ناشئة، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحُلْيَةِ وَهُو فِي الْخُصَامِ عَيْرُمُبِينٍ ﴾ والمراد أن ساعات الليل الناشئة ، فأ كتفي بالوصف عن الاسم فالتأنيث للفظ ساعة ، لأن كل ساعة تحدث ، وقيل: الناشئة ، مصدر بمعني [قيام الليل] كالخاطئة والكاذبة ؛ أي إن نشأة الليل هي أشـت وطأ ، وقيـل: إن ناشئة الليل قيام الليل ، قال آبن مسعود : الحبشة يقولون نشأ أي قام ، فلعله أراد أن الكلمة عربية ولكنها شائعة في كلام الحبشة غالبة عليهم ، و إلا فليس في القرآن ما ليس في لغة العرب ، وقد تقدّم بيان هذا في مقدّمة الكتاب مستوفى ..

الثانيـــة ــ بين تعالى في هذه الآية فضل صلاة الليل على صلاة النهار، وأن الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجر، وأجلب للثواب .

وآختلف العلماء في المراد بناشئة الليــل ؛ فقال آبن عمر وأنس بن مالك : هــو ما بين المغرب والعشاء، تمسكا بأن لفظ نشأ يعطى الآبتداء فكان بالأولية أحقّ، ومنه قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) زيادة تقنضيها العبارة ؛ وهي كذلك في كتب التفسير .

<sup>(</sup>٢) راجع جـ ١ ص ٦٨ فما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة .

### ولولا أَنْ يُقالَ صَبَا نُصَيبُ \* لَقلتُ بِنفسِيَ النَّشَّأُ الصَّعارُ

وكان على بن الحسين يصلى بين المغرب والعشاء ويقول: هذا ناشئة الليل وقال عطاء وعكرمة: إنه بدء الليل، وقال آبن عباس ومجاهد وغيرهما: هي الليل كله؛ لأنه ينشأ بعد النهار وهوالذي اختاره مالك بن أنس، قال آبن العربي: وهو الذي يعطيه اللفظ و تقتضيه اللغة ، وقالت عائشة وآبن عباس أيضا ومجاهد: إنما الناشئة القيام بالليل بعد النوم، ومن قام أوّل الليل قبل النوم فما قام ناشئة ، فقال يمان وآبن كيسان: هو القيام من آخر الليل وقال آبن عباس: كانت صلاتهم أوّل الليل و وفي الصحاح: وناشئة الليل أوّل الليل م وذلك أن الإنسان إذا نام لا يدري متى يستيقظ ، و في الصحاح: وناشئة الليل أوّل ساعاته ، وقال القتبي: إنه ساعات الليل؛ لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة ، وعن الحسن ومجاهد: هي ما بعد العشاء الآخرة إلى الصبح ، وعن الحسن أيضا: ما كان بعد العشاء فهو ناشئة ، ويقال: ما ينشأ في الليل من الطاعات؛ حكاه الجوهري ،

الثالثــة - قوله تعالى : ﴿ هِي أَشَدُّ وَطُأً ﴾ قرأ أبو العاليـة وأبو عمرو وآبن أبى إسحق ومجاهد وحميد وآبن محيصن وآبن عامر والمغـيرة وأبو حيوة «وطاءً » بكسر الواو وفتح الطاء والمد ، وآختاره أبو عبيد ، الباقون «وطاة » بفتح الواو وسكون الطاء مقصورة ، وآختاره أبو حاتم ، من قولك : آشتدت على القوم وطأة سلطانهم ، أى ثقل عليهم ما حمَّهم من المؤن ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " اللهم آشدد وطأتك على مُضَر " فالمعنى أنها أثقل على المصلى من ساعات النهار ، وذلك أن الليـل وقت منام وتودّع وإجمام ، فمن شهله بالعبادة فقد تحل المشقة العظيمة ، ومن مدَّ فهو مصدر واطأت وطاء ومواطأة أى وافقته ، آبن زيد: واطأته على الأمر مواطأة إذا وافقته من الوفاق ، وفلان يواطئ آسمه آسمى ، وتواطؤوا عليه أى توافقوا ؛ فالمعنى أشد موافقـة بين القلب والبصر والسمع واللسان ؛ لانقطاع الأصوات والحركات ؛ قاله مجاهد وآبن أبي مُليكة وغيرهما ، وقال آبن عباس بمعناه أى يواطئ السمع اللهب بالله تعالى : « لِيُواطؤًا عدَّة مَاحَّم الله » أى ليوافقوا ، وقيل : المعنى أشد مهادا القلب بالله قال الله تعالى : « لِيُواطؤًا عدَّة مَاحَم الفطاء ، وقيل : « أَشَدُّ وطًا » بسكون الطاء وفتح المتصرف في التفكر والتدبر ، والوطاء خلاف الفطاء ، وقيل : « أَشَدُّ وطًا » بسكون الطاء وفتح المتصرف في التفكر والتدبر ، والوطاء خلاف الفطاء ، وقيل : « أَشَدُّ وطًا » بسكون الطاء وفتح

الواو أى أشد ثباتا من النهار ؛ فإن الليل يخلوفيه الإنسان بما يعمله فيكون ذلك أثبت للعمل وأ(١) عليه ويشخل القلب ، والوطء الثبات تقول : وطئت الأرض بقدمى ، وقال الأخفش : أشد قياما ، الفراء : أثبت قراءة وقياما ، وعنه : «أَشَدُّ وَطْأً» أى أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثار من العبادة ، والليل وقت فراغ عن آشتغال المعاش ، فعبادته تدوم ولا تنقطع ، وقال الكلبي : « أَشَدُّ وَطْأً » أى أشد نشاطا للصلى ؛ لأنه في زمان راحته ، وقال عبادة : « أَشَدُّ وَطْأً » أى نشاطا للصلى وأخف ، وأثبت للقراءة .

الرابعـــة ــ قوله تعالى : ﴿ وَأَقُومُ قِيلًا ﴾ أى القراءة بالليل أقوم منها بالنهار ، أى أشد استقامة واستمرارا على الصواب ؛ لأن الأصوات هادئة ، والدنيا ساكنة ، فلا يضطرب على المصلى ما يقرؤه ، قال قتادة ومجاهد : أى أصوب للقراءة وأثبت للقول ؛ لأنه زمان التفهم ، وقال أبو على : « أَقُومُ قِيلًا » أى أشد استقامة لفراغ البال بالليل ، وقيل : أى أعجل إجابة للدعاء ، حكاه آبن شجرة ، وقال يحرمة : عبادة الليل أتم نشاطا ، وأتم إخلاصا ، وأكثر بوكة ، وعن زيد آبن أسلم : أجدر أن يتفقه في القرآن ، وعن الأعمش قال : قوأ أنس بن مالك «إنّ ناشِئة اللّيل هي أشد وظاً وأَصُوبُ قيلًا » فقيل له : «وَأَقُومُ قِيلًا » فقال : أقوم وأصوب وأهيا سواء ، قال أبو بكر الأنبارى : وقد تراى ببعض هؤلاء الزائفين إلى أن قال : من قوأ بحرف يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيب إذا لم يخاف معنى ولم يأت بغير ما أراد الله وقصد له ، واحتجوا بقول أنس هذا ، وهو قول لا يعرج عليــه ولا يلتفت إلى قائله ؛ لأنه في موضع « الحَمْدُ يقه رَبِّ القرآن في الشكر للبارى ملك المخلوقين ، و يتسع الأمر في هذا حتى في موضع « الحَمْدُ يقه رَبِّ القَالَينَ » الشكر للبارى ملك المخلوقين، و يتسع الأمر في هذا حتى يبطل لفظ جميع القرآن ، ويكون التالي له مفتريا على الله عن وجل ، كاذبا على رســوله صلى يبطل لفظ جميع القرآن، ويكون التالي له مفتريا على الله عن وجل ، كاذبا على رســوله صلى أحدى عليه وسلم ، ولا حجة لهم في قول آبن مسعود : نزل القرآن على سبعة أحرف ، إنما هو كقول أحدى ، هُلُمْ و تعال وأقيل ، لأن هذا الحديث يوجب أن القرآءات المأثورة المنقولة بالأسانيد

<sup>(</sup>١) في نسخة ، وأنق =

الصحاح عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا آختلفت ألفاظها ، وآتفقت معانيها ، كان ذلك فيها بمنزلة الخلاف في هلم و تعال وأقبل ، فأما ما لم يقرأ به النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم رضى الله عنهم فإنه من أورد حرفا منسه في القرآن بهت ومال وخرج عن مذهب الصواب ، قال أبو بكر : والحديث الذي جعلوه قاعدتهم في هذه الضلالة حديث لا يصح عن أحد من أهل العلم ، لأنه مبنى على رواية الأعمش عن أنس ، فهو مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ به من قبل أن الأعمش رأى أنسا ولم يسمع منه .

الخامســـة \_ قوله تعــالى : ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَــبْحًا طَوِيلًا ﴾ قــراءة العامة بالحاء غير معجمــة أى تصرَّفا في حوائجــك ، و إقبالا و إدبارا وذهابا ومجيئا ، والســبح الجرى والدوران ، ومنه السابح في المـاء؛ لتقلبــه بيديه و رجليه ، وفرس سابح شديد الجرى ؛ قال آمرؤ القيس :

مِسَحٌّ إِذَا مَا السَّابِحَاتُ عَلَى الوَّنَى ﴿ أَثَرْنَ الغُبَارَ بِالكَدِيدِ الْمُرَكُّلُ

وقيل : السبح الفراغ، أى إن لك فراغا للحاجات بالنهار ، وقيل : « إنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا » أى نوما والتسبح التمدّد ؛ ذكره الخليل ، وعن آبن عباس وعطاء : «سَبْحًا طَوِيلًا» يعنى فراغا طويلا لنومك وراحتك ، فأجعل ناشئة الليل لعبادتك ، وقال الزجاج : إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار فراغ الاستدراك ،

وقرأ يحيى بن يَعْمَر وأبو وائل « سَبْخًا » بالخاء المعجمة ، قال المهدوى : ومعناه النوم ؟ روى ذلك عن القارئين بهـذه القراءة ، وقيل : معناه الخفة والسعة والاستراحة ؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد دعت على سارق ردائها : وولا تُسبِّيخي عنه بدعائك عليه ؟ أى لا تخففي عنه إثمه ؟ قال الشاعر :

<sup>(</sup>۱) مسح : معناه يصب الجرى صبا - والونى : الفتور والكلال - والكديد : الموضع الغليظ · والمركل : الذي يركل بالأرجل · ومعنى البيت : إن الخيل السريمة إذا فترت فأ ثارت الغبار بأرجلها من التعب جري هذا الفرس جرياً سملا كما يسح السحاب المطر ·

فَسَبِّخْ عليكَ الْهُمَّ وَآعَلَمْ بِأَنَّهُ \* إذا قَدَّرَ الرحْنُ شيئًا فَكَائِنُ

الأصمعيّ : يقال سَبَّخ الله عنك الحُمَّى أى خَفَّفها ، وسَبَخ الحَـر ُفتر وخفّ ، والتَّسيِيخ النوم الشديد ، والنِّسبيخ أيضا توسيع القطن والكَمَّان والصّوف وتنفيشها ؛ يقال المرأة : سبخى قطنك ، والسّبيخ من القطن ما يسبّخ بعد النَّدْف أى يُلف لتغزله المرأة ، والقطعة منه سبيخة ، وكذلك من الصوف والوبر، ويقال لقطع القطن سبائخ؛ قال الأخطل يصف الفُنّاص والكلاب :

فأَرسَ لوهُنّ يَدْرِينَ التّرابَ كَمَا \* يَدْرِي سَبَائِخَ قُطْنِ نَدْفُ أَوْتارِ

وقال ثعلب : السَّـبْخ بالخاء التردّد والاضطراب ؛ والسَّبْخ أيضا السكون ، ومنه قول النبي صلى الله عليــه وسلم : وو الحُمّى من فَيْــح جهنم فسَّبخوها بالمــاء " أى سكِّنوها ؛ وقال أبو عمرو : السَّبْخ النوم والفراغ .

قلت : فعلى هذا يكون من الأضداد ، وتكون بمعنى السَّبْح بالحاء غير المعجمة .

الأولى - قوله تمالى : ﴿ وَٱذْكُرْ ٱسْمَ رَبِّكَ ﴾ أى آدعه بأسمائه الحسنى ليحصل لك مع الصلاة مجمود العاقبة ، وقيل : أى أقصد بعملك وجه ربك ، وقال سهل : آقرأ باسم الله الرحمن الرحيم فى آبتداء صلاتك توصلك بركة قراءتها إلى ربك ، وتقطعك عما سواه ، وقيل : آذكر آسم ربك فى وعده ووعيده ، لتَوقّر على طاعته وتعدل عن معصيته ، وقال الكلبى : صلّ لربك أى بالنهار ،

قلت ، وهذا حسن فإنه لما ذكر الليل ذكر النهار؛ إذ هو قسيمه؛ وقد قال الله تعالى : « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْــلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمِنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ » على ما تقدّم .

<sup>(</sup>١) راجع جه ١٣ ص ٥٦ فا بعدها .

الثانيـــة ـ قوله تعالى: ﴿ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ التبتل الأنقطاع إلى عبادة الله عن وجل. أى أنقطع بعبادتك إليه ولا تشرك به غيره . يقال : بتلت الشيء أى قطعته ، ومنه قولهم : طلّقها بَتَّة بَتْلَة ، وهذه صَدَقة بتّة بَتْلة ، أى بائنة منقطعة عن صاحبها ، أى قطع ملكه عنها بالكلية ، ومنه مريم البتول لانقطاعها إلى الله تعالى ، ويقال للراهب متبتل ، لانقطاعه عن الناس وآنفراده بالعبادة . قال :

تُضِيءُ الظَّلامَ بالعِشَاءِ كَأُنَّهَا \* مَنارةُ ثُمْسَى راهِبٍ مُتَبَدِّلِ

وفى الحديث النهى عن التبتل وهو الآنقطاع عن الناس والجماعات ، وقيل : إن أصله عند العرب التفرد ؛ قاله آبن عرفة ، والأقل أقـوى لما ذكرنا ، ويقال : كيف قال « تبتيلا » ولم يقـل تبتلا ؟ قيل له : لأن معنى تَبتّل بَتّل نفسَه ، بفى، به على معناه مراعاة لحق الفواصل .

الثالثية على المنات والمنات والمنائدة والمنائ

<sup>(</sup>۱) البيت من معلقة أمرى القيس ومعناه : إذا أبتسمت بالليل رأيت لثنا ياها بريقا وضوءا ، و إذا برزت في الظلام الستنار وجهها حتى يغلب ظلمة الليل ، ويمسى راهب أي إمساؤه .

<sup>(</sup>٢) واجع جـ ٦ ص ٢٦١ فا بعدها . (٣) الزيادة من أبن العرب .

 <sup>(</sup>٤) في نسخة : الحكام -

فى ترك النكاح والترهب فى الصوامع، لكن عنه فساد الزمان يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شَعَف الجبال ومواقع القَطْر، يفتر بدينه من الفتن .

قوله تعالى : رَّبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ فَا تَّخِذْهُ وَكِلًا رَثِي وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿

قوله تعالى : ﴿ رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمُخْدِبِ ﴾ قرأ أهل الحرمين وآبن محيصن ومجاهد وأبو عمرو وآبن أبى إسحق وحفص « رَبُّ » بالرفع على الابتداء والخسبر ﴿ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ وقيل : على إضمار «هو» • الباقون « رَبِّ » بالخفض على نعت الرب تعالى فى قوله تعالى : « وَآذْ كُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ » « رَبِّ الْمَشْرِقِ » ومن علم أنه رب المشارق والمغارب القطع بعمله وأمله إليه • ﴿ فَا النَّذُهُ وَكِلاً ﴾ أى قائما بامورك • وقيل : كفيلا بما وعدك •

قوله تعالى : ﴿ وَآصْيِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ أى من الأذى والسبّ والاستهزاء ، ولا تجزع من قولهم ولا تمتنع من دعائهم • ﴿ وَآهِجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴾ أى لا تتعرض لهم ، ولا تشتغل بمكافأتهم ، فإن في ذلك ترك الدعاء إلى الله ، وكان هذا قبل الأمر بالقتال ، ثم أمر بعد بقتالهم وقتلهم ، فنسخت آية القتال ما كان قبلها من الترك ؛ قاله قتادة وغيره ، وقال أبو الدرداء : إنا لَنَكْشِرَ في وجوه [ أقوام ] ونضحك إليهم و إن قلو بنا لتقليهم أو لتلعنهم .

قوله تعالى : ﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ ﴾ أى آرض بى لمقابهـم . نزلت فى صناديد قريش ورؤساء مكة من المستهزئين . وقال مقاتل : نزلت فى المُطْعِمِين يوم بدر وهم عشرة . وقد تقـدم ذكرهم فى « الأنفال » . وقال يحيى بن سلّام : إنهم بنو المغيرة ، وقال سعيد بنجبير أخبرت أنهم آثنا عشر رجلا . ﴿ أُولِي النَّهُمَةِ ﴾ أولى الفنى والترقَّه واللذة فى الدنيا . ﴿ وَمَهَّلُهُمُّ الْحَبُرِتُ أَنْهُمُ آثَا عَشْر رَجِلا . ﴿ أُولِي النَّهُمَةِ ﴾ أولى الفنى والترقَّه واللذة فى الدنيا . ﴿ وَمَهَّلُهُمُّ

<sup>(</sup>١) الزيادة من نهاية آبن الأثير . (٢) داجع ج ٨ ص ٥٣ .

قَلِيلاً ﴾ يعنى إلى مدّة آجالهـم . قالت عائشة رضى الله عنها : لما نزلت هذه الآية لم يكن الا يسيرا حتى وقعت وقعة بدر . وقيل : « وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً » يعنى إلى مدة الدنيا .

قوله تعالى ؛ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً وَجَحِيمًا ﴿ وَطَعَاماً ذَا غُصَّةً وَعَلَدَابًا أَلِيمًا ﴿ وَكَانَتِ الْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴿ وَهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللللللَّا اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

قوله تمالى: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيًا ﴾ الأنكال القيود، عن الحسن ومجاهد وغيرهما واحدها نكل وهو ما منع الإنسان من الحركة ، وقيل سمى نكلا؛ لأنه ينكل به ، قال الشعبى أترون أن الله تعالى جعل الأنكال فى أرجل أهل النار خشية أن يهر بوا ؟ لا والله ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا آستَفَلت بهم ، وقال الكلبي : الأنكال الأغلال ، والأقل أعرف فى اللغة ؛ ومنه قول الخنساء :

# دَمَاكَ فَقَطَّمْتَ أَنْكَالَهُ . وقَدْ كُنَّ قَبْلَكَ لا تُقْطَعُ

وقيل: إنه أنواع العذاب الشديد ، قاله مقاتل ، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : و إن الله يحبّ النّكل على النّكل " بالتحريك ، قاله الجوهرى ، قيل : وما النّكل ؟ قال : و و الرجل القوى المجرّب على الفرس القوى المجرّب "، ذكره الماوردى ، قال : و من ذلك سمى القيد نكلا لقوته ، وكذلك الغلّ وكل عذاب قوى فأشتد ، والجحيم النار المؤججة ، ولك سمى القيد نكلا لقوته ، وكذلك الغلّ وكل عذاب قوى فأشتد ، والجحيم النار المؤججة ، و و الغسلين و طَمَامًا ذَا غُصَّة ) أى غير سائغ ، يأخذ بالحلق لا هو نازل ولا هو خارج ، وهو الغسلين و الزّقوم و الضريع ، قاله آبن عباس ، وعنه أيضا: أنه شوك يدخل الحلق فلا ينزل ولا يخرج ، وقال الزجاج : أى طعامهم الضريع ، كما قال : « إِنَّ شَجَوَةَ الزّقُوم طَعَامُ إِلاَّ مِنْ ضَرِيع » وهو شوك كالعوسج ، وقال مجاهد : هو الزقوم ، كما قال : « إِنَّ شَجَورةَ الزّقُوم طَعَامُ الاَثْمِيم ، والمعنى واحد وقال مُحْران بن أَعْيَن : قرأ النبي صلى الله عليه وسلم "إنّ لَذَيْنَا أَنْكَالاً وَجَحِياً ، وطَعَامًا ذَا غُصَّة » وقال غُصَّة »

<sup>(</sup>١) فى ديوان الخنساء : ظنّ .

فصعق . وقال خليد بن حسان : أمسى الحسن عندنا صائمًا ، فأتيته بطعام فعرضت له هذه الآية « إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيًّا ، وَطَعَامًا » فقال : الرفع طعامك . فلما كانت الثانية أتيته بطعام فعرضت له هذه الآية ، فقال : الرفعوه ، ومثله فى الثالثة ، فالطلق ابنه إلى ثابت البنانى و يزيد الضَّي و يحيي البكاء فحد شهم فجاءوه فلم يزالوا به حتى شرب شربة من سَويق البُنانى و يزيد الضَّي و يحيي البكاء فحد شهم فجاءوه فلم يزالوا به حتى شرب شربة من سَويق والغصَّة الشَّجا وهو ما يَنشَب فى الحلق من عَظْم أو غيره و جمعها غُصَصَّ ، والغَصَصَ بالفتح مصدر قولك : غَصِصْت يا رجل تَغَصَّ فأنت غاص بالطعام وغصّان ، وأغصصته أنا ، والمنزل غاصً بالقوم أى ممتل بهم .

قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ﴾ أى لتحرّك وتضطرب بمن عليها وانتصب « يَوْم » على الظرف أى ينكل بهم ويعذّبون « يَوْم تَرْجُفُ الْأَرْضُ » . وقيل : بنزع الخافض يعنى هذه العقوبة فى يوم ترجف الأرض والجبال ، وقيل : العامل « ذَرْنِي » أى وذرنى والمكذبين يوم ترجف الأرض والجبال . ﴿ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴾ أى وتكون والكثيب الرمل المجتمع ؛ قال حسان :

(١) عَرَوْتُ دِيار زَينَبَ بِالْكَثِيبِ \* تَكَطِّ الْوَحْي فِي الْوَرَقِ الْقَشِيبِ

والمسهيل الذي يمتر تحت الأرجل ، قال الضحاك والكلبي : المهيل هو الذي إذا وطئته بالقدم زلّ من تحتها ، وإذا أخذت أسفله آنهال ، وقال آبن عباس : «مَهِيـلاً » أي رملا سائلا متناثرا ، وأصله مَهْيول وهو مَهْعول من قولك : هِلْت عليه النراب أَهِيـله هَيْلا إذا صببته ، يقال : مَهِيل ومَهْيول، ومَكِيل ومَكْيول، ومَدين ومَديون، ومَعين ومَعْيون، قال الشاعر : يقال : مَهِيل ومَهْيون، ومَكِيل ومَكيول، ومَدين ومَديون، ومَعين ومَعْيون، قال الشاعر :

قد كان قَوْمُك يَحْسَبُونَك سَيِّدًا . وإِخَالُ أَنَّكَ سَـيِّدُ مَعْيُونَ

وفى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شَكُوا إليه الجدُو بة؛ فقال : وُوَأَ تَهْكِيلُون أَمْ تَهْيِلُونَ

<sup>(</sup>١) و يروى في الرق ـ والوحى هنا الكتابة · والقشيب : الجديد · شبه حسان رضي الله عنه آثار الديار بالسطور ·

<sup>(</sup>۲) هو عباس بن مرداس .

قالوا: نَهِيل ، قال: و كِيلوا طعامكم ُيَبارَكُ لكم فيه ، وأَهَلْت الدقيقَ لغـة في هِلْت فهو مُهال ومَهِيل ، وإنما حذفت الواو ؛ لأن الياء تثقل فيها الضمة فحذفت فسكنت هي والواو فخذفت الواو لألتقاء الساكنين ،

قوله تعالى : إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُوْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُوْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْ وَمُونُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا لَهُ إِلَى فَرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا لَهُ اللَّمَاءُ فَكَيْفَ نَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا لَهُ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهَ عَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا فَهَى إِنَّ هَاذِهِ عَنَدْ كُرُّةً فَمَن شَاءً الثَّكَادُ مُنفَطِرٌ بِهَ عَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا فَهَى إِنَّ هَاذِهِ عَنْدُ كُرُّةً فَمَن شَاءً الثَّكَادُ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا فَيْهِ

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ﴾ يريد النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قريش ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴾ وهو موسى ﴿ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ﴾ أى كذب به ولم يؤمن • قال مقاتل : ذكر موسى وفرعون ؛ لأن أهل مكه آردروا مجدا صلى الله عليه وسلم وآستخفّوا به ؛ لأنه ولد فيهم كما أن فرعون آزدرى موسى ؛ لأنه رباه ونشأ فيا بينهم ، كما قال تعالى : « أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا » . قال المهدوى : ودخلت الألف واللام في الرسول لتقدّم ذكره ؛ ولذلك آختير في أقل الكتب سلام عليكم وفي آخرها السلام عليكم • ﴿ وَبِيلًا ﴾ مطروابل أي شديد اوضَرْب وبيل وعذاب وبيل أي شديد ، قاله آبن عباس ومجاهد = ومنه مطروابل أي شديد ؛ قاله آبن عباس ومجاهد = ومنه مطروابل أي شديد ؛ قاله آبن عباس ومجاهد على الله وابل = وقيل : مهلكا [ والمعنى عاقبناه عقوبة غليظة ] قال =

أَكَلْتِ بَنِيكِ أَكُلَ الضَّبِّ حتى • وجَدْتِ مَرَارةَ الْكَلَإِ الْوَبِيلِ وآستو بل فلان كذا أى لم يَحمَد عاقبته. وماء و بيل؛ أى وخيم غير مرىء، وكلا مُستَوْبَل وطعام و بيل ومُستو بَلُّ إذا لم يُحرَّئُ ولم يُستَمْرَأُ ؛ قال زهير :

<sup>(</sup>١) الزيادة من حاشية الجمل نقلا عن القرطبي ونص بأنها عبارته •

فَقَضَّوْا مَنايَا بَيْنَهُمْ ثُمُ أَصْدَرُوا \* إِلَى كَلَاٍ مُسْتَوْ بَلِ مُتَــوَخَّمِ وقالت الخنساء :

لَقَــدُ أَكَلَتْ بَجِيلَةُ يومَ لَاقَتْ \* فَوَارِسَ مَالِكَ أَكُلًا وَبِيــلًا والوبيل أيضا العصا الضخمة ؛ قال :

لَو ٱصْبَحَ فَى يُمْنَى يَدَى زِمامُهَا ﴿ وَفِى كُفِّى الْأَبْرَى وَبِيلٌ تُحَاذِرُهُ وَكَذَلُكُ الْوَبِيلُ ؟ وَكَذَلُكُ الوَبِيلُ ؟ وَكَذَلُكُ الوَبِيلُ ؟ وَكَذَلُكُ الوَبِيلُ ؟ قال طَرَفَةً مِنَ الحَطْبِ، وَكَذَلُكُ الوَبِيلُ ؟ قال طَرَفَةً مِنَ الحَطْبِ، وَكَذَلُكُ الوَبِيلُ ؟ قال طَرَفَةً مِنْ الحَطْبِ، وَكَذَلُكُ الوَبِيلُ ؟

\* عَقِيـلَةُ شَيْخِ كَالوَ بيلِ يَلنددِ

قوله تعالى : ﴿ فَكَيْفَ تَنَقُونَ إِنْ كَفَرَتُمْ وَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً ﴾ هو تو بيخ وتقريع = أى كيف تتقون العداب إن كفرتم ، وفيه تقديم وتأخير ؛ أى كيف تتقون يوما يجعد الولدان شيبا إن كفرتم ، وكذا قراءة عبد الله وعطية ، قال الحسن : أى بأى صلاة تتقون العذاب ؟ ، وفيه إضمار ؛ أى كيف تتقون عذاب يوم ، العذاب ؟ بأى صدوم تتقون العداب ؟ ، وفيه إضمار ؛ أى كيف تتقون عذاب يوم ، وقال قتادة : والله ما يتّق من كفر بالله ذلك اليوم بشيء = و « يوما » مفعول به « يتنقون » وقال قتادة : والله ما يتّق من كفر بالله ذلك اليوم بشيء = و « يوما » مفعول « كفرتم » وهل هذه القراءة وليس بظرف ، وإن قدر الكفر بمعنى الجحود كان اليوم مفعول « كفرتم» ، وقال بعض المفسرين = وقف التمام على قوله « كفرتم » والابتداء « يوما » يذهب إلى أن اليوم مفعول « يجعل الله الولدان شيبا في يوم ، قال مفعول « يجعل الله الولدان شيبا في يوم ، قال أن الأنباري : وهذا لا يصلح ؛ لأن اليوم هو الذي يفعل هذا من شدة هوله = المهدوى : والضمير في « يجعل » يجوز أن يكون لله عن وجل ، و يجوز أن يكون لليوم ، و إذا كان المنهير لله عن وجل إلا مع تقدير حذف ، وأنه قال : يوما يوم يوم الله من نصب اليوم صلح أن يكون صفة له ، ولا يصلح ذلك إذا كان الضمير لله عن وجل إلا مع تقدير حذف ، كأنه قال : يوما يجعل الله الولدان فيه شيبا ، آبن الأنباري : ومنهم من نصب اليوم كأنه قال : يوما يعدل الله الولدان فيه شيبا ، آبن الأنباري : ومنهم من نصب اليوم

<sup>(</sup>١) يلندد شديد الخصومة • وصدرالبيت :

 <sup>\*</sup> فرت كهاة ذات خيف جلالة

بـ « كمفرتم » وهذا قبيح ؛ لأن اليوم إذا علَّق بـ « كمفرتم » أحتاج إلى صفة . أى كفرتم بيوم . فإن آحتج محتج بأن الصفة قــد تحذف و ينصب ما بعــدها ، آحتججنا عليه بقراءة عبد الله « فَكَيْفَ تَتَقُونَ يومًا » .

قلت : هذه القراءة ليست متواترة ، و إنما جاءت على وجه التفسير . و إذا كان الكفر بمعــنى الجحود فـ « يبوما » مفعول صريح من غير صـفة ولاحذفها ؛ أى فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء . وقرأ أبو السَّمَّال قَمْنَب « فكيف تتقون » بكسرالنون على الإضافة . و «الْوِلْدَانَ» الصبيان . وقال السدى : هم أولاد الزنى . وقيل ، أولاد المشركين . والعموم أصح؛ أي يشيب فيه الصغير من غير كبر . وذلك حين يقال : وديا آدم قم فأ بعث بعث النار " . على ما تقدّم في أوّل سورة «الحج» . قالاالقشيري : ثم إن أهل الحنة يغيرالله أحوالهم وأوصافهم على ما يريد . وقيل : هــذا ضرب مثل لشــدّة ذلك اليوم وهو مجاز ؛ لأن يوم القيامة لا يكون فيه ولُدانٌ ، ولكن معناه أن هيبــة ذلك اليوم بحال لو كان فيه هناك صــي لشاب رأسه من الهيبة . و يقال : هذا وقت الفزع، وقبل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق؛ فالله أعلم . الزمخشري : وقــد مر بي في بعض الكتب أن رجلا أمسي فاحم الشــعر كحنك الغراب ، فأصبح وهو أبيض الرأس واللميــة كالثغامة، فقال : أريت القيامة والجنــة والنار في المنام، ورأيت الناس يقادون في السلاسل إلى النار، فمن هول ذلك أصبحت كما ترون . و يجوز أن يوصف اليوم بالطول ، وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب .

قوله تعمالى : ﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطَّرُ بِهِ ﴾ أى متشقَّقَةُ لشدَّته . ومعنى « بِـهِ » أى فيه ؛ أى في ذلك اليوم لهوله . هذا أحسن ما قيل فيه . ويقال : مثقلة به إثقالا يؤدّى إلى ٱنفطارها لعظمته عليها وخشيتها من وقوعه ؛ كقوله تعـالى : « تَقُلَتْ في السَّــمَوَاتِ وَالْأَرْضِ = • وقيــل « بِهِ » أي له أي لذلك اليُّوم ؛ يقال : فعلت كذا بحرمتك ولحــرمتك والباء واللام وفي متقاربة في مثل هذا الموضع ؛ قال الله تعالى : « وَنَضَعُ الْمُوَازِينَ الْقَسْطَ لِيَوْم الْقَيَامَة » أى في يوم القيامة . وقيل : « بِه » أي بالأمر أي السماء منفطر بما يجعل الولدان شيبا . (١) داجع ج١١ ص ٢ فا بعدها =

وقيل : منفطر بالله أى بأمره . وقال أبو عمرو بن العلاء : لم يقل منفطرة ؛ لأن مجازها السقف ؛ تقول : هذا سماء البيت ؛ قال الشاعر :

#### فَـلُوْ رَفَـعَ السَّاءُ إِلَيْهِ قُومًا \* لِحَقْنَا بِالسَّاءِ وَبِالسَّـحَابِ

وفى التنزيل: « وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا تَحْفُوظاً » . وقال الفراء: السماء يذكر و يؤنث . وقال أبو على أبو على : هو من باب الجراد المنتشر، والشجر الأخضر، و « أَعْجَازُ نَعْلِ مُنْقَعِرٍ » . وقال أبو على أيضا: أى السماء ذات آنفطار ؛ كقولهم : آمرأة مرضع أى ذات إرضاع فجرى على طريق النسب . ﴿ كَانَ وَعْدُهُ ﴾ أى بالقيامة والحساب والحزاء ﴿ مَفْعُولًا ﴾ كائنا لاشك فيه ولا خلف . وقال مقاتل : كان وحده بأن يظهر دينه على الدين كله .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَهُ تَذْكَرَةً ﴾ يريد هذه السورة أو الآيات عظة ، وقيل : آيات القرآن إذ هو كالسورة الواحدة ، ﴿ فَمْنَ شَاءَ آتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ ﴾ أى من أراد أن يؤمن ويتخذ بذلك إلى ربه ﴿ سَيِيلًا ﴾ أى طريقا إلى رضاه ورحمته فليرغب فقد أمكن له ؛ لأنه أظهر له الحجج والدلائل ، ثم قيل : نسخت بآية السيف ، وكذلك قوله تعالى : « فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ » قال الثعلبي ، والأشبه أنه غير منسوخ .

قوله تعالى : إِنَّ رَبَّكَ يَعْكُمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُتِي اللَّهِ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَضَفَهُ, وَثُلُنَهُ, وَطَآيِفَةً مِنَ الذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِيمَ عَلِيمَ أَلَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيْسَرَ مِنَ الْقُرْءَانِ عَلِيمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخُرُونَ يَطْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مَن فَضْ لِ اللّهِ فَا قُرَءُوا مَا تَيْسَرَ مَن اللّهُ فَا قُرَءُوا مَا تَيْسَرَ مِن فَضْ لِ اللّهِ فَا قُرَءُوا مَا تَيْسَرَ مَن فَضْ لِ اللّهِ فَا قُرَءُوا مَا تَيْسَرَ مَن فَضْ لِ اللّهِ فَا قُرَءُوا مَا تَيْسَرَ مَن فَضْ لِ اللّهِ فَا قُرَهُوا اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا مَن فَضْ لِ اللّهِ هُوَ خَيْرًا وَا عَظَمَ مَنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عَنْدَ اللّهِ هُوَ خَيْرًا وَا عَظَمَ وَمَا تَقَدَّمُوا اللّهَ عَمُولًا اللّهَ غَفُولٌ رَحِيمٌ فَيْ

فيه ثلاث عشرة مسئلة:

الأولى — قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ ﴾ هـذه الآية تفسير لقوله تعالى : « قُم الَّلْيَـلَ إِلَّا قَلِيلًا . نصْفَهُ أَوْ آنْقُصْ منْهُ قَلِيلًا . أَوْ زَدْ عَلَيْه » كما تقــدّم ، وهي الناسخة لفرضية قيام الليل كما تقدّم. « تَقُومُ » معناه تصلّى و ﴿ أَدْنَى ﴾ أى أقل . وقرأ آبن السَّمَيقع وأبو حيوة وهشام عن أهـل الشام ( تُلْتَى ) بإسكان اللام - ﴿ وَيَصْفِهِ وَتُلَيْمُهِ ﴾ بالخفض قراءة العامة عطفا على « ثُلُثَىَ » ؛ المعنى: تقوم أدنى من ثلثى الليل ومن نصفه وثلثه. وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ كقوله تعـالى : « عَلَمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ » فكيف يقومون نصفه أو ثلثه وهم لا يحصونه . وقرأ آبن كثير والكوفيون « ونصْفَهُ وتُلُتَهَ » بالنصب عطفا على « أَدْنَى » التقدير : تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفَه وثلثَه . قال الفراء : وهو أشبه بالصواب؛ لأنه قال أقل من الثلثين، ثم ذكر نفس القلة لا أقل من القلة . القشيرى: وعلى هذه القراءة يحتمل أنهم كانوا يصيبون الثلث والنصف؛ لخفة القيام عليهم بذلك القدر، وكانوا يزيدون وفي الزيادة إصابة المقصود ، فأما الثلثان فكان يثقل عليهم قيامـــه فلا يصيبونه وينقصون منــه . ويحتمل أنهم أمروا بقيام نصف الليل، ورخص لهم في الزيادة والنقصان ، فكانوا النصف وأنقص إلى الثلث والزيادة إلى الثلثين ، وكان فيهم من يفي بذلك، وفيهم من يترك ذلك إلى أن نسيخ عنهم . وقال قوم : إنما آفترض الله عليهم الربع وكانوا ينقصون من الربع -وهذا القول تحكم .

الثانيـــة ــ قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ أى يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها، وأنتم تعلمون بالتحرّى والاجتهاد الذى يقع فيه الخطأ . ﴿ عَلَمَ أَنْ لَنْ تُخْصُوهُ ﴾ أى لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به وقيل: أى لن تطيقوا قيام الليل ، والأوّل أصح ، فإنّ قيام الليل ما فرض كله قط . قال مقاتل وغيره : لما نزلت « قُيم اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا . نَصْفَهُ

<sup>(</sup>١) في نسخة : قال النقاش -

أُوَ ٱنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا . أَوْ زِدْ عَلَيْهُ » شَقَّ ذلك عليهم ، وكان الرجل لا يدرى متى نصف الليل من ثلثه، فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطئ، فآنتفخت أقدامهم، وأنتُقعت ألوانُهم، فرحمهم الله وخفَّف عنهم ؛ فقال تعالى : « عَلَمَ أَنْ لَنْ تُحْصُدُوهُ » و « أَنْ » مخففة من الثقيلة ؛ أى علم أنكم لن تحصـوه ؛ لأنكم إن زدتم ثقل عليكم " وآحتجتم إلى تكليف ما ليس فرضا ، و إن نقصتم شق ذلك عليكم .

الثالثـة - قوله تعالى : ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ أى فعاد عليكم بالعفو، وهذا يدل على أنه كان فيهم من ترك بعض ما أمر به . وقيل : أى فتاب عليكم من فرض القيام إذ عجزتم . وأصل و إنما أسروا بحفظ الأوقات على طريق التحرّى، فخفف عنهم ذلك التحرّى . وقيل : معنى «وَاللَّهُ يُدَقِّدُرُ الَّذِيلَ وَالنَّهَارَ» يخلفهما مقدَّر ين؛ كقوله تعالى : «وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْديرًا» . آبن العربي : تقدير الخلقة لا يتعلق به حكم ، و إنما يربط الله به ما يشاء من وظائف التكليف . الرابعة - قوله تعالى : ﴿ فَا قُرُّوا مَا تَيَّسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ فيه قولان : أحدهما أن المراد نفس القراءة؛ أي فآقرءوا فيما تصَّلونه بالليل ما خفُّ عليكم . قال السدى : مائة آية .

الحسن : من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجّه القرآن . وقال كعب : من قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين . وقال سعيد : خمسون آية .

قلت: قول كعب أصح؛ لقوله عليه السلام: وحمن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنظرين "خرجه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث عبـــد الله بن عمرو . وقد ذكرناه في مقـــدّمة الكتّابُ والحمــد لله . القول الشانى : ﴿ فَمَا قُرْءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْـهُ ﴾ أي فصلُّوا ما تيسر عليكم والصــلاة تسمى قرآنا؛ كَقُولُهُ تَعَـالَى ؛ « وَقُرْآنَ الْفَجْرِ » أَى صلاة الفجر . آبن العربى : وهو الأصح ؛ لأنه عن الصلاة أخبر وإليها يرجع القول .

<sup>(</sup>١) أي أعطى من الأجر قنطارا . (٢) راجع جـ ١ ص ٩ طبعة ثانية أو ثالثة ،

قلت : الأوّل أصح حملا للخطاب على ظاهر اللفظ ، والقول الثانى مجاز فإنه من تسمية الشيء ببعض ماهو من أعماله .

الخامسة \_ قال بعض العلماء قوله تعالى \* « فَا قُرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ » نَسخَ قيامَ الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه \* ثم احتمل قول الله عن وجل \* « فَا قُرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ » معنيين أحدهما أن يكون فرضا ثانيا ؛ لأنه أزيل به فرضُ غيره \* والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما أزيل به غيره ؛ وذلك لقوله تعالى : \* وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَا فِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً تَحْدُودًا » فاحتمل قوله تعالى : « وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَا فِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً تَحْدُودًا » فاحتمل قوله تعالى : « وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَا فِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً تَحْدُودًا » فاحتمل قوله تعالى : « وَمِنَ اللَّيْدِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَا فِلَةً لَكَ » أى يتهجد بغير الذى فرض عليه مما تيسر منه ، قال الشافعى : فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين ، فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس \*

السادســـة ــ قال القشيرى أبو نصر : والمشهور أن نسخ قيام الليل كان في حقّ الأمة، وبقيت الفريضة في حـق النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وقيــل : نسخ التقدير بمقدار وبقي أصل الوجوب؛ كقوله تعالى : « فَحَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي » فالهدى لابدّ منه ، كذلك لم يكن بدُّ من صلاة الليل، ولكن فوض قدره إلى ٱختيار المصلى؛ وعلى هذا فقد قال قوم : فرض قيــام الليل بالقليل باق ، وهو مذهب الحسن ، وقال قوم : نسخ بالكلية فلا تجب صلاة الليل أصلا ، وهو مذهب الشافعي ، ولعل الفريضة التي بقيت في حقّ النبيّ صلى الله عليه وسلم هي هذا، وهو قيامه ومقداره مفوض إلى خيرية ، وإذا ثبت أن القيام ليس فرضا فقوله تعالى : « فَآ قُرْءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ » معناه آقرءوا إن تيسر عليكم ذلك وصلوا إن شئتم ، فقوله تعالى ! « فَآ قُرْءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ » معناه آقرءوا إن تيسر عليكم ذلك وصلوا إن شئتم ، صلاة الليل واجبة عليه ، وقوله : « نا فِلة لكَ » محمول على حقيقة النفل ، ومن قال : نسخ صلاة الليل واجبة عليه ، وقوله : « نا فِلة لكَ » محمول على حقيقة النفل ، ومن قال : نسخ المقدار و بقي أصل وجوب قيام الليل ثم نسخ ، فهذا النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت الصلاة ؛ لمقوله تعالى : « أقيم الصّلة أيدُلوك الشّمْس » وقوله : « فَسُبْحَانَ الله حِينَ تُمْشُونَ وَحِينَ كُمْدُونَ وَحِينَ مَالَقُونَ وَحِينَ كُمُونَ وَحِينَ مَالَوْنَ وَحِينَ مَالَوْنَ وَحِينَ مَالَوْنَ وَحِينَ مَالَوْنَ وَحِينَ كَمْدُونَ وَحِينَ كَمَانُونَ وَحِينَ مَالَوْنَ وَحِينَ مَالَوْنَ وَحِينَ وَينَ وَاينَ وَاينَ وَعَانَ النّصَانَ الله عِينَ مَالَوْنَ وَحِينَ وَحِينَ وَاينَ وَينَ وَاينَ وَاينَ وَاينَ وَاينَ وَاينَ وَينَ وَاينَ وَاينَ وَاينَ وَاينَ وَاينَ وَينَ وَاينَ وَينَ وَاينَ وَاينَ وَينَ وَاينَ وَاينَ وَينَ وَاينَ وَينَ وَاينَ وَاينَ وَينَ وَاينَ وَينَ وَاينَ وَ

تُصْبِحُونَ » وما فى الخبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطوّع • وقيل : وقع النسخ بقوله تعالى : « وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَا فِلْهَ لَكَ » والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللاَمة ، كما أنّ فرضية الصلاة و إن خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى : « يَأَيُّهَا الْمُزَمِّلُ ، قُيم اللَّيْلَ آ » كانت عامة له ولغيره • وقد قيل : إن فريضة الليل آمتدت إلى مابعد الهجرة ونسخت بالمدينة ؛ لقوله تعالى : « عَلمَ أَنْ سَيكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِ بُونَ فِي سَبِيلِ الله » و إنما فوض يَضْرِ بُونَ فِي الله الله على الله عالى الله عالى الله على الله ع

السابع ـــة ـ قول الله تعالى : ﴿ عَلَمَ أَنْ سَيْكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى ﴾ الآية ؛ بين سبحانه علة تخفيف قيام الليل ، ويشق عليهم أن تفوتهم الصلاة ، والمسافر في التجارات قد لايطيق قيام الليل ، والمجاهد كذلك فخفف الله عن الكل لأجل هؤلاء ، و « أَنْ » في « أَنْ سَيْكُونُ » مخففة من الثقيلة ؛ أى علم أنه سيكون .

الثامنية - سوَّى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله والإحسان والإفضال ، فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد ؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله ، وروى إبراهيم عن علقمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه إلاكانت منزلته عند الله منزلة الشهداء ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم « وَآخَرُونَ يَضْرِ بُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَفُونَ مِنْ فَضْلِ الله وَآخَرُونَ يُقْاتِلُونَ فِي سَدِيلِ الله » وقال آبن مسعود : أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا ، فباعه بسعر يومه كان له عند الله منزلة الشهداء ، وقرأ « وَآخَرُونَ يَضْرِ بُونَ فِي الأَرْضِ » الآية ، وقال آبن عمر: ما خلق الله منزلة الشهداء ، وقرأ « وَآخَرُونَ يَضْرِ بُونَ فِي الْأَرْضِ » الآية ، وقال آبن عمر: ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحبّ إلى من الموت بين شعبتي رَحْلِي آبتني من

فضل الله ضاربا في الأرض وقال طاوس: الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ، وعن بعيض السلف أنه كان بواسط ، فجهز سفينة حنطة إلى البصرة ، وكتب إلى وكيله : يرج الطعام يوم تدخل البصرة ، ولا تؤخره إلى غد ، فوافق سمعة في السعر ، فقال التجار للوكيل : إن أخرته جمعة ربحت فيمه أضعافه ، فأخره جمعة فربح فيه أمثاله ، فكتب إلى صاحبه بذلك ، فكتب إليه صاحب الطعام : يا هذا ! إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة ديننا ، وقد جنيت علينا جناية ، فإذا أتاك كتابي هذا فذ المال وتصدق به على فقراء البصرة ، وليتني أنجو من الاحتكار كفافا لا على ولا لى = ويروى أن غلاما من أهل مكة كان ملازما للسجد ، فآفتقده آبن عمر الله فشي إلى بيته فقالت أمه : هو على طعام له يبيمه ، فلقيه فقال له : يا بني ! مالك وللطعام ؟ فهلا إبلا ، فهلا بقرا ، فهلا غنا : إن صاحب الطعام يحب المغيث الله على المناه المنه المناه المنه المناه المنه المناه المنه المنكار المناه المنه الم

التاســـعة ــ قوله تعالى : « فَا قُرَّوُوا مَا تَيْسَرَمْنُهُ » أى صلّوا ما أمكن ؛ فأوجب الله من صلاة الليل ما تيسر، ثم نسخ ذلك بإيجاب الصلوات الخمس على ما تقدّم وال آبن العربى : وقد قال قوم إن فرض قيام الليل سُنَّ في ركعتين من هذه الآية ؛ قاله البخارى وغيره ، وعقد بابا ذكر فيه حديث و يعقد الشـيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقد يضرب على كل عُقدة مكانها عليك ليل طويل فآرقد فإن آستيقظ فذكر الله آنحلت عُقدة فإن توضأ أنحلت عُقدة فإن توضأ النفس كسلان و ذكر حديث سُمرة بن جُندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقيا قال : النفس كسلان و ذكر حديث سُمرة بن جُندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقيا قال : وحديث عبد الله بن مسعود قال : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وبل ينام الليل كله فقال : عبد الله بن مسعود قال : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل ينام الليل كله فقال : و ذكر وحل بال الشيطان في أذنيه " فقال آبن العربى : فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلق الصلاة على المكتو بة فيحمل المطلق على المقيد ؛ لاحتماله له ، وتسقط الدعوى مَن عَينه الصلاة على المكتو بة فيحمل المطلق على المقيد ؛ لاحتماله له ، وتسقط الدعوى مَن عَينه الصلاة على المكتو بة فيحمل المطلق على المقيد ؛ لاحتماله له ، وتسقط الدعوى مَن عَينه الصلاة على المكتو بة فيحمل المطلق على المقيد ؛ لاحتماله له ، وتسقط الدعوى مَن عَينه

(٣) يرفضه: يتركه .

(٢) الثلغ : وهو ضربك الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى ينشدخ -

 <sup>(</sup>١) قافية الرأس مؤخره ، وقيل : وسطه ؛ أراد تثقيله في النوم و إطالته .

لقيام الليل ، وفي الصحيح واللفظ للبخارى : قال عبد الله بن عمرو ، قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : وفي اعبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل " ولو كان فرضا ما أقرّه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ، ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنه ، بل كان يذمّه غاية الذم ، وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال : كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم ، وكنت غلاما شابا عَزَبا ، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى عليه وسلم ، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار ، فإذا هي مطوية كطي "البئر ، وإذا لها قرنان ، وإذا فيها ناس قد عرفتهم ، فجهلت أقول : أوذا هي مطوية كطي "البئر ، وإذا لها قرنان ، وإذا فيها ناس قد عرفتهم ، فعلت أقول : أعوذ بالله من النار ، قال : ولقينًا ملك آخر ، فقال لى : لم تُرع ، فقصصتها على حفصة ، فقصمتها حلى حسد الله لوكان فقصه من الليل " فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا ؛ فلوكان ترك القيام معصية لما قال له يصلى من الليل " فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا ؛ فلوكان ترك القيام معصية لما قال له الملك : لم تُرع و والله أعلى =

العاشرة — إذا ثبت أن قيام الليل ليس بفرض، وأن قوله: « فَٱقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ » محمول على ظاهره من القراءة في الصلاة ، فآختلف العلماء في قدر ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة ، فقال مالك والشافعي : فاتحة الكتاب لا يجزئ العدول عنها ولا الاقتصار على بعضها ، وقدره أبو حنيفة بآية واحدة من آى القرآن كانت ، وعنه ثلاث عنها ولا الاقتصار على بعضها ، وقدره أبو حنيفة بآية واحدة من آى القرآن كانت ، وعنه ثلاث آيات ، لأنها أقل سورة ، ذكر القول الأقل الماوردي والثاني آبن العربي ، والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعي على ما بيناه في سورة « الفاتحة » أوّل الكتاب والحمد لله ، وقيل : إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة ؛ قال الماوردي ، فعلي هذا يكون مطلق هذا الأم محمولا على الوجوب ، أو على الاستحباب دون الوجوب ، وهذا قول الأكثرين ؛ لأنه لو وجب عليه أن يحفظه ، الثاني أنه محمول على الوجوب ، ليقف بقراءته على عليه أن يقرأه لوجب عليه أن يحفظه ، الثاني أنه محمول على الوجوب ، ليقف بقراءته على عليه أن يقرأه لوجب عليه من دلائل التوحيد و بعث الرسل ، ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل

<sup>(</sup>١) لم ترع: لاروع ولاخوف عليك بعد ذلك . (٢) واجع جـ١ ص١٢٣ طبعة ثانية أو ثالثة .

التوحيد منه أن يحفظه ؛ لأن حِفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبة ، وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقوال : أحدها جميع القرآن ؛ لأن الله تعالى يسره على عباده ؛ قاله الضحاك ، الثانى ثلث القرآن ؛ حكاه جو يبر ، الثانث مائدًا آية ؛ قاله السدى ، الرابع مائة آية ؛ قاله أبن عباس ، الخامس ثلاث آيات كأقصر سؤرة ؛ قاله أبو خالد الكتانى ،

الحادية عشرة — قوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ يعنى المفروضة وهى الخمس لوقتها . ﴿ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ الواجبة فى أموالكم ﴾ قاله عكرمة وقتادة . وقال الحرث العُكْلى " : صدقة الفطر لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك . وقيل : صدقة التطوع . وقيل : كل أفعال الخير . وقال آبن عباس : طاعة الله والإخلاص له .

الثانيـة عشرة - قوله تعالى : ﴿ وَالْقُرْضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ القرض الحسن ما قصد به وجه الله تعالى خالصا من المال الطيب ، وقد مضى في سورة « الحديد» بيانه ، وقال زيد آبن أسلم : القرض الحسن النفقة على الأهل، وقال عمر بن الخطاب : هو النفقة في سبيل الله الثالثـة عشرة - ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ الله ﴾ تقدّم في سورة «البقرة» ، وروى عن عمر بن الخطاب أنه آتخذ حيسا - يعنى تمرا بلبن - فاءه مسكين فأخذه ودفعه إليه ، فقال بعضهم : ما يدرى هذا المسكين ماهذا ؟ فقال عمر: لكن ربّ المسكين يدرى ما هو و وكأنه تأوّل \* وَمَا تُقدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ خَيْرً » أي مما تركتم وخلفتم ، ومن الشح والتقصير ، ﴿ وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ قال أبو هريرة : الجنة ؟ و يحتمل أن يكون وخلفتم ، ومن الشح والتقصير ، ﴿ وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ قال أبو هريرة : الجنة ؟ و يحتمل أن يكون

أعظم أجراً؛ لإعطائه بالحسنة عشراً . ونصب «خيراً وأعظم» على المفعول الثانى لـ « تَجِدُوهُ» و «هو» فصل عند البصريين، وعماد في قول الكوفيين لا محل له من الإعراب، و «أجراً» تمييز . ﴿ وَالسَّمْ فُورًا اللهَ ﴾ أى سلوه المغفرة لذنو بكم ﴿ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ ﴾ لما كان قبل التو بة ﴿ رَحيمٌ ﴾ لكم بعدها ؛ قاله سعيد بن جبير ، ختمت السورة .

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۷ ص ۲۵۲

<sup>(</sup>٢) راجع ٢ ص ٧٧ طبعة ثانية .

# ســورة المــدثر مكية فى قول الجميع وهي ست وخمسون آية

# 

قوله تعالى: يَنَأَيُّهَا ٱلْمُدَّرِّرُ شِي قُمْ فَأَنْذِرْ شِي وَرَبَّكَ فَكَبِرْ شِي وَرَبَّكَ فَكَبِرْ شِي وَرَبَّكَ فَكَبِرْ شِي وَرَبَّكَ فَكَبِرْ شِي وَيْسَابَكَ فَطَهِرْ شِي

فيه ست مسائل:

الأولى — قوله تعالى ؛ ﴿ يَأْيَهَا المُدَّرُ ﴾ أى ياذا الذى قد تدَّر بثيابه ، أى تغشى بها ونام ، وأصله المتدثر فأدغمت التاء فى الدال لتجانسهما ، وقرأ أبي " « المُتَدَرِّ » على الأصل ، وقال مقاتل : معظم هذه السورة فى الوليد بن المغيرة ، وفي صحيح مسلم عن جابربن عبد الله وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُحدِّث — قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدِّث عن فترة الوحى — قال في حديثه : وو فبينا أنا أمشى سمعت صوتا من السهاء فرفعت رأسي فإذا المسلك الذي جاء في بحراء جالسا على كرسي " بين السهاء والأرض قال رسول الله عليه وسلم : و بَخَيْشُتُ منه فَرَقا فرجعت فقلت زمّلوني زمّلوني قال الله عليه وسلم : و بَخَيْشُتُ منه فَرَقا فرجعت فقلت زمّلوني زمّلوني فدرُوني فأثل الله تعليه وسلم : و بَخَيْشُتُ منه فَرَقا فرجعت فقلت زمّلوني زمّلوني فدرُوني فأثل الله تعليه وسلم : و بخَشْشُ الصلاة — وهي الأوثان قال : و شيابك فَطَهَر ، والرَّحْ فَال : حبي المهاء وقال : حديث حسن صحيح ، قال مسلم : وحدّثنا زهير بن حرب ، خرجه النرمذي أيضا وقال : حديث حسن صحيح ، قال مسلم : وحدّثنا زهير بن حرب ، قال : حديث الوليد بن مسلم ، قال : حديث حسن صحيح ، قال مسلم : وحدّثنا زهير بن حرب ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، قال : حديث حسن المهاء أي قال : سمعت يحيي يقول : سألت قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، قال : حديث الأوزاعي قال : سمعت يحي يقول : سألت أبا سلمة أي القرآن أن أنزل قبل ؟ قال : « يَأَيُّهَا المُدَّرُ و فقلت : أو « آقرأ » فقال :

<sup>(</sup>۱) جثلت أى فزعت وخفت وفى رواية جثثت بثاءين بمعناه .

سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبلُ ؟ قال : « يَأْيُّهَا ٱلْمُدَّثُّرُ » فقلت : أو « آقوأ » فقال جابر : أحدَّثكم ما حدَّثنا رسول الله صلى الله عليه وســـلم، قال : وُ جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جوارى نزلت فأستبطنت بطن الوادى فنوديت فنظرت أمامى وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أر أحداً ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء \_ يعني جبريل صلى الله عليه وسلم \_ فأخذتني رجفة شديدة فأثبت خديجة فقلت دَثَّرونی فدثَّرونی فصبُّوا علی ماء فأنزل الله عن وجل « يَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثَّرْ. قُمْ فَأَنْدَرْ . وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَشَيَابَكَ فَطَهِّرْ » خرَّجه البخاري وقال فيه : ود فأتيت خديجة فقلت دثِّروني وصُبُّوا على ماء باردا فدرَّروني وصَبُّوا على ماء باردا فنزلت « يَأَيُّهَا ٱلْمُدَّرِّنُ ، قُمُفَأَنْدُرْ ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ، وَيَيَابِكَ فَطَهِّنَّ . وَالرُّجْزَفَا هُجُرْ . وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكُثْرُ » . آبن العربي: وقد قال بعض المفسرين إنه جرى على النبي صلى الله عليه وسلم من عُقْبة [بن ربيعة] أمر فرجع إلى منزله مغمومًا ، فقلق وأضطجع فنزات: «يَأْيُّهَا الْمُدَّرُّ» وهذا باطل. وقال القشيرى أبونصر: وقيل بلغه قول كفار مكة أنت ساحر فوجد من ذلك غمًّا وحُمَّ فتدتَّر بثيابه ، فقال الله تعالى: « قُمْ فَأَنْدُرْ » أي لا تفكر في قولهم وبلغهم الرسالة . وقيل : آجتمع أبو لهب وأبو سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن الحرث وأميـة بن خلف والعاص بن وائل ومُطعم بن عدى" وقالوا : قــد آجتمعت وفود العرب في أيام الج ، وهم يتساءلون عن أمر مجد وقد آختلفتم في الإخبار عنه ؛ فمن قائل يقول مجنون ، وآخريقول كاهن، وآخريقول شاعر، وتعلم العرب أن هذا كله لا يجتمع في رجل واحد، فسموا عدا بآسم واحد يجتمعون عليه وتسميه العرب به ، فقام منهم رجل فقال : شاعر ، فقال الوليد : سمعت كلام آبن الأبرص وأميــة بن أبى الصَّلْت ، وما يشــبه كلامُ مجد كلامَ واحد منهما؛ فقالوا : كاهن . فقال : الكاهن يَصدُق ويكذب وماكَذَب عهد قط؛ فقــام آخر فقال : مجنون ؛ فقال الوليد : المحنون تَخْنُق الناس وما خَنَق عجد قط . وآنصرف الوليد إلى بيته فقالوا : صبأ الوليد بن المغيرة ؛ فدخل عليه أبو جهل وقال : مالك يا أبا عبد شمس!

<sup>(</sup>١) الزيادة من آبن العربي -

هذه قريش تجمع لك شيئا يعطونكه ، زعموا أنك قد آحتجت وصبأت . فقال الوليد : مالى إلى ذلك حاجة ، ولكنى فكرت فى عهد ، فقلت : ما يكون من الساحر ؟ فقيل : يفرق بين الأب وأبنه ، وبين الأخ وأخيه ، وبين المرأة وزوجها ، فقلت : إنه ساح ، شاع هـذا فى الناس وصاحوا يقولون : إن عهدا ساح ، ورجع رسول الله صلى عليه وسلم إلى بيته محزونا فتدثر بقطيفة ، ونزلت : « يَأَيُّهَا المُدَّرُ » ، وقال عكرمة ، معنى « يَأَيُّهَا المُدَّرُ » أى المدثر بالنبوة وأثقالها ، آبن العربى : وهذا مجاز بعيد ؛ لأنه لم يكن تنبأ بعد ، وعلى أنها أقل القرآن لم يكن تمنها بعد أن كانت ثانى ما نزل .

الثانيسة - قوله تعالى : « يَأْيُّهَا الْمُدَّتُرُ » ملاطفة فى الخطاب من الكريم إلى الحبيب إذا ناداه بحاله ، وعبر عنه بصفته ، ولم يقل يا عبد و يافلان ليستشعر اللين والملاطفة من ربه كا تقدّم فى سورة « المزمّل » و ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلى إذ نام فى المسجد : وقم أبا تراب " وكان خرج مغاضبا لفاطمة رضى الله عنها فسقط رداءه وأصابه ترابه ؛ خرجه مسلم . ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة ليلة الخندق : وقم يا نومان " وقد تقدّم = الثالشة - قوله تعالى : ﴿ قُمْ فَانَذْرُ ﴾ أى خوف أهل مكة وحذّرهم العذاب إن لم يُسلموا ، وقيل : هو دعاؤهم إلى ألموحيد ؛ لأنه المقصود بها ، وقال الفراء : قم فصل وأمر بالصلاة .

الرابعـــة - قوله تعالى : ﴿ وَرَبّكَ فَكَبّر ﴾ أى سيدك ومالك ومصلح أمرك فعظم ، وصفه بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة أو ولد . وفي حديث أنهم قالوا : بم تفتتح الصلاة ؟ فنزلت وربّك فَكَبّر » أى وصفه بأنه أكبر . قال آبن العربي : وهـــذا القول و إن كان يقتضى بعمومه تكبير الصلاة ، فإنه مراد فيه تكبير التقديس والتنزيه بخلع الأنداد والأصنام دونه ، ولا نتخذ وليا غيره ، ولا تعبد سواه ، ولا ترى لغيره فعلا إلا له ، ولا نعمة إلا منه ، وقــد روى أن أبا ســفيان قال يوم أُحد : آعلُ هُبَل ، فقال النبي صلى الله عليــه وسلم : وقــد روى أن أبا ســفيان قال يوم أُحد : آعلُ هُبَل ، فقال النبي صلى الله عليــه وسلم : وقولوا الله أعلى وأجل " وقد صار هــذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير العبادات كلها أذانا

وصلاة وذكرا بقوله : • الله أكبر » وحمـل عليه لفظ النبي صلى الله عليه وسـلم الوارد على الإطلاق في مواردها ؛ منها قوله : " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " والشرع يقتضى بعرفه ما يَقْتضى بعمومه ، ومن موارده أوقات الإهلال بالذبائح لله تخليصا له من الشّرك ، وإعلانا باسمه في النَّسك ، وإفرادا لمـا شرع منه لأمره بالسَّفك .

قلت : قد تقدّم فى أقل سورة « البقرة » أن هـذا اللفظ « الله أكبر » هو المتعبد به فى الصلاة ، المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفى التفسير : إنه لما نزل قوله تعالى الله وَرَبَّكَ فَكَبَّر » قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ، وو الله أكبر " فكبرت خديجة وعلمت أنه الوحى من الله تعالى ؛ ذكره القشيرى ،

الخامســـة ـــ الفاء فى قوله تعالى ، « وَرَبَّكَ فَكَبِّر ، دخلت على معنى جواب الجزاء كما دخلت فى « فَأَنْذِر » أى قم فأنذر وقم فكبر ربك ؛ قاله الزجاج ، وقال آبن جنى : هو كقولك زيدا فأضرب ؛ أى زيدا آضرب ، فالفاء زائدة .

السادســة – قوله تعالى: ﴿ وَثِيابَكَ فَطَهُّر ﴾ فيه ثمانية أقوال: أحدها أن المراد بالثياب العمل ، الثانى القلب ، الثالث النفس ، الرابع الجسم ، الخامس الأهل ، السادس الخلق ، السابع الدين ، الثامن الثياب الملبوسات على الظاهر ، فمن ذهب إلى القول الأول الأول قال : تأويل الآية وعملك فأصلح ؛ قاله مجاهد وآبن زيد ، وروى منصور عن أبى رَزين قال : تأويل الآية وعملك فأصلح ؛ قال ، وإذا كان الرجل خبيث العمل قالوا إن فلانا خبيث الثياب ، وإذا كان حسن العمل قالوا إن فلانا طاهر الثياب ؛ ونحوه عن السدى ، ومنه قول الشاعر :

لا هُمَّ إِنَّ عَامَرَ بِن جَهُمِ \* أَوْذَمَ حَجًّا فِي ثِيابٍ دُسِمِ

<sup>(</sup>۱) راجع ج ۱ ص ۱۷۵٠

<sup>(</sup>٢) ثياب دسم : وسخة ؛ ومعنى البيت 1 أنه حج وهو متدنس بالذنوب - وأوذم الحج أوجبه -

ومنه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وو يُحشَر المرء في ثوبيه اللذين مات عليهما " يعنى عمله الصالح والطالح ؛ ذكره الماوردى ، ومن ذهب إلى القول الثانى قال : إن تأويل الآية وقلبك فطهر؛ قاله آبن عباس وسعيد بن جبير ؛ دليله قول آمرئ القيس : فسُلِّي ثيابي من ثيابك تَنْسُلِ \*

أى قلبى من قلبك ، قال الماوردى ، ولهم فى تأويل الآية وجهان ؛ أحدهما – معناه وقلبك فطهر من الإثم والمعاصى ؛ قاله آبن عباس وقتادة ، الشانى – وقلبك فطهر من الغدر ؛ أى لا تغدر فتكون دنس الثياب ، وهذا مروى عن آبن عباس ، وآستشهد بقول غيلان بن سلمة الثقفي :

ولا مِن غَدْرَةٍ أَتَقَنَّعُ الله لا ثوبَ فاجِر \* لِبِستُ ولا مِن غَدْرَةٍ أَتَقَنَّعُ ومن ذهب إلى القول الشالث قال : تأويل الآية ونفسك فطهر ؛ أَى مر الذنوب والعرب تكنى عن النفس بالثياب ؛ قاله آبن عباس . ومنه قول عنترة :

فَشَكَكُتُ بِالرُّمْ الطَّويلِ ثيابَهُ \* ليس الكريمُ على القَنَا بَحُـرَمِ وقال آمرة القيس:

\* فَسُلِّي ثيابِي من ثيابِكِ تَنْسُلِ \*

(۲) وقال :

ثياب بنى عوف طهارى نقيه \* وأَوْجُهُهُمْ بيضُ المَسَا فِرِ غُرِّانُ أى أنفس بنى عوف ، ومن ذهب إلى القول الرابع قال : تأويل الآية وجسمك فطهر ؛ أى عن المعاصى الظاهرة ، ومما جاء عن العرب في الكتاية عن الجسم بالثياب قول ليلى ، وذكرت إبلا ا

رموها بأَثْيَابٍ خِفَافِ فلا تَرَى ﴿ لَمَا شَـبُّما إِلَّا النَّعَامَ الْمُنَفَّرا

<sup>(</sup>١) صدر البيت : \* و إن كنت قد ساءتك مني خليقة \*

<sup>(</sup>٢) نسب المؤلف هـــذا البيت فيا ســيأتى لاَبن أبي كبشة مرة ولاَمرئ القيس مرة أخرى ، وفي « اللسان » و « شرح القاموس » أنه لاَمري القيس ولم نعثر عليه في ديوانه ، وقد نسبه اَبن العربي لابن أبي كبشة .

أى ركبوها فرموها بأنفسهم ، ومن ذهب إلى القول الخامس قال : تأويل الآية وأهلك فطهرهم من الخطايا بالوعظ والتأديب ؛ والعرب تسمى الأهل ثو با ولباسا و إزارا ؛ قال الله تعالى : «هُنَّ لِبَاسُ لَمُ وَأَنْتُم لِبَاسُ لَمُنَّ» ، الماوردى : ولهم فى تأويل الآية وجهان ؛ أحدهم لا معناه ونساءك فطهر بآختيار المؤمنات العفائف = الشانى - الاستمتاع بهن فى القبل دون الدبر ، فى الطهر لا فى الحيض ، حكاه آبن بحر ، ومن ذهب إلى القول السادس قال : تأويل الآية وخلقك فحسن ، قاله الحسن والقُرَظى ؛ لأن خلق الإنسان مشتمل على أحواله آشتمال ثيابه على نفسه ، وقال الشاعر :

وَيَحْيَى لا يُلامُ بسوء خُلْقِ \* وَيَحْيى طاهِرُ الأثوابِ حُرٌّ

أى حسن الأخلاق ، ومن ذهب إلى القول السابع قال : تأويل الآية ودينك فطهر ، وفي الصحيحين عنه عليه السلام قال : وورأيت الناس وعليهم ثياب منها ما يبلغ الثدى ومنها ما دون ذلك ورأيت عمر بن الخطاب وعليه إزار يجرّه " ، قالوا : يا رسول الله فما أوّلت ذلك ؟ قال : الدين ، وروى آبن وهب عرب مالك أنه قال : ما يعجبني أن أقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد لا في الطرق ، قال الله تعالى : « وَثِيابَكَ فَطَهّر " يريد مالك أنه كني عن الثياب بالدين ، وقد روى عبد الله بن نافع عن أبي بكر بن عبد العزيز بن عبد الله آبن عمر بن الخطاب عن مالك بن أنس في قوله تعالى : « وَثِيابَكَ فَطَهّر " أي لا تلبسها على غدرة ؛ ومنه قول أبي كبشة :

ثِيابُ بِنِي عَوْفٍ طَهَارَى نَقِيَّـةً \* وَأَوْجُهُهُمْ بِيضُ الْمَسَافِرِ غُرَّانُ

يعنى بطهارة ثيابهم سلامتهم من الدناءات، ويعنى بغسرة وجوههم تنزيههم عن المحرمات، أو جمالهم فى الحلقة أو كليهما؛ قاله آبن العربى = وقال سفيان بن عبينة : لا تلبس ثيابك على كذب ولا جور ولا غدر ولا إثم ؛ قاله عكرمة = ومنه قول الشاعر :

\* أَوْذَمَ حَجًّا في ثيابٍ دُسْمٍ \*

أى قد دنَّسُها بالمعاصى . وقال النابغة :

رِقاقُ النَّمَالِ طَيِّبُ مُجُّزاتُهُمْ \* يُحَيَّوْنَ بِالرَّيْحَانِ يَوْمَ السَّباسِبِ
ومن ذهب إلى القول الثامن قال: إن المراد بهما الثياب الملبوسات فلهم في تأويله أربعة
أوجه ؛ أحدهما حمناه وثيابك فأنقي؛ ومنه قول آمرئ القيس:

• ثيابُ بني عَوْفٍ طَهارَى نقيّــةً \*

الثمانى — وثيابك فشمَّر وقصَّر ؛ فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة ، فإذا آنجرَّت على الأرض لم يؤمن أن يصيبها ما ينجسها ؛ قاله الزجاج وطاوس ، الثالث — « وَثِيَابَكَ فَطَهَّر » من النجاسة بالمماء ؛ قاله مجد بن سيرين وآبن زيد والفقهاء ، الرابع — لا تلبس ثيابك التي تلبس لا من كسب حلال لتكون مطهرة من الحرام ، وعن آبن عباس : لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طاهر ، آبن العربي وذكر بعض ما ذكرناه : ليس بممتنع أن تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والحجاز ، وإذا حملناها على الثياب المعلومة الطاهرة فهي نتناول معنيين : أحدهما — تقصير الأذيال ؛ لأنها إذا أرسلت تدنست ، ولهذا قال عمر بن الخطاب معنيين : أحدهما — تقصير الأذيال ؛ لأنها إذا أرسلت تدنست، ولهذا قال عمر بن الخطاب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إزَّرَةُ المؤمنِ إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيا بينه و بين الكميين وما كان أسفل من ذلك فني النار ، فنا بال رجال يرسلون أذيالهم و يطيلون ثيابهم ، و هدنه حالة الكبر ، وقائدة العجب ، [ وأشد ما في الأم ثم يتكلفون رفعها بأيديهم ، وهدنه حالة الكبر ، وقائدة العجب ، [ وأشد ما في الأم أنهم يعصون و ينجسون و يلحقون أنفسهم ] بمن لم يجعل الله معه غيره ولا ألحق به سواه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الله إلى من جر" أو به خيلاء " ولفظ الصحيح : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الله إليه يوم القيامة " ، قال أبو بكر : يارسول الله ! إن أحد من جر" إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " ، قال أبو بكر : يارسول الله ! إن أحد

<sup>(</sup>۱) البيت من قصيدة مدح بهـا عمرو بن الحرث الغسانى . وأراد برقاق النعال أنهم ملوك لا يخصفون نعــالهم ، وبطيب حجزاتهم عفتهم . والسباسب يوم « السعانين» وهو يوم عيد عند النصارى وكان الممدوح نصرانيا .

<sup>(</sup>٢) الإزرة بالكسر: الحالة وهيئة الأثتزار .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ابن العربي -

شقى إزارى يسترخى إلا أنى أتعاهد ذلك منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وو لست من يصنعه خيلاء تو فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهى وآستثنى الصديق ، فأراد الأدنياء إلحاق أنفسهم بالرفعاء ، وليس ذلك لهم ، والمعنى الثانى حفسلها من النجاسة وهو ظاهر منها صحيح فيها ، المهدوى : وبه آستدل بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب ، قال آبن سيرين وآبن زيد : لا تصل إلا فى ثوب طاهر ، وآحتج بها الشافعى على وجوب طهارة الثوب ، وليست عند مالك وأهل المدينة بفرض ، وكذلك طهارة البدن ، ويدل على ذلك الإجماع على جواز الصلاة بالاستجار من غير غسل ، وقد مضى هلذا القول فى سورة الإجماع على جواز الصلاة بالاستجار من غير غسل ، وقد مضى هلذا القول فى سورة (٢٠) مستوفى ، مستوفى ، مستوفى ، مستوفى ، مستوفى ، مستوفى ،

### قوله تعالى : وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُـرُ رَيْ

قوله تعالى : ﴿ وَالرُّجْزَ فَا هُجُرُ ﴾ قال مجاهد وعكرمة : يعنى الأوثان ﴾ دليله قوله تعالى : « فَا جُنتَنبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأُوثانِ » وقاله آبُن عباس وآبن زيد • وعن آبن عباس أيضا • والمأثم فا هجر ﴾ أى فاترك • وكذا روى مُغيرة عن إبراهيم النَّخَمَى قال : الرجز الإثم • وقال قتادة : الرجز إساف ونائله صنمان كانا عند البيت • وقيل : الرجز العذاب على تقدير حذف المضاف ﴾ المعنى وعمل الرجز فا هجر • أو العمل المؤدّى إلى العذاب • وأصل الرجز العذاب • قال الله تعالى : « فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمُ وَجْزًا قال الله تعالى : « فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمُ وَجْزًا الله مِن الله على الرجز العذاب • وقراءة العامة «الرِّحْنَ» بكسر من الله عن وعكرمة ومجاهد وآبن محيصن وحفص عن عاصم • «والرُّحْنَ» بضم الراء • وقرأ الحسن وعكرمة ومجاهد وآبن محيصن وحفص عن عاصم • «والرُّحْنَ» بضم الراء وهما لغتان مثل الذّكر والذّكر • وقال أبو العالية والربيع والكسائى : الرِّجز بالضم الصنف وبالكسر النجاسة والمعصية • وقال الكسائى أيضا : بالضم الوثن و بالكسر العذاب • وقال السدى : الرَّجز بنصب الراء الوعيد •

<sup>(</sup>١) في أبن العربي: بالأقصياء . (٢) واجع جد ٨ ص ٢٦١ فما بعدها .

<sup>(</sup>٣) قوله بنصب الراء ... كذا في نسخ الأصل ولم نظفر به في المراجع التي بأيدينا -

# قوله تعالى : وَلَا تَمْـنُنْ تَسْتَكُشِّرُ ﴿ إِنَّ

فيه ثلاث مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿ وَلا تَمْنُ تَسْتَكُورُ ﴾ فيه أحد عشر تأويلا ؛ الأولى - لا تمن على ربك بما نتحمله من أثقال النبوة ، كالذى يستكثر ما يتحمله بسبب الغير ، الثانى - لا تعط عطية تلنمس بها أفضل منها ؛ قاله آبن عباس وعكرمة وقتادة ، قال الضحاك : هذا حرمه الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق ، وأباحه لأمته ؛ وقاله مجاهد • الثالث - عن مجاهد أيضا : لا تضعف أن تستكثر من الخير ؛ من قولك حبل متين إذا كان ضعيفا ؛ ودليله قواءة آبن مسعود « وَلا تَمَنُنْ تَسْتَكُثر من الخير ، من الرابع - عن مجاهد أيضا والربيع ؛ لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير فإنه مما أنعم الله عليك ، قال آبن كيسان : لا تمنن على الله بعملك عليك ، قال آبن كيسان : لا تمنن بالنبوة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أجرا تستكثر به ، المسادس - لا تمنن بالنبوة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أجرا تستكثر به ، السابع - قال القرظى : لا تعظ مالك مصانعة ، الشامن - قال زيد بن أسلم : إذا السابع - قال القرظى : لا تعظ مالك مصانعة ، الشامن - قال زيد بن أسلم : إذا أعطيت عطية فأعطها لربك ، التاسع - لا تقل دعوت فلم يستجب لى ، العاشر - لا تعمل طاعة وتطلب ثوابها ، ولكن آصبر حتى يكون الله هو الذى يثيبك عليها ، الحادى عشر - طاعة وتطلب ثوابها ، ولكن آصبر حتى يكون الله هو الذى يثيبك عليها ، الحادى عشر - لا تفعل الخير لتراتى به الناس =

الثانيــة ــ هذه الأقوال و إن كانت مرادة فأظهرها قول آبن عباس: لا تعط لتأخذ أكثر مما أعطيت من المال ؛ يقال : مننت فلانا كذا أى أعطيته = و يقال للعطية المنة ؛ فكأنه أمر بأن تكون عطاياه لله لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها ؛ لأنه عليه السلام ماكان يجمع الدنيا ؛ ولهذا قال : وم ما لى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم " وكان ما يفضل من نفقة عياله مصروفا إلى مصالح المسلمين ؛ ولهذا لم يورث ؛ لأنه كان لا يملك لنفسه الادخار والاقتناء ، وقد عصمه الله تعالى عن الرغبة في شيء من

الدنيا ؛ ولذلك حرمت عليه الصدقة وأبيحت له الهدية ، فكان يقبلها و يثيب عليها . وقال: و لو دعيت إلى كُراع لأجبت ولو أهدى إلى ذراع لقبلت "آبن العربى : وكان يقبلها سُنّة ولا يستكثرها يسرعة ، و إذا كان لا يعطى عطية يستكثر بها فالأغنياء أولى بالاجتناب ؛ لأنها باب من أبواب المذلة ، وكذلك قول من قال : إن معناها لا تعطى عطية تنتظر ثوابها ، فإن الانتظار تعلق بالأطاع ، وذلك في حيزه بحكم الامتناع ، وقد قال الله تعالى له : « وَلا تَمُدُدُنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْ وَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَة الْحَيَاة الدُّنيَا لِنَهْ يَنَهُمْ فِيه وَرِزْقُ رَبِّكَ وَالله من قال أراد به العمل أى لا تمن بعملك على الله فتستكثره فهدو صحيح ؛ فإن آبن آدم وأطاع الله عمره من غير فتور لما بلغ لنعم الله بعض الشكر .

الثالث ــــ قوله تعالى: «وَلا تَمْنُنْ» قراءة العامة بإظهار التضعيف، وقرأ أبو السّمال العدوى وأشهب العقيلي والحسن « وَلا تَمَنُنَّ» مدغمة مفتوحة ، « تَسْتَكْثُرُ » قراءة العامة بالرفع وهو في معنى الحال ، تقول : جاء زيد يركض أى راكضا ؛ أى لا تعط شيئا مقدرا أن تأخذ بدله ما هو أكثر منه ، وقرأ الحسن بالحــزم على جواب النهى وهو ردىء ؛ لأنه ليس بجواب ، و يجوز أن يكون بدلا من « تَمْنُنْ » كأنه قال : لا تستكثر ، وأنكره أبوحاتم وقال : لأن المنّ ليس بالاستكثار فيبدل منه ، ويحتمل أن يكون سكن تخفيفا كعضد ، أو أن يعتبر حال الوقف ، وقرأ الأعمش و يحيى « تَسْتَكْثِرَ » بالنصب توهم لام كى كأنه قال ، ولا تمن لتستكثر ، وقيل ، هو بإضمار « أن » كقوله :

« أَلا أَيُّذَا الزَّاحِي أَحْضِرُ الوَغَى »

ويؤيده قــراءة أبن مسعود « وَلا تَمْنُنْ أَنْ تَسْتَكْثِرِ » . قال الكسائى : فإذا حذف « أن » رفع وكان المعنى واحدا . وقد يكون المنّ بمعنى التعــداد على المنعم عليه بالبعم ، فيرجــع إلى

<sup>(</sup>١) الكراع بوزان غراب وهو مستدق الساق من الرجل • وهو من اليقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير -

<sup>(</sup>٢) البيت لطرفة بن العبد من معلقته وتمامه :

وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى \*

(۱) القول [الثانى]، و يَعضُده قوله تعالى: « لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى » وقد يكون مرادا في هذه الآية ، والله أعلم .

## قوله تعالى ؛ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرْ ۞

قوله تعالى : ﴿ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرٍ ﴾ أى ولسيّدك ومالكك فأصبر على أداء فرائضه وعبادته . وقال مجاهد ، على ما أوذيت ، وقال آبن زيد : حملت أمرا عظيما ؛ محاربة العرب والعجم فأصبر عليه لله ، وقيل : فأصبر على فأصبر على البله لله ، وقيل : فأصبر على البله الله يمتحن أولياءه وأصفياءه ، وقيل : على أوامره ونواهيه ، وقيل : على فراق الأهل والأوطان .

قوله تعمالى : فَإِذَا نُقِـرَ فِي النَّـاقُورِ ۞ فَذَالِكَ ۚ يَوْمَهِــِدٍ يَـوْمُ عَلَى عَلَى النَّـاقُورِ ۞ فَذَالِكَ ۚ يَـوْمُهِــِدٍ يَـوْمُ عَسِــيرً ۞ عَلَى الْكَنْفِرِينَ غَـــْيرُ يَسِيرٍ ۞

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ إذا نفخ في الصور ، والناقور فاعول من النقر ؛ كأنه الذي من شأنه أن ينقر فيــه للتصويت ، والنقر في كلام العرب الصــوت ؛ ومنه قول آمري القيس :

أَخَفَّضُكُ بِالنَّقْرِ لَمَّا عَسَلَوْتُهُ ۗ وَيَرْفَعُ طَرْفَا غَيْرَخَافٍ غَضِيضٍ

وهم يقولون: نقَّرَ بآسم الرجل إذا دعاه مختصا له بدعائه . وقال مجاهد وغيره ، هو كهيئة البوق و يعنى به النفخة الثانية . وقيل : الأولى ؛ لأنها أوّل الشدّة الهائلة العامة . وقد مضى الكلام في هذا مستوفى في «النمل» و «الأنعام» وفي كتاب «التذكرة» والحمد لله . وعن أبي حبّان قال : أَمَّنَا زراةُ بن أوفى فلما بلغ « فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ » خَرَّ ميتا . ( فَذَلِكَ يَوْمَئِذِ يَوْمُ عَسِيرً ) أي فذلك اليوم يوم شديد ( عَلَى الْكَافِرِينَ ) أي على من كفر

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها المني . (٢) راجع جـ ١٣ ص ٢٣٩ فا بعدها . (٣) راجع جـ ٧ ص ٢٠

بالله وبأنبيائه صلى الله عليهم ﴿ غَيْرُ يَسِسِيرٍ ﴾ أى غير سهل ولا هين ؛ وذلك أن عُقدَهم لا تنحل الا إلى عقدة أشد منها ، بخلاف المؤمنين الموحدين المذنبين فإنها ننحل إلى ما هو أخف منها حتى يدخلوا الجنة برحمة الله تعالى ، و • يَوْمَئِذُ » نصب على تقدير فذلك يوم عسير يومئذ • وقيل • جرّ بتقدير حرف جر؛ مجازه : فذلك في يومئذ ، وقيل : يجوز أن يكون رفعا إلا أنه بني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن ،

قوله تمالى : ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحيلًا ﴿ وَ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّــُدُودًا رَبِّي وَبَنِينَ شُهُودًا رَبِّي وَمَهَدتُ لَهُ ۚ تَمْهِيدًا رَبِّي ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ رَفِي كُلَّ إِنَّهُ كَانَ لاَيكتِنَا عَنِيدًا رَبِّي سَأَرْهَقُهُ صَعُودًا رَبِّي قوله تعـالى ؛ ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحيدًا ﴾ « ذَرْنِي » أى دعني ؛ وهي كامة وعيـــد وتهديد . « وَمَنْ خَلَقْتُ » أي دعني والذي خلقته وحيداً ؛ فـ«ـوَحيدًا» على هذا حال من ضمر المفعول المحذوف، أي خلقته وحده لا مال له ولا ولد، ثم أعطيته بعد ذلك ما أعطيته. والمفسرون على أنه الوليد بن المغيرة المخزومي، وإن كان الناس خلقوا مثل خلقه . و إنما خص بالذكر لآختصاصه بكفر النعمة و إيذاء الرسول عليه السلام، وكان يسمى الوحيد في قومه . قال آبن عباس : كان الوليد يقول أنا الوحيد بن الوحيد ليس لى في العرب نظير، ولا لأبي المغيرة نظير، وكان يسمى الوحيد؛ فقال الله تعالى : « ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ » بزعمه «وَحيدًا» لا أن الله تعالى صدّقه بأنه وحيد . وقال قوم : إن قوله تعالى «وَحيدًا» يرجع إلى الرب تعالى على معنيين ؛ أحدهما \_ ذرني وحدى معه فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم. والثاني \_ أني آنفردت بخلقه ولم يشركني فيه أحد، فأنا أهلكه ولا أحتاج إلى ناصر في إهلاكه ؛ فـ «.وحيدا» على هــذا حال من ضمــير الفاعل وهو التاء في « خَلَقْتُ » والأوّل قول مجاهــد ؛ أي خلقته وحيداً في بطن أمه لامال له ولا ولد فأنعمت عليه فكفر ؛ فقوله « وحيدا » على هذا يرجع إلى الوليــ د ؛ أى لم يكن له شيء فملكته . وقيــل : أراد بذلك ليدله على أنه يبعث وحيدا

كَمَا خَلَقَ وَحَيْدًا . وقيل : الوحيد الذي لا يُعرَفُ أبوه وكان الوليد معروفًا بأنه دعيّ ؛ كمّا ذكرنا في قوله تعالى : « عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ » وهو في صفة الوليد أيضًا .

قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَهُدُودًا ﴾ أى خولته وأعطيته مالا ممدودا ، وهو ما كان للوليد بين مكة والطائف من الإبل والحجور والنَّعَم والجنان والعبيد والجوارى ؛ كذا كان آبن عباس يقول ، وقال مجاهد : غلة ألف دينار ؛ وقاله سعيد بن جبير وآبن عباس أيضا ، وقال قتادة : ستة آلاف دينار ، وقال سفيان الثورى وقتادة : أربعة آلاف دينار ، الثورى أيضا : أيضا : ألف ألف دينار ، مقاتل : كان له بستان لا ينقطع خيره شياء ولا صيفا ، وقال عمر رضى الله عند : « وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُوداً » غلة شهر بشهر ، النعان بن سالم : أرضا يزرع فيها ، القشيرى : والأظهر أنه إشارة إلى ما لا ينقطع رزقه ، بل يتوالى كالزرع والضرع والتجارة ،

قوله تعالى : ﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴾ أى حضورا لا يغيبون عنه في تصرف ، قال مجاهد وقتادة : كانوا عشرة ، وقيل : آثنا عشر ؛ قاله السدى والضحاك ، قال الضحاك : سبعة ولدوا بمكة وخمسة ولدوا بالطائف ، وقال سعيد بن جبير : كانوا ثلاثة عشر ولدا ، مقاتل : كانوا سبعة كلهم رجال ؛ أسلم منهم ثلاثة ؛ خالد وهشام والوليد بن الوليد. قال : فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك ، وقيل : شهودا ؛ أى إذا ذكر ذكروا معه ؛ قاله آبن عباس ، وقيل : شهودا ؛ أى قد صاروا مثله في شهود ما كان يشهده ، والقيام بما كان يباشره ، والأول قول السدى " ؛ أى حاضرين مكة لا يظعنون عنه في تجارة ولا يغيبون .

قوله تعالى : ﴿ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدَا ﴾ أى بسطت له فى العيش بسطا حتى أقام ببلدته مطمئنا مترفها يرجع إلى رأيه ، والتمهيد عند العرب التوطئة والتهيئة ومنه مَهْدُ الصبيّ ، وقال آبن عباس : « وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا » أى وسعت له ما بين اليمن والشام ؛ وقاله مجاهد ، وعن مجاهد أيضا فى « مَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا » أنه المال بعضه فوق بعض كما يمهد الفراش .

<sup>(</sup>١) في نسخة : لا يتبين .

قوله تمالى ؛ ﴿ مُّمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَرِيدَ ﴾ أى ثيم إن الوليد يطمع بعد هـذا كله أن أزيده في المال والولد ، ﴿ كَالَّا ﴾ أى ليس يكون ذلك مع كفره بالنعم ، وقال الحسن وغيره ؛ أى ثم يطمع أن أدخله الحنة ، وكان الوليد يقول ؛ إن كان مجد صادقا ها خلقت الجنة إلا لى ؛ فقال الله تمالى ردا عليه وتكذيب له ﴿ كَالًا ﴾ أى لستُ أزيده ، فه لم يزل يرى النقصان في ماله وولده حتى هـلك ، و ﴿ ثُمَّ ﴾ في قوله تمالى : ﴿ ثُمَّ الدِّينَ كَفَرُوا بِرَبِّم يَعْدُلُونَ ﴾ ولكنها تعجيب وهي كقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ الظُلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الدِّينَ كَفَرُوا بِرَبِّم يَعْدُلُونَ ﴾ وذلك يَا تعلم أنت تجفونى كالمتعجب من ذلك و وقيل : يطمع أن أترك ذلك في عقبه ؛ وذلك أنه كان يقول : إن عبدا مبتور أى أبتر و ينقطع ذكره بموته = وكان يظمّ للرجاء عما كان يطمع فيه من الزيادة ؛ فيكون متصلا بالكلام الأقل ، وقيل : « كَلّا » يعنى حقّا و يكون آبتداء • ﴿ إِنَّهُ ﴾ يعنى الوليد ﴿ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴾ أى معاندا للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به ؛ يقال : عاند فهو عنيد مثل جالس فهو جليس ؛ قاله مجاهد . يحور عن الطريق و يعدل عنالف وردّ الحقّ وهو يعرفه فهو عنيد وعاند ، والعاند البعير الذي يحور عن الطريق و يعدل عنالف عن القصد والجع عُنَد مثل را كم وركّم ؛ وأنشد أبو عبيدة قول الحارثى:

إذا رَكِبْتُ فَآجْعَلانِي وَسَلِطًا \* إِنِّي كَبِيرٌ لا أُطيقُ الْعُنَّدَا

وقال أبو صالح : « عَنيداً » معناه مباعداً ، قال الشاعر :

أَرَانا عَـلَى حَالِ تُهَـرِّقُ بَيْنَنا • نَوَّى غَرْبَةً إِنِّ الْفِراقَ عَنُود

قتادة : جاحدا . مقاتل : معرضا . آبن عباس : جحودا . وقيل : إنه المجاهر بعدوانه . وعن مجاهـد أيضا قال : مجانبا للحق معاندا له معرضا عنه . والمعنى كله متقارب . والعرب تقول : عَنّد الرجل إذا عَنّا وجاوز قــدره . والعَنُود من الإبل الذي لا يخالط الإبل إنما هو في ناحية . ورجل عَنُود إذا كان يَحُــل وحده لا يخالط الناس . والعنيد من التجبر . وعرق

<sup>(</sup>١) رواية لسان العرب: ﴿ إذا رحلت فاجعلوني وسطا ﴿

<sup>(</sup>۲) نوى غربة : بعيدة .

عاند إذا لم يرقأ دمه، كل هــذا قياس واحد وقد مضى فى سورة « إبراهيم » . و جمع العنيد عُنُد مثل رغيف ورُغُف .

قوله تعالى: ﴿ سَأَرْهِ أَهُ ﴾ أى سأكلفه ، وكان آبن عباس يقول ا سأبلخه ؛ والإرهاق في كلام العرب أن يُحمَل الإنسان على الشيء ا ﴿ صَعُودًا ﴾ ووالصّعود جبل من ناريتَصَعَّد فيه سبعين خريفائم يَهوى به كذلك فيه أبدا " رواه أبو سعيد الخدرى" عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ خرّجه الترمذي وقال فيه حديث غريب ، وروى عطية عن أبي سعيد قال المخرة في جهنم إذا وضعوا عليها أيديهم ذابت فإذا رفعوها عادت ، قال : فيبلغ أعلاها في أربعين سنة يجذب أمامه بسلاسل و يضرب من خلفه بمقامع ، حتى إذا بلغ أعلاها رمى به إلى أسفلها ، فذلك دأبه أبدا ، وقد مضى هذا المعنى في سورة « قُلْ أُوحِي » ، وفي التفسير : إنه صخرة ماساء يكلف صعودها فإذا صار في أعلاها حُدر في جهنم ، فيقوم يَهوى ألف عام من قبل أن يبلغ قرار يكلف صعودها فإذا صار في أعلاها حُدر في جهنم ، فيقوم يَهوى ألف عام من قبل أن يبلغ قرار جهنم ، عترق في كل يوم سبعين مرة ثم يعاد خلقا جديدا ، وقال آبن عباس المعنى سأكلفه مشقة من العداب لا راحة له فيه ، ونحوه عن الحسن وقتادة " وقيل : إنه تصاعد نفسه للنزع و إن لم يتعقبه موت ، ليعذب من داخل جسده كما يعذب من خارجه ،

قوله تعالى : إِنَّهُ وَ فَكُرَ وَقَدَّرَ شِي فَعُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ شِي فَعُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ شِي هُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكُرْبَرَ شِي كُيْقَ وَكُيْفَ قَدَّرَ شِي هُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكُرْبَرَ شِي كُيْقَ وَلَيْفَ قَدَّرَ شِي هُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكُرْبَرَ شِي فَعَالَ إِنْ هَالَ إِنْ هَالَ الْبَيْسِرِ شِي فَعَالَ إِنْ هَالَ النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ، قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ ﴾ يعنى الوليد فكر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ، و « قَدَّرَ تَ الشّيءَ إذا هيأته ؛ وذلك و « قَدَّرَ تَ الشّيءَ إذا هيأته ؛ وذلك أنه لما نزل « حَم ، تَنْزِيلُ الْكَتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ » إلى قوله « إِلَيْهِ المُصِيرُ » سمعه الوليد يقرؤها فقال : والله لقد سمعت منه كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنّ ،

<sup>(</sup>۱) راجع جـ ٩ ص ٣٤٩ (٢) راجع ص ١٨ فما بعدها من هذا الجزه .

و إن له لحَلاوة ، و إن عليه لَطُلاوة ، و إن أعلاه لمشمر ، و إن أسفله لمغذى ، و إنه ليملو ولا يُعلَى عليه ، وما يقول هذا بشر . فقالت قريش : صَباً الوليدُ لتَصبوتَ قريش كلها ، وكان يقال له وليد ريحانة قريش ؛ فقال له : مالى الموليد ريحانة قريش يجعون لك نفقة يعينونك بها على كبرسنك ، أراك حزينا . فقال له : ومالى لا أحزن وهذه قريش يجعون لك نفقة يعينونك بها على كبرسنك ، ويزعمون أنك زيننت كلام مجمد ، وتدخل على أبن أبي كبشة وآبن أبي قُافة لتنال من فضل طعامهما ، ففضب الوليد وتكبر وقال ، أنا أحتاج إلى كسر مجمد وصاحبه ، فأنتم تعرفون قدر مالى ، واللات والمُزّى مابي حاجة إلى ذلك ، و إنما أنتم تزعمون أن مجمدا مجنون ، فهل رأيتموه نقل وأليتوه قط ؟ قالوا : لا والله . قال : فتزعمون أنه شاعر ، فهل رأيتموه نقل الإوالله . قط ؟ قالوا : لا والله . قال : فتزعمون أنه كذّاب فهل جربتم عليه كذبا قط ؟ قالوا ! لا والله . قال : فتزعمون أنه كذّاب فهل جربتم عليه كذبا قط ؟ قالوا ! لا والله . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الصادق الأمين من وأيتموه صدقه . فقالت قريش للوليد : فما هو ؟ ففكر في نفسه ، ثم نظر ، ثم عبس ، فقال : كثرة صدقه . فقالت قريش للوليد : فما هو ؟ ففكر في نفسه ، ثم نظر ، ثم عبس ، فقال : هو أنه فقال المناعر أما وأيتموه يفين الرجل وأهله وولده ومواليه ؟ ا فذلك قوله تعمل . (فقتر أن له منال به عض أهل التأو يل يقول : معناها فقهر وغلب ، وكل مُذَلِّل مُقتلٌ ، قال الشاعر : أن لهن ، وكان بعض أهل التأو يل يقول : معناها فقهر وغلب ، وكل مُذَلِّل مُقتلٌ ، قال الشاعر : أن كان بعض أهل التأو يل يقول : معناها فقهر وغلب ، وكل مُذَلِّل مُقتلٌ ، قال الشاعر : أن كان وكان بعض أهل الشاعر : أنه المناه و المناه و

وما ذَرَفَتْ عيناكِ إلّا لِتَقْدَدِي \* بَسَهْمَيْكِ فَي أَعْشَارِ قَلْبٍ مُقَتَّلِ وَقَالَ الرَّهِمِي: عُذَّب؛ وهو من باب الدعاء ، ﴿ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾ قال ناسُ : «كيف» تعجيب؛ كا يقال الرجل تتعجب من صنيعه : كيف فعلت ههذا ؟ وذلك كقوله : « آنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْشَالَ » ، ﴿ مُمَّ قُتِلَ ﴾ أى لعن لعنا بعد لمن ، وقيل : فقتل بضرب من العقوبة ، ثم قتل بضرب آخر من العقوبة ﴿ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾ أى على أى حال قدر ، ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴾ أى شيء يرد الحق و يدفعه ، ﴿ ثُمَّ عَبَسَ ﴾ أى قطّب بين عينيه في وجوه المؤمنيين ؛ وذلك بأى شيء يرد الحق و يدفعه ، ﴿ ثُمَّ عَبَسَ ﴾ أى قطّب بين عينيه في وجوه المؤمنيين ؛ وذلك

<sup>(</sup>١) هو آمرؤ القيس .

أنه لما حمل قريشا على ما حملهم عليه من القول في محمد صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر مر" على جماعة من المسلمين فدعوه إلى الإسلام فعبس في وجوههم = وقيل : عبس و بسر على النبي صلى الله عليه وسلم حين دعاه = والعَبْس مصدر عَبَسَ يَعبِسُ عَبْسًا وعُبُوسا إذا قطّبَ = والعَبْس ما يتعلق بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها ؛ قال أبو النّجْم :

كَأَنِّ فِي أَذْنابِينَ الشُّولِ \* مِن عَبَسِ الصَّيفِ قُرونَ الْأُيِّلِ

﴿ وَبَسَرَ ﴾ أى كَلَح وجهه وتغير لونه ؛ قاله قتادة والسدى" ؛ ومنه قول بشر بن أبى خازم :

صَبَحْنا تَمِيًا غَداةَ الحِفَارِ \* بِشَهْبَاءَ مَلْمُومَةِ باسِرَهُ وقال آخر:

وقد رابي منها صدود رابي منها عدود رابي منها عدود والبسور في الوجه المحاورة ، وإعراضها عن حاجتي و بسرورها وقيل : إن ظهور العبوس في الوجه العدالحاورة ، وظهور البسور في الوجه قبل المحاورة ، وقال قوم : بَسَر وَقَف لا يتقدم ولا يتأخّر ، قالوا : وكذلك يقول أهل اليمن إذا وقف المركب فلم يجئ ولم يذهب قد بسر المركب وأبسر أى وقف وقد أبسرنا ، والعرب تقول : وجه باسر بين البسور إذا تغير واسود ، ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ ﴾ أى ولى وأعرض ذاهبا إلى أهده ، ﴿ وَاسْتَكْبَرَ ﴾ أى تعظم عن أن يؤمن ، وقيل : أدبر عن الإيمان واستكبر حين دعى إليه ، ﴿ وَاسْتَكْبَرَ ﴾ هَذَا ﴾ أى ماهذا الذي أتى به مجمد صلى الله عليه وسلم ﴿ إِلَّا سِعْرٌ يُوثِرُ ﴾ أى يأثره عن غيره ، والسيحر الخديعة وقد تقدم بيانه في سورة « البقرة » ، وقال قوم : السحر إظهار الباطل في صورة الحق والأثر مصدر قولك : أثرت الحديث آثره إذا ذكرته عن غيرك ؛ ومنه قيل : عديث مأثور أى ينقله خلف عن سلف ؛ قال آمرؤ القيس :

<sup>(</sup>۱) الجفار : موضع · وقيل هو ماء لبنى تميم · (۲) هو تو بة بن الحمير · و زاد بعض النسخ بعد هذا البيت ما يأتى كاشية : « قوله بشهباء أراد بكنيبة شهباء ومنه قول عنترة :

وكتيبة لبسـة المتيبـة \* شهباء باسلة يخاف رداها

و يقال: كتيبــة ململمة وملمومة أيضا أى مجتمعة مضــموم بعضها إلى بعض · وصخرة ملمومة وململمة أى مستديرة صلبة ، قاله الجوهرى » · (٣) راجع جـ ٢ ص ٣ ٤ فما بعدها .

ولو عَنْ نَشَا غَيْرِهِ جَاءَنِي \* وَجُرْحُ اللِّسَانِ بَحُـُرْحِ الْيَــدِ

لَقُلْتُ مِنَ الْقَوْلُ مَا لَا يَزَا \* لُ يُؤثَرُ عَنِّي يَــدَ الْمُسْلَــنَدِ

يريد آخر الدهر ، وقال الأعشى :

إِنَّ الَّذِي فِيه تَمَارَ يُثِكُ \* أُبِيِّنَ لِلسَّامِعِ والْآثِرِ

و يروى بَيِّنَ . ( إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشِيرِ ) أى ما هذا إلا كلام المخلوقين يَختدع به القلوب كما تختدع بالسحر . قال السدى : يعنون أنه من قول سيار عبد لبنى الحضرمى، كان يجالس النبى صلى الله عليه وسلم فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك . وقيل : أراد أنه تلقنه من أهل بابل . وقيل : عن مسيلمة . وقيل : وقيل : إنما تلقنه ممن آدعى النبوة قبله فنسيج على منوالهم . قال أبو سعيد الضرير : إن هذا إلا سحر يؤثر أى يورث .

قوله تعالى : سَأَصْلِيهِ سَقَرَ ﴿ وَمَا أَذْرَلكَ مَا سَقَرُ ﴿ لَا تُبْقِي وَمَا أَذْرَلكَ مَا سَقَرُ ﴿ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿ لَيْ لَنَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قوله تعالى : ﴿ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ ﴾ أى سأدخله سقركى يصلى حرها . وإنما سميت سقر من سقرته الشمس إذا أذابته ولوحته وأحرقت جلدة وجهه . ولا ينصرف للتعريف والتأنيث . قال آبن عباس : هي الطبق السادس من جهنم ، وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وسأل موسى ربه فقال أى ربّ أى عبادك أفقرفقال صاحب سقر "ذكره الثعلبي" : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴾ هذه مبالغة في وصفها ؛ أى وما أعلمك أى شيء هي ، وهي كلمة تعظيم ، ثم فسر حالها فقال : ﴿ لَا تَدْرُ ﴾ أى لا تقرك لهم عظا ولا لحما ولا دما إلا أحرقته .

<sup>(</sup>۱) يقول: لو أتانى هذا النبأ عن حديث غيره لقلت قولا يشيع فى الناس و يؤثر عنى آخرالدهر. والنثا ما يحدث به من خيروشر . والمسند الدهر .

<sup>(</sup>٢) الذي في ديوان الأعشى طبع أو ربا: تداريتما -

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ : من قول أبي اليسر سيار .

وكرر اللفظ تأكيدا . وقيل : لا تبقى منهم شيئا، ثم يعادون خلقا جديدا، فلا تذر أن تعاود إحراقهم هكذا أبدا . وقال مجاهد : لا تبقى من فيها حيا ولا تذره ميتا تحرقهم كلما جددوا . وقال السدى : لا تبقى لهم لحما ولا تذر لهم عظا . (لوَّاحَةُ لِلْبَشَرِ) أى مُغيِّة من لاحه إذا غيره . وقراءة العامة « لَوَّاحَةُ » بالرفع نعت لـ «سَقَرْ» فى قوله تعالى : • ومَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ » . وقرأ عطيسة العوفى ونصر بن عاصم وعيسى بن عمسر « لَوَّاحَةً » بالنصب على الاختصاص وقرأ عطيسة العوفى ونصر بن عاصم وعيسى بن عمسر « لَوَّاحَةً » بالنصب على الاختصاص للتهو يل وقال أبو رَزِين : تلفح وجوههم لفحة تدعها أشدّ سوادا من الليل ؛ وقاله مجاهد . والعرب تقول : لاحه البرد والحرَّ والسَّقم والحُزْن إذا غيره ؛ ومنه قول الشاعر :

والعرب تقول : لاحه البرد والحر والسقم والحزن إذا غيره؛ ومنه قول الشاعر (١) تقول ما لَاحَك يا مُسافِرْ • يابْنَــةَ عِمَّى لاَحْنِي الْهَــواجْرِ

وقال آخر:

وَتَعْجِبُ هِنْدُأُنْ رَأَتْنِي شَاحِبًا \* تَقُـولُ لَشَيْءُ لَوْحَتُهُ السَّمَامُم

وقال رؤ بة بن المجّاج :

لوَّحَ منه بعــدَ بُدْنِ وسَنَقُ \* تَلُويحَكَالضَّامِرَيُطُوَى لِلسَّبَقْ

وقيل: إن اللوح شدّة العطش ؛ يقال : لاحه العطش ولوَّحَه أى غيّره . والمعنى أنها مُعطّشة للبشر أى لأهلها ؛ قاله الأخفش ، وأنشد :

سقَتْنِي على لَوْجٍ مَن الماء شَرْبَةً \* سقاها بها الله الرَّهام العَواديا يعنى باللوح شدّة العطش، والتاح أى عَطِش، والرَّهام جمع رهمة بالكسروهي المطرة الضعيفة، وأرهمت السحابة أنت بالرَّهام، وقال آبن عباس: «لَوَّاحَةُ» أى تلوح للبشرمن مسيرة خمسمائة عام والحسن وآبن كيسان: تلوح لهم جهنم حتى يروها عيانا ؛ نظيره: «وَبُرِّزَتِ الْجَحِمُ لِلْغَاوِينَ»

<sup>(</sup>١) الهواجرجمع هاجرة وهي شدّة الحر عند منتصف النهار .

<sup>(</sup>٢) السمائم جمع سموم وهي الربح الحارة .

<sup>(</sup>٣) لوحه السفرغيره وأضمره والبدن السمن واكتناز اللهم • والسنق الشسبع حتى يكون كالتخمة • الضامر : الفرس • يطوى يجوع لأجل السباق •

وفى البشر وجهان: أحدهم — أنه الإنس من أهل النار؛ قاله الأخفش والأكثرون. الثانى — أنه جمع بشرة وهى جلدة الإنسان الظاهرة؛ قاله مجاهد وقتادة. وجمع البشر أبشار وهدذا على التفسير الأوّل، وأما على تفسير آبن عباس فلا يستقيم فيه إلا الناس لا الجلود؛ لأنه من لاح الشيء يَلُوح إذا لمع.

قوله المال : عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ رَبَى وَمَا جَعَلْنَا أَصَحَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَتَ عِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ عَامَنُوا إِيمَانَا وَلا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ عَامَنُوا إِيمَانَا وَلا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أُوتُوا الْكَنْفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّهُ بِهَالَا مَثَلًا كَذَالِكَ يُضِلَّ اللّهُ مَن يَشَاءُ وَالْمَشْرِونَ مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلّا هُو وَمَا هِي إِلّا ذِكُولِ لِللّهِ مُن يَشَاءُ لِللّهِ هُو وَمَا هِي إِلّا ذِكُولِ لِللّهُ مُن يَشَاءُ لِلْبَشِرِ رَبِّي

قوله تعالى: ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ أى على سقر تسعة عشر من الملائكة يلقون فيها أهلها . ثم قيل : على جملة النار تسعة عشر من الملائكة هم خزنها ؟ مالك وثمانية عشر ملكا . ويحتمل أن يكون تسعة عشر ملكا بأعيانهم وعلى هذا أكثر المفسرين و الثعلبي : ولا ينكر هذا ، فإذا كان ملك واحد يقبض أرواح جميع الخلائق كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق ، وقال آبن جريج : نعت النبي صلى الله عليه وسلم خزنة جهنم ، فقال : وو فكأن أعينهم البرق وكأن أفواههم الصياصي يجرّون أشعارهم لأحدهم من القوة مثل قوة الثقلين يسوق أحدهم الأثمة وعلى رقبته جبل فيرميهم في النار و يرمى فوقهم الجبل " .

قلت : وذكر آبن المبارك قال حدَّثنا حماد بن سلمة ، عن الأزرق بن قيس ، عن رجل من بنى تميم قال : كنا عند أبي العوام فقرأ هذه الآية « وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ . لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ. لَوَّاحَةُ لْلْبَشَرِ . عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ » فقال ما تسعة عشر ؟ تسعة عشر ألف ملك أو "سعة عشر ملكًا ؟ قال قلت : لا بل تسعة عشر ملكًا . فقال : وأنَّى تعلم ذلك ؟ فقلت : لقول الله عن وجل : « وَمَا جَعَلْنَا عِدَتَّهُمْ إِلَّا فَتَنَّةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا » قال : صدقت هم تسـعة عشر ملكا بيد كل ملك منهم مِن زَبَّة لها شُعبتان فيضرب الضربة فيهوى بها في النار سبعين ألفا . وعن عمروبن ديثار ، كل واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر. وخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله قال : قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم ؟ قالوا : لا ندرى حتى نسأل نبينا . فحاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 1 يامجمد غُلِب أصحابك اليوم؛ فقال : وو وبم غُلِبوا " قال : سألهم يهود هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم قال : ومفاذا قالوا" قال : قالوا لاندرى حتى نسأل نبينا . قال : ووأفغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا لكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا أرنا الله جهرة على" بأعداء الله إنى سائلهم عن تربة الحنة وهي الدُّرْمَكَ "فلما جاءوا قالوا: يا أبا القاسم كم عدد خزنة جهـنم ؟ قال : وو هكذا عكد مرة عشرة وفي مرة تسعة ، قالوا : نعم ، قال لهم النبي صلى الله عليه وســـلم : وه ما تُرْبة الحنـــة " قال ، فسكـــتوا هنيهة ثم قالوا : أخبزة يا أبا القاسم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: <sup>وو</sup>الخبز من الدَّرْمَك<sup>،</sup> قال أبوعيسي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد عن الشُّعْبي عن جابر . وذكر آبن وهب قال : حدثنا عبد الرحمن بن زيد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خزنة جهنم : ومما بين مَنكِبي أحدهم كما بين المشرق والمغرب " . وقال آبن عباس : ما بين مَنكِي الواحد منهم مسيرة سنة ، وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في قعر جهنم -

<sup>(</sup>١) المرزبة عصية من حديد والمطرقة الكبيرة التي للحذاد .

قلت: والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عشرهم الرؤساء والنقباء، وأماجملتهم فالعبارة تعجز عنها كما قال الله تعالى : « وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ » . وقــد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى عليه وسلم : وفي يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف مَلك يجرّونها " . وقال آبن عباس وقتادة والضحاك : لما نزل « عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَرَ » قال أبو جهل لقريش ، تكلتكم أمهاتكم ! أسمع آبن أبي كبشة يخبركم أن خزية جهنم تسعة عشر ، وأن الدُّهم ــ أى العَدد ــ والشجعان، فيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهـم! قال السدى : فقال أبو الأشد بن كَلَّدة الحُمَحيُّ لا يهولنكم التسعة عشر، أنا أدفع بمَنكي الأيمن عشرة من الملائكة، و بمَنكي الأيسر التسعة ، ثم تمرون إلى الحنــة . يقولها مستهزئا . في رواية : إن الحــرث بن كَلَدة قال أنا أكفيكم ســبعة عشر وآكفوني أنتم آثنين - وقيل : إن أبا جهـل قال أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد منهــم ثم تخرجون من النار ؟ فنزل قوله تعالى ؛ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَضْعَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ﴾ أي لم نجعلهم رجالا فتتعاطون مغالبتهم . وقيل : جعلهم ملائكة لأنهم خلاف جنس المعـــــــــ الم من الحِنّ والإنس، فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة والرقة ولا يستروحون إليهم؛ ولأنهم أقوم خلق الله بحق الله و بالغضب له فتؤمن هوادتهـم؛ ولأنهم أشدّ خلق الله بأسا وأقواهم بطشا . ﴿ وَمَاجَمَلْنَا عَدَّتُهُمْ إِلَّا فَتَنَةً ﴾ أى بليــة . وروى عن آبن عباس من غير وجه قال : ضلالة للذين كفروا يريد أبا جهل وذويه - وقيل : إلا عذابا ، كما قال تعالى : « يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّــَارِ يُفْتَنُونَ . ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ » أى جعلنا ذلك سبب كفرهم وسبب العذاب . وفي « تِسْعَةَ عَشَرَ » سبع قراءات: قراءة العامة « تِسْعَةَ عَشَرَ » . وقرأ أبو جعفر بن القَعْقاع وطلحة بن سليمان « تُسْعَةَ عُشَر» بإسكان العين . وعن آبن عباس « تُسْعَةُ عَشَرَ » بضم الهاء.

<sup>(</sup>۱) ورد فى الأصول ست قراءات فقط ولعل السابعة قراءة سليان بن قنة «تسعة أعشر» بضم الناء وهمزة مفتوحة وسكون العين وضم الشينوجر الراء • وتعقب السمين هذه القراءات فقال : « فى هذه الكلمة قراءات شاذة وتوجيهات تشاكلها » •

وعن أنس بن مالك « تِسْعَةُ وَعَشَرْ » وعنه أيضا « تِسْعَةُ وَعْشُر » وعنه أيضا « تِسْعَةُ وَعْشُر » ذكرها المهدوى وقال : من قرأ • تِسْعَةَ عْشَرَ » أسكن العين لتوالى الحركات • ومن قرأ « تِسْعَةُ وَعَشَرْ » جاء به على الأصل قبل التركيب ، وعطف عشرا على تسعة • وحذف التنوين لكثرة الاستعال ، وأسكن الراء من عشر على نية السكوت عليها ، ومن قرأ « تِسْعَةُ عَشَرْ » فكأنه من التداخل ؛ كأنه أراد العطف وترك التركيب فرفع هاء التأنيث ثم راجع البناء وأسكن • وأما « تِسعةُ أَعْشُر » فغير معروف ، وقد أنكرها أبو حاتم • وكذلك « تِسعةُ وَعْشُر » لأنها محولة على « تِسعةُ أَعْشُر » والواو بدل من الهمزة وليس لذلك وجه عند النحويين • الزنخشرى : وقرئ « تِسْعَةُ أَعْشُر » جمع عَشِير مشئل يَمين وأيمن ،

قوله تمانى : (لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الحِّكَابَ) أى ليوقن الذين أعطو التوراة والإنجيل أن عدد خزنة جهنم موافقة لما عندهم ؛ قاله آبن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد وغيرهم على عندم أنه يريد الذين آمنوا إيمانًا ) بذلك ؛ لأنهم كلما صدّقوا بما في كتاب الله آمنوا، ثم أزدادوا إيمانًا الذينَ آمنُوا إيمانًا ) بذلك ؛ لأنهم كلما صدّقوا بما في كتاب الله آمنوا، ثم أزدادوا إيمانًا لتصديقهم بعدد خزنة جهنم ، (ولا يرثاب ) أى ولا يشك (الّذينَ أُوتُوا النّكَابَ ) أى أعطوا الكتاب (والمُمنُونَ) أى المصدّقون من أصحاب عد صلى الله عليه وسلم في أن عدد خزنة جهنم تسعة عشر ، (وليَقُولَ الّذينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ) أى في صدورهم شك عدد خزنة جهنم المدينة ، الذين يَنجُمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة ، ولم يكن بمكة نفاق وإنما تَجَم بالمدينة ، وقيل : المعنى ؛ أى وليقول المنافقون الذين يَنجُمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة ، (والكَافِرُونَ ) أى اليهود والنصارى (مَاذَا أَرَادَ اللهُ بهذَا مَثَلًا ) يعنى بعدد خزنة جهنم = وقال الحسين بن الفضل : السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق ؛ فالمرض في هذه الآية الخلاف و « الْكَافُرُونَ » أى مشركو العرب ، وعلى القول الأول أكثر المفسرين ، ويورز أن يراد بالمرض الشك والارتياب ؛ لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين و بعضهم ويجوز أن يراد بالمرض الشك والارتياب ؛ لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين و بعضهم

قاطعين بالكذب، وقوله تعالى إخبارا عنهم : «مَاذَا أَرَادَ اللهُ» أي ما أراد الله «بهذَا» العدد الذي ذكره حديثًا أي ماهذا من الحديث ؛ قال الليث : المثل الحديث؛ ومنه « مَثَلُ الْحَنَّةُ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُّونَ » أي حديثها والخبرعنها ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي كإضلال الله أبا جهل وأصحابه المنكرين لخزنة جهنم (يُضِلُّ اللَّهُ) أي يخزي ويعمى (مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي) أي ويرشد (مَنْ يَشَاءُ) كإرشاد أصحاب عهد صلى الله عليه وسلم . وقيل : «كذلك يضل الله» عن الجنة «من يشاء ويهدى» إليها «من يشاء» . ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ أى وما يدرى عدد ملا تُكة ربك الذين خلقهم لتعذيب أهل النار « إِلَّا هُوَ» أي إلا الله جل ثناؤه . وهذا جواب لأبي جهل حين قال : أمَّا لمحمد من الحنود إلا تسعة عشر؟! وعن آبن عباس أن النبيُّ صلى الله عليه وسلم كان يقسم غنائم حُنين ، فأتاه جبريل فجلس عنده ، فأتى ملَّك فقال : إن ربك يأمرك بكذا وكذا، فخشى النبيّ صلى الله عليه وســلم أن يكون شيطانا، فقال : وْ يَاجِبْرِيل أَتَعْرَفُهُ " فقال : هو ملَّك وما كل ملائكة ربُّك أعرف . وقال الأوزاعيُّ قال موسى : « يا ربُّ من في السماء قال ملائكتي قال كم عدَّتهم يا ربّ قال آثني عشر سبطا قال كم عدّة كل سبط قال عدد التراب » . ذكرهما الثعلمي ، وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وه أُطَّت السهاء وحُوَّق لهـــا أن تَتِــطُّ ما فيها موضع أر بع أصــابع إلا وملَّك واضعَ جبهتــه لله ساجلاا ، د

قوله تعالى الله وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى اللَّهَشِرِ ﴾ يعنى الدلائل والحجسج والقرآن ا وقيل الله وَمَا هِيَ » أى وما هذه النار التي هي سقر « إلَّا ذِكْرَى» أى عظة « اللّهَشَرِ » أى للخلق القيل : نار الدنيا تذكرة لنار الآخرة القاله الزجاج ، وقيل الى ما هذه العدة « إلَّا ذِكْرَى اللّهَشَرِ الله أى ليت ذكروا و يعلموا كال قدرة الله تعالى ، وأنه لا يحتاج إلى أعوان وأنصار ؛ فالكتابة على هذا في قوله تعالى : « وَمَا هِيَ » ترجع إلى الجنود ؛ لأنه أقرب مذكور .

قوله تعالى : ﴿ كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴾ قال الفراء : « كَلَّا » صلة للقسم ، التقدير أى والقمرِ . وقيل : المعنى ؛ حقّا والقمرِ فلا يوقف على هذين التقديرين على «كَلَّا» وأجاز الطبرى الوقف عليها ، وجعلها ردا للذين زعموا أنهم يقاومون خزنة جهنم ؛ أى ليس الأمر كما يقول من زعم أنه يقاوم خزنة النار ، ثم أقسم على ذلك جل وعن بالقمر و بما بعده فقال : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴾ أنه وهذبر » وقرأ نافع وحمزة وحفص ﴿ إِذْ أَدْبَرَ » الباقون « إذا » بألف و «دَبَر » بغير ألف وهما لغتان بمعنى ؛ يقال : دبروأدبر ، وكذلك قبل الليل وأقبل ، وقد قالوا أمس الدابر والمدير ، قال صخر بن عمرو بن الشّريد السّلَمَى " :

### وَلَقَـدْ قَنَلْنَاكُمُ ثُنَـاءَ وَمَوْحَدًا ﴿ وَتَرَكُّتُ مُرَّةً مِثْلَ أَمْسِ الدَّابِرِ

ويروى المدير. وهذا قول الفراء والأخفش . وقال بعض أهل اللغة : دبر الليل إذا مضى وأدبر أخذ في الإدبار . وقال مجاهد : سألت آبن عباس عن قوله تعالى « وَاللَّيْلِ إِذَا دَبَرَ» فسكت حتى إذا دَبَرقال : يا مجاهد ! هذا حين دَبر الليلُ . وقرأ محمد بن السَّمَيقع « وَاللَّيْلِ فِسكت حتى إذا دَبَرقال : يا مجاهد ! هذا حين دَبر الليلُ . وقرأ محمد بن السَّمَيقع « وَاللَّيْلِ فِسكت على إذا أَدْبَرَ» بألفين ، وكذلك في مصحف عبد الله وأُبيِّ بألفين ، وقال قطرب من قرأ « دَبرَ» فيعنى أقبل ، من قول العرب دبر فلان إذا جاء من خلفي ، قال أبو عمرو : وهي لغة قريش ، فيعنى أقبل ، من قول العرب دبر فلان إذا جاء من خلفي ، قال أبو عمرو : وهي لغة قريش ،

وقال آبن عباس في رواية عنه : الصواب « أَدْبَرَ» إنما يدبر ظهر البعير ، وأختار أبو عبيد «إِذَا أَدْبَرَ» قال : لأنها أكثر موافقة للحروف التي تليه ؛ ألا تراه يقول ((وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ )) فكيف يكون أحدهما «إذ» والآخر «إذا » وليس في القرآن قسم تعقبه «إذ » وإنما يتعقبه «إذا » ومعنى «أَسْفَرَ » أضاء ، وقراءة العامة «أَسْفَر » بالألف ، وقرأ آبن السَّميقع «سَفَر » وهما لغتان ، يقال : سَفَر وجه فلان وأسفر إذا أضاء ، وفي الحديث : و أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر "أي صلوا صلاة الصبح مُسفرين ، ويقال : طَوَّلوها إلى الإسفار والإسفار الإنارة وأسفر وجهه حسنا أي أشرق ، وسَفَرت المرأة كشفت عن وجهها فهي سافر و ويجوز أن يكون [من] سَفَر الظلامَ أي كنسه كما يُسفَر البيت أي يُكنس ، ومنه السَّفير لما سقط من ورق الشجر وتَحاتٌ ، يقال : إنما سمى سفيرا لأن الريح تَسفره أي تكنسه ، والمَسْفَرة المُكنسة ،

قوله تعالى : ﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴾ جواب القسم ؛ أى إن هذه النار « لَإِحْدَى الْكُبَرِ » أى لإِحدى الدواهى ، وفي تفسير مقاتل « الْكُبَر » أسم من أسماء النار ، وروى عن آبن عباس « إِنَّهَا » أى إن تكذيبهم بمجمد صلى الله عليه وسلم « لَإِحْدَى الْكُبَرِ » أى لكبيرة من الكبائر ، وقيل : أى إن قيام الساعة لإحدى الكُبَر ، والكُبَر في العظائم من العقو بات ؛ قال الراجز : يا بن المُعلَّى نزلت إحدى الكُبَر \* داهيـةُ الدهر وصَمَّاءُ الغـيرُ

وواحدة «الكُبر» كُبرى مثل الصَّغْرى والصَّغْر والعُظْمى والْعَظَم ، وقرأ العامة « لَإِحْدَى و وهو آسم بنى أبت داء للتأنيث وليس مبنيا على المذكر؛ نحو عقبى وأخرى وألف ألف قطع لا تذهب في الوصل ، وروى جرير بن حازم عن آبن كثير « إِنَّهَا لَحْدَى الكُبرَ » بحذف الهمزة • ﴿ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴾ يريد النار أى إن هذه النار الموصوفة « نَذِيرًا لِلْبَشَر » فهو نصب على الحال من المضمر في « إِنَّهَا » قاله الزجاج • وذُكِّر الأن معناه معنى العذاب ، أو أراد ذات إنذار على معنى النسب ؛ كقولهم آمرأة طالق وطاهر ، وقال الحليل : النذير مصدر كالنكير ولذلك يوصف به المؤنث ، وقال الحسن : والله ما أنذر الحلائق بشيء أدهى منها ، وقيل : المراد بالنذير محمد صلى الله عليه وسلم ؛ أى قم نذيرا للبشر أى مخوفا لهم منها ، وقيل : المراد بالنذير محمد صلى الله عليه وسلم ؛ أى قم نذيرا للبشر أى مخوفا لهم

ف « منذيرا » حال من « تُم م » ف أوّل السورة حين قال : « تُم قَانُدْر » قاله أبو على الفارسي وآبن زيد، وروى عن آبن عباس وآنكره الفراء » آبن الأنبارى : وقال بعض المفسرين معناه « يأيها المدثر قم نذيرا للبشر ، وهذا قبيح ؛ لأن الكلام قد طال فيما بينهما ، وقيل : هو من صفة الله تمالى ، ووى أبو معاوية الضرير : حدّثنا إسمعيل بن سميع عن أبى رَزين « نذيرا للبشير » قال يقول الله عن وجل : أنا لكم منها نذير فآتقوها ، و « نذيرا » على هذا نصب على الحال ؛ أى ، ومَا جَمَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلاَئِكَةً » منذرا بذلك البشر ، وقيل : هو حال من «هو» في قوله تعالى : « وَمَا يَعلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ » ، وقيل : هو في موضع المصدر كأنه قال : إنذارا للبشر ، قال الفراء ، يجوز أن يكون النذير بمعني الإنذار أي أنذر المصدر كأنه قال : إنذارا للبشر ، قال الفراء ، يجوز أن يكون النذير بمعني الإنذار أي أنذر أول السورة أي « قم فأنذر » أي إنذارا ، وقيل : هو منصوب بإضار فعل ، وقرأ أن أبن أبي عَبَلة « نذير " ، بالوقع على إضهار هو ، وقيل : أي إن القرآن نذير للبشر لما تضمنه من الوعد والوعيد .

قوله تعالى : ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدّمَ أَوْ يَتَاخّرَ ﴾ اللام متعلقة بـ «منذيرا » ؛ أى نذيرا لمن شاء منكم أن يتقدّم إلى الخير والطاعة ، أو يتأخر إلى الشر والمعصية ؛ نظيره : «ولقد عَلَمْنَا المُسْتَقْدِمِينِ منْكُمْ » أى فى الخير « ولقد عَلَمْنَا المُسْتَأخِرِينَ » عنه ، قال الحسن : هذا وعيد وتهديد و إن خرج نخرج الخبر ، كقوله تعالى « فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنَ ومَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرْ » ، وقال بعض أهل التأويل ، معناه لمن شاء الله أن يتقدّم أو يتأخر ؛ فالمشيئة متصلة بالله جل ثناؤه ، والتقديم الإيمان والتأخير الكفر « وكان آبن عباس يقول : هذا تهديد و إعلام أن من تقدّم الى الطاعة والإيمان بحمد صلى الله عليه وسلم جوزى بثواب لا ينقطع ، ومن تأخر عن الطاعة وكذب محمدا صلى الله عليه وسلم عوقب عقابا لا ينقطع » وقال السدى " : « لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمُ أَنْ يَتَقَدّمَ » إلى النار المتقدّم ذكرها « أو يَتَانَحَ » عنها إلى الحنة .

قوله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾ أى مرتهنة بكسبها، مأخوذة بعملها ، إما خلَّصها و إما أو بقها وليست « رهينـة » تأنيث رهين في قوله تعالى : « كُلُّ آمْرِئِ مِما كسب رهين » لتأنيث النفس ؛ لأنه لو قُصدت الصفة لقيـل رهين؛ لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث ، و إنما هو آسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم؛ كأنه قيل : كل نفس بما كسبت رهين؛ ومنه بيت الحاسة ،

أَبْعَدَ الذي بِالنَّمْفِ نَمْفِ كُو يُكَبِ \* رِهِينَــةُ رَمْسِ ذِي تُرابٍ وجَنْــدَلِّ

كأنه قال رهن رمس = والمعنى : كل نفس رهن بكسبها عند الله غير مفكوك ( إلّا أضحاب البيمين ) فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم ، و اختلف في تعيينهم ، فقال آبن عباس : الملائكة ، على بن أبي طالب : أولاد المسلمين لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم ، الضحاك : الذين سبقت لهم من الله الحسنى ، ونحوه عن آبن جريج ؛ قال : كل نفس بعملها محاسبة = إلّا أصحاب الجنة الذين اليمين » وهم أهل الجنة فإنهم لا يحاسبون ، وكذا قال مقاتل أيضا : هم أصحاب الجنة الذين كانوا عن يمين آدم يوم الميثاق حين قال الله لهم : هؤلاء في الجنة ولا أبالي ، وقال الحسن وآبن كيسان = هم المسلمون المخلصون ليسوا بمرتهنين؛ لأنهم أدّوا ماكان عليهم ، وعن أبي فيبان عن آبن عباس قال : هم المسلمون = وقيل : إلا أصحاب الحق وأهل الإيمان ، وقيل : في الذين يُعطّون كتبهم بأيمانهم ، وقال أبو جعفر الباقر : نحن وشيعتنا أصحاب اليمين ، وكل من أبغضنا أهل البيت فهم ما لمرتهنون ، وقال الحكم : هم الذين آختارهم الله لخدمته فلم مأخوذة بكسبها من خير أو شر إلا من آعتمد على الفضل والرحمة دون الكسب والخدمة ، فكل من اعتمد على الفضل فهمو غير مأخوذ به ، من اعتمد على الفضل فهمو غير مأخوذ به ، من اعتمد على الفضل فهمو غير مأخوذ به ، من اعتمد على الكسب فهم مرهون ، وكل من اعتمد على الفضل فهمو غير مأخوذ به ، من اعتمد على الكسب فهمو مرهون ، وكل من اعتمد على الفضل فهمو غير مأخوذ به ،

<sup>(</sup>١) النعف من الأرض المكان المرتفع في اعتراض • والبيت من قول عبد الرحمن بن زيد العذرى وقد قتل أخوه وعرضت عليه الدية فأب أن يأخذها وأخذ بثأره =

(مَا سَلَكُكُمُ ) أَى أدخلكم ( في سَقَرَ ) كما تقول : سلكت الخيط في كذا أى أدخلته فيه وال الكابي : فيسأل الرجل من أهل الجنة الرجل من أهل النار باسمه ، فيقول له : يافلان وفي قراءة عبد الله بن الزبير «يافلانُ ما سَلَكُكُ فِي سَقَرَ» . وعنه قال : قرأ عمر بن الخطاب «يا فلانُ ما سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ» وهي قراءة على التفسير لا أنها قرآن كما زعم من طعن في القرآن ؛ قاله أبو بكر بن الأنباري . وقيل : إن المؤمنين يسألون الملائكة عن أقر بائهم فتسأل الملائكة المشركين فيقولون لهم « مَا سَلَكُكُمُ فِي سَقَرَ » . قال الفراء : في هـذا ما يقوى أن أصحاب الميمن الولدان ؛ لأنهم لا يعرفون الذنوب = ( قَالُوا ) يعني أهل النار ( لَمْ أَلُكُ مِنَ المُصلَينَ ) أى المؤمنين الذين يصلون = ( وَلَمْ نَكُ نُطعُمُ الْمُسكِينَ ) أى لم نك نتصدق . ( وَثَمَّا يَخُوضُ مَع الحَلَقَ المنافي باطلهم . وقال أبن ريد : نخوض مع الخائضين في أمن عبد صلى الله عليه وسلم ، وهـو قولهم — لعنهم الله — كاهن مجنون شاعر ساحر . في أمن عبد صلى الله عليه وسلم ، وهـو قولهم — لعنهم الله — كاهن مجنون شاعر ساحر . وقال السُّديّ : أي وكنا نكذّب مع المكذّبين . وقال قتادة : كلما غوى غاو غو ينا مهـه . وقال السُّديّ : أي وكنا أنباعا ولم نكن متبوعين ، ( وَكُمَّا نُكَدَّبُ بِيوْمِ الدِّينِ ) أى لم نك نصدق وقيلم بيوم القيامة يوم الجزاء والحكم ، قوله تعـالى : ( حَتَّى أَنَانَا الْيقينُ ) أي جاءنا ونزل بن بيوم القيامة يوم الجزاء والحكم ، قوله تعـالى : ( حَتَّى أَنَانَا الْيقينُ ) أي جاءنا ونزل بن الموت ؛ ومنه قوله تعـالى : « وَالْمَ تَنْ يَاتِكُ الْيقينُ » ،

قوله تعالى: ﴿ فَمَا تَنْفُعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ هذا دليل على صحة الشفاعة للذنبين ؛ وذلك أن قوما من أهل التوحيد عذّبوا بذنو بهم ثم شُفِع فيهم فرحمهم الله بتوحيدهم والشفاعة فأخرجوا من النار ، وليس للكفار شفيع يشفع فيهم ، وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : يشفع نبيكم صلى الله عليه وسلم رابع أربعة ؛ جبريل ثم إبراهم ثم موسى أو عيسى ثم نبيكم صلى الله عليه وسلم ثم الملائكة ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ، و يبقى قوم في جهنم فيقال هم الله عليه في سَقَر ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المُسْكِينَ » إلى قوله : « فَمَا سَلَكُمُ في سَقَر ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المُسْكِينَ » إلى قوله : « فَمَا سَنَقَمُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّا فِعِينَ » قال عبد الله بن مسعود : فهؤلاء هم الذين يبقون في جهنم ، وقد ذكرنا إسناده في كتاب « التذكرة » .

قوله تمالى : فَمَا لَهُمُ عَنِ ٱلنَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ كُلُّ ٱمْرِي كَأَنَّهُمْ حُمُسُّ مُسْتَنفِرَةٌ ﴿ فَي فَرَّتُ مِن قَسْوَرَةٍ ﴿ فَيْ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُـوْتَك صُحُفًا مُّنَشَرَةً ﴿ فَيْ كَلَا بَـل لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴿ فِي

قوله تعالى: ﴿ فَمَا لَمُمْ عَنِ النَّذُكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ أى فما لأهل مكة قد أعرضوا وولوا عما جئتهم به ، وفي تفسير مقاتل: الإعراض عن القرآن من وجهين ؛ أحدهما الجحود والإنكار، والوجه الآخرترك العمل بما فيه " و « مُعْرِضِينَ » نصب على الحال من الها، والميم في « لَحَمُ » وفي اللام معنى الفعل ؛ ﴿ كَأَنَّهُم ﴾ أى كأن هؤلاء الكفار وفي اللام معنى الفعل ؛ ﴿ كَأَنَّهُم ﴾ أى كأن هؤلاء الكفار في فرارهم من مجد صلى الله عليه وسلم ﴿ مُمْرَ مُسْتَنْفِرَةً ﴾ قال آبن عباس: أراد الحمر الوحشية ، وقرأ نافع وآبن عامر بفتح الفاء أى مُنفرة مذعورة ؛ وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم " الباقون بالكسر أى نافرة ، يقال : نَفَرت وأسْتَنفرت بمعنى ؛ مشل عَجِبت وأسْتَعجبت وسَخِرت بالكسر أى نافرة ، يقال : نَفَرت وأسْتَنفرت بمعنى ؛ مشل عَجِبت وأسْتَعجبت وسَخِرت وسَخِرت

## أَمْسِكُ حِارَكَ إِنَّهُ مُسْتَنْفِرٌ \* فَي إِثْرِ أَحْمِرَةٍ عَمَدْنَ لِغُرَّبِ

قوله تعالى : ﴿ فَرَتْ ﴾ أى نفرت وهربت ﴿ مِنْ قَسْدُورَةٍ ﴾ أى من رماة يرمونها وقال بعض أهل اللغة : إن القسور الرامى و جمعه القَسْورة ، وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك وآبن كَيْسان : القسورة هم الرّماة والصيادون ، ورواه عطاء عن آبن عباس وأبو [طّنيان] عن أبى موسى الأشعرى ، وقيل : إنه الأسد ، قاله أبو هريرة وآبن عباس أيضا ، آبن عرفة : من القسر بمعنى القَهْر أى إنه يقهر السباع والحسر الوحشية تهرب من السباع = وروى أبو جمرة عن آبن عباس قال : ما أعلم القسورة الأسد في لغة أحد من العرب ولكنها عُصَب الرجال ، قال : فالقسورة جمع الرجال وأنشد :

<sup>(</sup>١) غرب كسكر أسم موضع وجبل دون الشام فى بلاد بنى كلاب .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصول : أبو حيان وهو تحريف والتصحيح من تفسير الثملي « والتهذيب » .

#### يَا بِنْتُ كُـونِي خَــيْرةً لِحـيِّهُ ﴿\* أَخُوالْهُا الْحِنِّ وَأَهْـلُ الْقَسُوَرَهُ

وعنه: رَكِ الناس أى حَسَّهم وأصواتهم • وعنه أيضا: « فَتَرْتُ مِن قَسُّورةٍ » أى من حبال الصيادين • وعنه أيضا القسورة بلسان العرب الأسد ، و بلسان الحبشة الرماة ، و بلسان فارس شير ، و بلسان النبط أريا • وقال آبن الأعرابي : القسورة أقل الليل ، أى فترت من ظلمة الليل • وقاله عكرمة أيضا • وقيل : هو أقل سواد الليل ، ولا يقال لآخر سواد الليل قسورة • وقال زيد بن أسلم : من رجال أقوياء ، وكل شديد عند العرب فهو قَسُّورة وقَسُّورة وقال لبيد بن وبيعة •

#### إذا ما هَتَفْنَا هَتَفَـةً في نَدِّينًا • أتانا الرجالُ العائدون القَسَـاوِر

قوله تعالى : كَالَّا إِنَّهُ تَــَذْكَرَةٌ ﴿ فَيَ فَمَـن شَـَاءً ذَكَرَهُ ﴿ فَيَ فَمَـن شَـَاءً ذَكَرَهُ ﴿ فَق وَمَا يَـذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءً ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلتَّـقُوى وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴿ فَيَ

قوله تعالى : ﴿ كَالّا إِنَّهُ تَذْكُرُةً ﴾ أى حقا إن القرآن عظة . ﴿ هَنَ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ أى آتعظ به . ﴿ وَمَا يَذْكُرُونَ ﴾ أى وما يتعظون ﴿ إِلّا أَنْ يَشَاءَ الله ﴾ أى ليس يقدرون على الآتعاظ والتذكر إلا بمشيئة الله ذلك لهم ، وقراءة العامة « يَذْكُرُونَ » بالياء وآختاره أبو عبيد؛ لقوله تعالى : «كَلّا بَلْ لاَ يَخَافُونَ الْآخَرَةَ » ، وقرأ نافع ويعقوب بالتاء ، وآختاره أبو حاتم لأنه أعم وآتفقوا على تخفيفها . ﴿ هُوَ أَهْلُ النَّقُوى وَأَهْلُ المَغْفَرَةِ ﴾ فالترمذي وسنن آبن ماجه عن أنس آبن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في هـذه الآية « هُو أَهْلُ التَّقُوى وَأَهْلُ المَغْفَرةِ » قال : " قال الله تبارك وتعالى أنا أهلُ أن أُتقى فمن آتقانى فلم يجعل معى إلها فأنا أهلُ أن أخفر له " لفظ الترمذي وقال فيه : حديث حسن غريب ، وفي بعض التفسير : هو أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الحجار ، وأهل المغفرة أيضا للذنوب الصغار با جتناب الذنوب الحجار ، وأهل المغفرة أيضا للذنوب الصغار با جتناب الذوب الحجار ، وأهل المغفرة أيضا للذنوب المعار يا مند أن أغفر له وأرحه ، وأنا الغفور الرحيم ،

ســــورة القيامة مكية وهي تسع وثلاثون آية

# ين لَيْ الرَّحْمَا إِلرَّحِيمِ

قوله تعالى الآأ قُسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَدَةِ ﴿ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴾ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴾ أَيَّخْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن تَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ فَي بَلَى قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِى بَنْ عَلَىٰ أَن نُسَوِى بَنْ عَلَىٰ أَن نُسَوِى بَنْ عَلَىٰ أَيْنَ يَوْمُ بَنَانَهُ وَ فَي بَنْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿ فَي يَشْعَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقَيْدَمَة فَي اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِل

قوله تعالى ؛ ﴿ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ قيل : إن «لا » صلة وجاز وقوعها في أوّل السورة ؛ لأن القرآن متصل بعضه ببعض فهو في حكم كلام واحد ؛ ولهذا قد يذكر الشيء في سورة و يجيء جوابه في سورة أخرى ؛ كقوله تعالى : « وَقَالُوا يَأَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ اللهُ اللَّهُ كُلُ عَلَيْهُ الذِّكُ لَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ كُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

تَذَكُّرَتُ لَيْ لَي فَاعْتَرْتَنِي صَبَابَةً \* فَكَاد صِمِيمُ القلبِ لا يَتَقطُّعُ

وحكى أبو الليث السمرقندى" : أجمع المفسرون أن معنى « لَا أُقْسِمُ » أقسم، وآختلفوا فى تفسير « لا » قال بعضهم : « لا » زيادة فى الكلام للزينة و يجرى فى كلام العرب زيادة الا » كما قال فى آية أخرى : « قَالَ مَامَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ » يعنى أن تسجد، وقال بعضهم : « لا » ردُّ لكلامهم حيث أنكروا البعث فقال : ليس الأمركما زعمتم .

قلت: وهـذا قول الفتراء ؛ قال الفـتراء: وكثير من النحويين يقولون « لا » صـلة ولا يجوز أن يبدأ بجحد ثم يجعل صلة ؛ لأن هـذا لوكان كذلك لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه ، ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة والنار ، فاء الإقسام بالردّ عليهم [فكثير من الكلام المبتدأ منه وغير المبتدأ] وذلك كقولهم لا والله لا أفعل فـ «لا» ردّ لكلام قد مضى ، وذلك كقولك : لا والله إن القيامة لحقّ ، كأنك أكذبت قوما أنكروه ، وأنشد غير الفتراء لامرئ القيس :

فلا وأبيك أبنــة العــامِرِكِ لل يَدَّعِى القـــومُ أَنَّى أَفِرُ وقال غوية بن سلمى :

ألا نادت أمامـة بآحتال • لِتحـزنِي فـلا بِكَ ما أبالِي وفائدتها توكيد القسم في الرّد . قال الفرّاء : وكان من لا يعرف هذه الجهة يقوأ «لَأَقْسِمُ» بغير ألف ؛ كأنها لام تأكيد دخلت على أقسم وهو صواب ؛ لأن العرب تقول : لأقسم بالله (1) الزيادة من تفسر الفراء .

وهي قراءة الحسن وآبن كثير والزهري وآبن هُرْمن . ﴿ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ أي بيوم يقوم الناس فيه لربهم، ولله عن وجل أن يقسم بما شاء . ﴿ وَلَا أَقْسُمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ لاخلاف في هذا بين القراء وهو أنه أقسم سبحانه بيوم القيامة تعظيما لشأنه [ ولم يقسم بالنفس ] . وعلى قراءة آ بن كثير أفسم بالأولى ولم يقسم بالثانية ، وقيــل : « وَلَا أَقْسُمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ » ردّ آخر وآبتداء قسم بالنفس اللوامة . قال الثعلبي : والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً . ومعنى «بالنَّفْسِ اللَّوْامَةِ » أي بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفســه، يقول: ما أردتُ بكذا ؟ فلا تراه إلا وهو يعاتب نفســه؛ قاله آبن عباس ومجاهــد والحسن وغيرهم . قال الحسن : هي والله نفس المؤمن ما يرى المؤمن إلا يلوم نفسه : ما أردتُ بكلامي؟ ما أردتُ بأكلى؟ ما أردتُ بحديث نفسي ؟ والفاحر لا يحاسب نفســه . وقال مجاهد : هي التي تلوم على مافات وتندم، فتلوم نفسها على الشر لم فعلته، وعلى الخير لم لا تستكثر منه . وقيل : إنها ذات اللوم . وقيل : إنها تلوم نفسها بما تلوم عليـــه غيرها ؛ فعلى هذه الوجوه تكون اللؤامة بمعنى اللائمة وهو صفة مدح؛ وعلى هذا يجيء القسم بها سائغا حسنا . وفي بعض التفسير أنه آدم عليه السلام لم يزل لائمًا لنفسه على معصيته التي أخرج بها من الجنة . وقيل : اللَّوَامَة بمعنى الملُّومَة المذَّمُومَة — عن آبن عباس أيضا — فهي صفة ذمّ وهو قول من نفي أن يكون قسما ؛ إذ ليس للعاصي خطريقسم به ، فهي كثيرة اللوم . وقال مقاتل : هي نفس الكافر يلوم نفسه ، و يتحسر في الآخرة على ما فرّط في جنب الله . وقال الفراء : ليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسها ، فالمحسن يلوم نفسه أن لو كان آزداد إحسانا ، والمسيء يلوم نفسه ألا يكون آرعوى عن إساءته.

قوله تعالى : ﴿ أَيَحَسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾ فنعيدها خلقا جديدا بعد أن صارت رفاتا ، قال الزجاج : أقسم بيـوم القيامة و بالنفس اللوّامة ليجمعن العظام للبعث ، فهـذا جواب القسم محسذوف أى لتبعثن ، ودل عليسه قوله تعالى : « أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ تَجْمَعَ عِظَامَهُ » الإحياء والبعث ، والإنسان هنا الكافر

<sup>(</sup>١) الزيادة من تفسيرًا بن عطية وغيره ٠

المكذّب للبعث ، والآية نزلت فى عدى " بن ربيعة قال للنبي صلى الله عليه وسلم : حدّثنى عن يوم القيامة متى تكون، وكيف أمرها وحالها؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ؛ فقال : لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يامجمد ولم أومن به ، أو يجع الله العظام ؟ ! ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : واللهم آكفنى جاري السّوء عدى بن ربيعة والأخلس بن شَيريق " وقيل نزلت فى عدو الله أبى جهل حين أنكر البعث بعد الموت ، وذكر العظام والمراد نفسه كلها ؛ لأن العظام قالب الخلق ، ( بَلَ ) وقف حسن ثم تبتدئ ( قادرين ) ، قال سيبويه : على معنى نجعها قادرين في هذا درين » حال من الفاعل المضمر فى الفعل المحذوف على ماذكرناه من التقدير = وقيل ؛ المعنى بلى نقدر قادرين » على أكثر من ذلك ، وقال أيضا ؛ يصلح نصبه من « تُجمّع » أى نقدر ونقوى « قادرين » على أكثر من ذلك ، وقال أيضا ؛ يصلح نصبه على التكرير أى « بَلَى » فليحسبنا قادرين ، وقيل ؛ المضمر كنا أى كنا قادرين فى الآبتداء ، وقد دا المشركون ، وقرأ آبن أبى عَبْلة وآبن السّميقع « بَلَى قادرون » بتأويل نحن قادرون » بتأويل نحن قادرون ، ( عَلَى أَنْ نُسَوِّى بَنَانَهُ ﴾ البنان عند العرب الأصابع واحدها بنانة ؛ قال النابغة ؛ قادرون ، ( عَلَى أَنْ نُسَوِّى بَنَانَهُ ﴾ البنان عند العرب الأصابع واحدها بنانة ؛ قال النابغة ؛ قادرون ، ( عَلَى أَنْ نُسَوِّى بَنَانَهُ ﴾ البنان عند العرب الأصابع واحدها بنانة ؛ قال النابغة ؛

بِمُخَضَّبِ رَخْصِ كَأَنَّ بَنَانَهُ ﴿ عَنَمْ يَكَادُ مِنِ اللَّطَافِةِ يُعْقَدُ

وقال عنترة :

وأَنَّ الموتَ طَوْعَ يدِى إِذا ما • وَصَلْتُ بَنَانَهَا بِالْهِنْدُوَانِي

فنبه بالبنان على بقية الأعضاء ، وأيضا فإنها أصغر العظام فحصها بالذكر لذلك ، قال القتبي والزجاج : وزعموا أن الله لايبعث الموتى ولا يقدر على جمعالعظام ، فقال الله تعالى : بلى قادرين على أن نعيد السَّلاَميات على صغرها ، ونؤلف بينها حتى تستوى ، ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار أقدر ، وقال آبن عباس وعامة المفسرين : المعنى « عَلَى أَنْ نُسَوِّى بَنَانَهُ ، أى بَعد البعد أصابع يديه ورجليه شيئا واحدا كحق البعير أو كافر الجمار أو كظلف الحيزير ، ولا يمكنه أن يعمل به شيئا ، ولكنا فرقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء ، وكان الحسن ولا يمكنه أن يعمل به شيئا ، ولكنا فرقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء ، وكان الحسن

يقول : جعل لك أصابع فأنت تبسطهن ، وتقبض بهن ، ولو شاء الله لجمعهن فلم نتق الأرض الا بكفيك . وقيل : أى نقدر أن نعيد الإنسان فى هيئة البهائم ، فكيف فى صورته التى كان عليها ، وهو كقوله تعالى : « وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ . عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُم وَنَنْشِئكُم فيها لَا تَمْلَمُونَ » .

قلت : والتأويل الأول أشبه بمساق الآية . والله أعلم .

قوله تعالى : ﴿ إِنْ يُرِيدُ الإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ قال آبن عباس : يعنى الكافر يكذّب بما أمامه من البعث والحساب ، وقاله عبد الرحمن بن زيد ؛ ودليله ﴿ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ القِياَمَةِ ﴾ أمامه من البعث والحساب ، وقاله عبد الرحمن بن زيد ؛ ودليله ﴿ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ القِياَمَةِ ﴾ أى يسأل متى يكون ؟ على وجه الإنكار والتكذيب ، فهو لا يقنع بما هو فيه من التكذيب ، ولكن يأثم لما بين يديه ، ومما يدل على أن الفجور التكذيب ما ذكره الفتبي وغيره ، أن أعرابيا قصد عمر بن الحطاب رضى الله عنه وشكا إليه نَقَب إبله ودَبَرها ، وسأله أن يحمله على غيرها فلم يحمله ، فقال الأعرابية :

أَقْسَمَ بِاللهِ أَبُو حَفِصٍ تُعَمَّرُ \* مَا مَسَّمَا مِنْ نَقَبٍ ولا دَبَرْ \* \* فَأَغْفِر له الله مَّ إنْ كان فِحَرْ \*

يعنى إن كان كذّبنى فيا ذكرت ، وعن آبن عباس أيضا : يعجِّل المعصية ويسوِّف التوبة ، وهذا وفي بعض الحديث قال القول سوف أتوب ولا يتوب ؛ فهو قد أخلف فكذب ، وهذا قول مجاهد والحسن وعكرمة والسدى وسعيد بن جبير يقول السوف أتوب ، سوف أتوب حتى يأتيه الموت على أشر أحواله ، وقال الضحاك الهو الأمل يقول سوف أعيش وأصيب من الدنيا ولا يذكر الموت ، وقيل : أى يعزم على المعصية أبدا و إن كان لا يعيش إلا مدة قليلة ، فالهاء على هذه الأقوال الإنسان ، وقيل : الهاء ليوم القيامة ، والمعنى بل يريد الإنسان ليكفر بالحق بين يدى يوم القيامة ، والفجور أصله الميل عن الحق ، «يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقيَامَة » أي متى يوم القيامة ،

قوله تعالى ؛ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴿ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿ وَبَهِمِعَ الْقَمَرُ ﴿ وَبَهُمِعَ الْقَمَرُ ﴿ وَ بَهُمِعَ الشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴿ فَي يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَيِدٍ أَيْنَ ٱلْمَقَرُ ﴿ كَالَّا اللَّهُ مُنْ كَلَّا لَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ يَوْمَيِدٍ لَا وَزَرَ شَي إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَيِدٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ ﴿ مَنْ يَنْبَتُوا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَيِدٍ لَا وَزَرَ شَي إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَيِدٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ شَي يُنَبَّوُا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَيِدٍ مَن اللَّهُ مَا قَدَّمَ وَأَخَرَ شَي

قوله تعالى ؛ ﴿ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴾ قرأ نافع وأبان عن عاصم « بَرَقَ» بفتح الراء معناه لمع بصره من شدّة شخوصه فتراه لا يَطرِف ، قال مجاهد وغيره : هذا عند الموت ، وقال الحسن : هذا يوم القيامة ، وقال فيه معنى الجواب عما سأل عنه الإنسان كأنه يوم القيامة « إِذَا برَقَ الْبَصَرُ ، وَخَسَفَ الْقَمَرُ » ، والباقون بالكسر « بَرِقَ » ومعناه تحيّر فلم يَطرِف ؛ قاله أبو عمرو والزجاج وغيرهما ، قال ذو الرمّة :

ولو أنّ لُقْمَانَ الحَكَمِ تَعَرَّضَتْ ﴿ لِعِيلِيهِ مَى سَافِهِ رَا كَادَ يَهِ رَقُ الفتراء والخليل: « بَرِق » بالكسر قَزِع و بُهِت ، والعرب تقول للإنسان المتحير المبهوت: قد بَرِق فهو برقٌ ؛ وأنشد الفتراء:

فَنَفْسَكَ فَآنُعَ وَلا تَنْعَنِي \* وَدَاوِ الكُلُومَ وَلا تَبْرَقِ

أى لا تَفزَع من كثرة الكُلُوم التي بك . وقيل : بَرَق يَبرُق بالفتح شقّ عينيه وفتحهما . قاله أبو عبيدة ؛ وأنشد قول الكلابي" :

<sup>(</sup>١) قائله طرفة .

<sup>(</sup>٢) في غير القرطبي 1 لما أتانى آبن صبيح · والعيس الصهاب هي الإبل التي خالط بياضها حمرة وهي تعــــــ عند العرب من أشرفها ·

قوله تمالى : ﴿ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴾ أى ذهب ضموءه . والخسوف في الدنيا إلى آنجلاء بخلاف الآخرة فإنه لا يعود ضـوءه . و يحتمل أن يكون بمعنى غاب ؛ ومنه قوله تعـالى : « فَحَسَفْنَا بِهِ وَ بِدَارِهِ الْأَرْضَ » وقرأ آبن أبي إسحق وعيسي والأعرج . « وَخُسفَ الْقَمَرُ » بضم الخاء وكسر السين يدل عليه « وَجُمعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ » . وقال أبو حاتم محمد بن إدريس : إذا ذهب بعضــه فهو الكسوف، وإذا ذهب كله فهو الخســوف . ﴿ وَجَمــعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ أي جمع بينهما في ذهاب ضوئهما فلا ضوء للشمس كما لا ضوء للقمر بعد خسوفه ، قاله الفراء والزجاج . قال الفراء : ولم يقل جمعت ؛ لأن المعنى جمع بينهما . وقال أبو عبيدة: هو على تغليب المذكر ، وقال الكسائي : هو مجمول على المعنى كأنه قال الضوءان. المبرد : التأنيث غير حقيق . وقال آبن عباس وآبن مسمود : جمع بينهما أي قرن بينهما في طلوعهما مر . للغرب أسـودين مُكوَّرين مظلمين مُقْـرَنين كأنهما ثوران عَقـيران . وقد مضى الحديث بهذا المعنى في آخر ســورة « الأنعام » . وفي قراءة عبد الله « وَ جُمــمَ بَيْنَ الشُّمْسِ وَالْقَمَرِ \* وقال عطاء بن يســار : يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكون نار الله الكبرى . وقال على وآبن عباس : يجعلان في [ نُورْ ] الحجب . وقــد يجمان في نار جهنم ؟ لأنهما قد عُبدا من دون الله ولا تكون النار عذابا لهما لأنهما جماد ، و إنما يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرتهم . وفي مسند أبي داود الطيالسي ، عرب يزيد الرقاشي ، عن أنس بن مالك يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى عليه وسلم ا وو إن الشمس والقمر ثوران عَقيران في النار " وقيل : هـذا الجمع أنهما يجتمعان ولا يفترقان، ويقر بان من الناس فيلحقهم العرق لشدّة الحر، فكأن المعني يجمع حرهما عليهم . وقيل : يجمع الشمس والقمر فلا يكون ثَمَّ تعاقب ليل ولا نهار .

قوله تعالى : ﴿ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذِ أَيْنَ الْمَفَرُ ﴾ أى يقول آبن آدم، ويقال أبو جهل؛ أى أين المهرب ، قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) راجع ج٧ ص ١٤٦ فا بعدها . (٢) الزيادة من كتب التفسير =

## أين المفرُّ والكِباشُ تَنتطِعْ ﴿ وَأَيُّ كَبْشِ حَادَ عَنَهَا يَفْتَضِعْ

المساوردى: ويحتمل وجهين؛ أحدهما « أَينَ المَفَرَّ » من الله آستحياء منه ، الثانى « أَينَ المُفَرَّ » من جهنم حذرا منها ، و يحتمل هذا القول من الإنسان وجهين : أحدهما – أن يكون من الكافر خاصة في عَرْصة القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن ببشرى ربه ، الثانى – أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ماشاهدوا منها ، وقراءة العامة «الْمَفَرُ » بفتح الفاء وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأنه مصدر ، وقرأ آبن عباس ومجاهد والحسن وقتادة بكسر الفاء مع فته الميم وفتح الفاء : هما لغتان مثل مَدّب ومَدب ومَصَح ومصح ، وعن الزهرى بكسر الميم وفتح الفاء ، المهدوى : من فتح الميم والفاء من «المفر» فهو مصدر بمعنى الفرار ، ومن فتح الميم وكسر الفاء فهو الموضع الذى يفر إليه ، ومن كسر الميم وفتح الفاء فهو الإنسان الجيّد الفرار وان ينجو مع ذلك ،

قلت : ومنه قول آمرئ القيس :

مَكَرُ مِفَرُ مُقْبِلِ مُدْبِرِ مَعًا \*

يريد أنه حسن الكتر والفتر جَيِّده . ((كَالَّــ) أى لا مفتر فـ «.كلا» ردُّ وهو من قول الله تعالى ، ثم فسر هذا الردِّ فقال : ((لَا وَزَرَ)) أى لا ملجأ من النار ، وكان آبن مسعود يقول : لا حصن ، وكان الحسن يقول : لاجبل ، وآبن عباس يقول : لاملجأ ، وآبن جبير: لا محيص ولا منعة ، والمعنى فى ذلك كله واحد ، والوزر فى اللغة ما يلجأ إليه من حصن أو جبل أو غيرهما ؛ قال الشاعى :

لَعَمْرِيَ مَا لِلفَتِي مِنْ وَزَرْ ﴿ مِنَ المُوتِ يُدْرِّكُهُ وَالْسِكَبْرِ

قال السدى : كانوا فى الدنيا إذا فَزِعوا تحصنّوا فى الجبال ، فقال الله لهم : لا وَزَر يعصمكم يومئذ منى ؛ قال طَرَفة :

وَلَقِدُ تَعْدَلُمُ بَكُرٌ أَنْنَا ﴿ فَاضِلُو الرَّأْيِ وَفِي الرَّوْعِ وَزَرْ

<sup>(</sup>١) تمام البيت : \* كجلمود صخر حطه السيل من عل •

أى ملجاً للخائف ، ويروى : وُوَّرُ ، ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَيْدِ الْمُسْتَقَرُّ ﴾ أى المنتهى ؛ قاله قتادة ، ونظيره : «وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى» ، وقال آبن مسعود : إلى ربك المصير والمرجع ، وقيل : أى المستقر في الآخرة حيث يقره الله تعالى ؛ إذ هو الحاكم بينهم ، وقيل : إن «كَلَّا » من قول الإنسان لنفسه إذا علم أنه ليس له مفر قال لنفسه : «كَلَّا لَا وَزَرَ ، إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذ المُسْتَقَرُ » .

قوله تعالى : ﴿ يُنَبِّأُ الْإِنْسَانُ ﴾ أى يخبر آبن آدم برا كان أو فاجرا ﴿ يَمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ أى بما أسلف من عمل سبيء أو صالح، أو أخر من سنة سيئة أو صالحة يُعمَل بها بعده ؛ قاله آبن عباس وآبن مسعود . وروى منصور عن مجاهد قال ينبأ بأق ل عمله وآخره . وقاله النخمى . وقال آبن عباس أيضا : أى بما قدّم من المعصية وأخر من الطاعة ، وهو قول قتادة . وقال آبن زيد : « يَمَا قَدَّمَ » من أمواله لنفسه « وَأَخَّرَ » خلف للورثة ، وقال الضحاك : ينبأ بما قدّم من فرض وأخر من فرض ، قال القشيرى " : وهدا الإنباء يكون في القيامة عند وزن الأعمال ، و يجوز أن يكون عند الموت ،

قلت: والأوّل أظهر؛ لما خرجه آبن ماجه في سننه من حديث الزّهري ؛ حدثني أبو عبد الله الأغرّ عن أبي هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وو إنّ جما يليّحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونَشَره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لآبن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته "وخرجه أبو نعيم الحافظ بمعناه من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سبع يجرى أجرهن للعبد بعد موته وهو في قبره من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بني مسجدا أو ورّث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته "فقوله: "و بعد موته وهو في قبره " نصّ على أن ذلك لا يكون عند الموت ، وإنما يخبر بجميع ذلك عند وزن عمله ، وإن كان يبشر بذلك في قبره . ودل على هذا الموت ، وإنما يخبر بجميع ذلك عند وزن عمله ، وإن كان يبشر بذلك في قبره . ودل على هذا الموت ، وإنما يخبر بجميع ذلك عند وزن عمله ، وإن كان يبشر بذلك في قبره . ودل على هذا الموت ، وإنما يخبر بجميع ذلك عند وزن عمله ، وإن كان يبشر بذلك في قبره . ودل على هذا الموت ، وإنما يخبر بجميع ذلك عند وزن الا في الآخرة بعد وزن الأعمال ، والله أعلى . «ومن أوزار

وفى الصحيح : "من سنّ فى الإسلام سنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمِل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سنّ فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غيرأن ينقص عن أوزارهم شيء " .

قوله تعالى : بَـلِ ٱلْإِنسَـٰنُ عَلَىٰ نَفْسِـهِ عَبَصِيرَةٌ ﴿ وَلَـوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ وَ وَلَـوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ وَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قوله تعالى : ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً ﴾ قال الأخفش : جعله هو البصيرة ، كما تقول للرجل أنت حجة على نفسك وقال آبن عباس : «بَصِيرَةً » أى شاهد وهو شهود جوارحه عليه : يداه بما بطش بهما، ورجلاه بما مشى عليهما، وعيناه بما أبصر بهما ، والبصيرة الشاهد؛ وأنشد الفرّاء :

كَانٌ على ذى العقلِ عَيْنًا بَصِيرةً \* يَمْفَعَـدِه أَو مَنْظَـرِ هُو نَاظِرُهُ يُحَاذِرُ حتى يَحِسَبَ النَاسَ كُلَّهُمْ \* من الخوفِ لاتَّخْفَى عليهم سَرائرُهُ

ودليل هذا التأويل من التنزيل قوله تعالى: «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسَنَهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ عَلَيْهِمْ أَلْسَنَهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ عَلَى كَانُوا يَعْمَلُونَ » . وجاء تأنيث البصيرة لأن المرادبالإنسان هاهنا الجوارح ، لأنها شاهدة على نفس الإنسان بصيرة ؛ قال معناه القتبى وغيره . وناس يقولون هذه الهاء في قوله : « بَصِيرَةً » هي التي يسميها أهل الإعراب هاء المبالغة كالهاء في قولهم الاهاء في قوله وعلامة وراوية ، وهو قول أبي عبيد ، وقيل المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبان اليكون منه من خير أو شر ؛ يدل عليه قوله تعالى : « وَلَوْ أَلْقَ مَعَاذِيرَهُ » فيمن جعل المعاذير السَّتور، وهو قول السدى والضحاك ، وقال بعض أهل التفسير: المعنى بل على الإنسان من نفسه بصيرة ؛ أي شاهد فحذف حرف الحر، و يجوز أن يكون بصيرة نعتا لاسم مؤنث فيكون تقديره : بل الإنسان على نفسه عين بصيرة ؛ وأنشد الفراء المعارة نعتا لاسم مؤنث فيكون تقديره : بل الإنسان على نفسه عين بصيرة ؛ وأنشد الفراء العميرة نعتا لاسم مؤنث فيكون تقديره : بل الإنسان على نفسه عين بصيرة ؛ وأنشد الفراء المعارة عيناً بصيرة عيناً بصيرة هو أن على في المهد عين بصيرة وأنشد الفراء المهرة نعتا لاسم مؤنث فيكون تقديره : بل الإنسان على نفسه عين بصيرة ؛ وأنشد الفراء المهرة به عالم عيناً بصيرة به أن على ذي العقل عيناً بصيرة المهرة الم

وقال الحسن في قوله تعالى : « بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » يعنى بصير بعيوب غيره جاهل بعيوب نفسه ، ﴿ وَلَوْ أَلْقَ مَعَاذِيرَهُ ﴾ أى ولو أرخى سُتوره ، والسَّتر بلغة أهل اليمن معذار؛ قاله الضحاك؛ وقال الشاعر :

ولكنها ضَنَّتْ بِمنزِلِ ساعة \* علينا وأَطَّتْ فَوْقَهَا بالمَعَاذِرِ

قال الزجاج ؛ المَعَاذِر السَّتُور والواحد مِعْذَار ؛ أى و إن أرخى سـتره ؛ يريد أن يخفى عمله فنفسـه شاهدة عليه ، وقيل : أى واو آعتـذر فقال لم أفعل شيئا لكان عليه من نفسه من يشهد عليـه من جوارحه ، فهو و إن آعتـذر وجادل عن نفسـه فعليه شاهد يكذّب عذره ؛ قاله مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد وأبو العاليـة وعطاء والفرّاء والسدى أيضا ومقاتل ، قال مقاتل : أى لو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه ذلك ، نظيره قوله تعالى : « يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْدِرَتُهُمْ » وقوله : « وَلَا يُتُؤذَّنُ لَمُمْ فَيَعْتَذَرُونَ » فالمعاذير على هذا مأخوذ من العذر ؛ قال الشاعى :

وإِياكَ وَالْأَمْرَ الذِّي إِنْ تَوسَّعَتْ ﴿ مَوَارِدُهُ صَاقَتْ عَلَيْكَ المصادِرُ فَا حَسَنُ أَن يَعْذِرَ المَـرُءُ نَفْسَهُ ﴿ وَلِيسَ لَهُ مِن سَائِرِ النَّاسِ عَاذِرُ

وا عتذر رجل إلى إبراهيم النَّخَعَى ققال له : قد عَذَرتكَ غير مُعتـذِر ، إن المعاذِير يَشُو بها الكذب ، وقال ا بن عباس : « وَلَوْ أَلْقَ مَعَاذِيرَهُ » أى لو تجـرّد من ثيابه • حـكاه المكذب ، وقال ا بن عباس : « وَلَوْ أَلْقَ مَعَاذِيرَهُ » أى لو تجـرتد من ثيابه • حـكاه المــاوردى .

قلت : والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذار من الذّنب ؛ ومنه قول النابغة : هَا إِنَّ ذِي عِذْرَةُ إِلَّا تَكُنْ نَفَعتْ \* فإنّ صاحِبَها مُشَارِكُ النَّـكَدِ

والدليل على هــذا قوله تعالى فى الكفّار: « وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُمَّا مُشْرِكِينَ » وقوله تعــالى فى المنافقين : « يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهَ كَمّا يَحْلِفُونَ لَحَكُمْ » . وفى الصحيح أنه يقــول : و يا ربّ آمنتُ بك و بكتابك و برســولك وصلّيتُ وصمتُ و تصـــدّقتُ و يثنى بخير

ما آستطاع " الحديث . وقد تقدم في « حم السجدة » وغيرها . والمَعاذير والمَعَاذِر جمع مَعْذرة ؛ ويقال : عَذَرته فيما صنع أعذره عُذُرا وعُذُرا والاسم المَعْذِرة والعُذْري ؛ قال الشاعر :

\* إنَّى حُدِدْتُ ولا عُدْرَى لِعَدُودِ .

وكذلك العذْرَة وهي مثل الرِّكْبَة والحُلْسَة؛ قال النابغة :

هَا إِنَّ تَاعِذْرَةُ إِلَّا تَكُنْ نَفَعَتْ \* فإنّ صاحِبَها قَــدْ تاهَ في الْبَــلَّدِ وتضمنت هذه الآية خمس مسائل :

الأولى - قال القاضى أبو بكر بن العربى قوله تعالى : « بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً ، وَلَوْ أَلْقَ مَعَاذِيرُهُ » ؛ فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه ؛ لأنها شهادة منه عليها ؛ قال الله سبحانه وتعالى : « يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِ مُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمِا كَانُوا يَعْمَلُونَ » ولا خلاف فيه ؛ لأنه إخبار على وجه تنتفى التهمة عنه ؛ لأن العاقل لا يكذب على نفسه ، وهى المسئلة :

الثانيــة \_ وقد قال سبحانه في تتابه الكريم: « وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَ التَّيْمُ مُن كَا بِ وَحِكْمَة ثُمُّ جَاءَكُمُ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَيُوْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ الْأَقْرَرُتُمْ وَأَخَذُتُمْ مِن كَا بِ وَحِكْمَة ثُمُ عَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ » ثم قال تعالى: « وَآخَرُونَ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ » ثم قال النبي صلى الله عليه اعْتَرَفُوا بِذُنُو بِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً » وهو في الآثار كثير ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم المواعد على النبي على الغير على الغير على الغير على الغير على الغير على الغير العرب في الرجل يهلك وله بنون ، فيقول الإدار أو دين فقال مالك : الأمر المجتمع عليـه عندنا في الرجل يهلك وله بنون ، فيقول أحده أقر أن فلانا آبنـه أن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد ،

<sup>(</sup>١) راجع جـه ١ص ٥٠ ٣ ففيه معنى ماأشار إليه القرطبي وأما الحديث فقدأ ورده في سورة الأنعام جـ ٣ ص ٢٠٤

<sup>(</sup>٢) قائله الجموح الظفرى . وقيل : هو راشد بن عبد ربه . وعذرى مقصور . وفى اللسان : صواب إنشاده ؛ لولا حددت . على إرادة أن ، تقديره : لولا أن حددت لأن لولا التى معناها كمتناع الشىء لوجود غيره هى مخصوصة بالأسماء وقد تقع بعدها الأفعال على تقدير أن . (٣) تقدّم البيت برواية : ها إن ذى ـــ مشارك الكمد . وهما روايتان .

ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، يعطى الذي شهد له قدر الذي يصيبه من المال الذي في يده و قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك آبنين و يترك ستمائة دينار، ثم يشهد أحدهما بأن أباه الهالك أقر أن فلانا آبنه، فيكون على الذي شهد للذي آستلحق مائة دينار، وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق، و إن أقر له الآخر أخذ المائة الأخرى فآستكل حقه وثبت نسبه، وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة ، فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له قدر الذي يصيبها مر ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم ، إن كانت آمرأة فورثت الثن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، و إن كانت آبنية ورثت النصف دفعت إلى الفريم نصف دينه ، على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء.

الثالثة - لا يصح الإقرار إلا من مكلّف لكن بشرط ألا يكون محجورا عليه؛ لأن المجر يسقط قوله إن كان لحق نفسه، فإن كان لحق غيره كالمريض كان منه ساقط ومنه جائزه و بيانه في مسائل الفقه ، وللعبد حالتان في الإقرار إحداهما في آبتدائه ولا خلاف فيه على الوجه المتقدم ، والثانية في آنتهائه وذلك مثل إبهام الإقرار، وله صور كثيرة وأمهاتها ست : الصورة الأولى - أن يقول له عندى شيء؛ قال الشافعي : لو فَسَّره بتمرة أو كسرة قُيل منه، والذي تقتضيه أصولنا أنه لا يقبل إلا فيا له قَدر ، فإذا فَسره به قُيل منه وحلف عليه الصورة الثانية - أن يفسّره هذا بخر أو خنزير أو ما لا يكون ما لا في الشريعة لم يُقبَل با تفاق ولو ساعده عليه المقر له ، الصورة الثانية - أن يفسّره بختلف فيه مثل جلد الميتة أو سِرْقين أو كلب ، فإن ردّه لم يحكم عليه حاكم آخر غيره بشيء ؛ لأن الحبكم قد نفذ بإبطاله ، وقال أو كلب ، فإن ردّه لم يحكم عليه حاكم آخر غيره بشيء ؛ لأن الحبكم قد نفذ بإبطاله ، وقال معنى أحماب الشافعي : يلزم الخمسر والخنزير وهو قول باطل ، وقال أبو حنيفة ؛ إذا قال له على شهبل تفسيره إلا بمكيل أو موزون؛ لأنه لا يثبت في الذمة بنفسه إلا هما، وهذا ضعيف فإن غيرهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماعا ، الصورة الرابعة - إذا قال له : عندى مال قُولِل تفسيره بما لا يكون مالا في العادة كالدرهم والدرهمين ما لم يجئ من قرينة

الحال ما يحكم عليه با كثر منه ، الصورة الخامسة — أن يقول له ؛ عندى مال كثير أو عظيم ؛ فقال الشافعى ؛ يقبل في البّه ، وقال أبو حنيفة ؛ لا يقبل إلا في نصاب الزكاة ، وقال علماؤنا في ذلك أفوالا مختلفة ؛ منها نصاب السّرقة والزكاة والدّية وأقله عندى نصاب السّرقة ؛ لأيبّان عُضو المسلم إلا في مال عظيم ، و به قال أكثر الحنفية ، ومن يعتجب فيتعجب لقول الليث بن سعد ؛ إنه لا يقبل في أقل من آثنين وسبعين درهما ، فقيل له ؛ ومن أين تقول ذلك ؟ قال ؛ لأن الله تعالى قال : « لَـقَدْ نَصَر كُم الله في مَواطِن كَثيرة » وغزواته وسراياه كانت آثنتين وسبعين ، وقد قال الله تعالى : « أَذْ كُوا الله ذِكًا كَثيرًا منها ، وكان حقّه أن يقول يُقبل في أحد وسبعين ، وقد قال الله تعالى : « أَذْ كُوا الله ذِكًا كَثيرًا » وقال : « لا خَيْر في كثير مِن نَجُواهُمْ » وقال : «ولَقنَهُمْ أَنْتُ كَبيرًا» ، الصورة السادسة — إذا قال له عندى عشرة أو مائة أو ألف فإنه يفسرها بما شاء ويقبل منه ، وبه قال الشافعى ، وقال أبو حنيفة : إن عطف على العدد المبهم مكيلا أو موزونا كان تفسيرا ؛ كقوله : مائة وحسون درهما فإنه يأه ميلا أو موزونا كان تفسيرا ؟ كقوله : مائة وحسون درهما بالشافعى : الدرهم تفسير الخمسين الخمسين المائة والخمسين غاصة ويُقسّر هو المائة بما شاء . الدرهم لا يكون تفسير الح المنافعى : الدرهم لا يكون تفسير الى المائة والخمسين إلا الخمسين خاصة ويُقسّر هو المائة بما شاء . الدرهم لا يكون تفسيرا في المائة والخمسين إلا الخمسين خاصة ويُقسّر هو المائة بما شاء .

المسئلة الرابع ـــة ــ قوله تعالى: «وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ» ومعناه لو آعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه ، وقد آختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقر في الحدود التي هي خالص حتى الله؛ فقال أكثرهم منهم الشافعي وأبو حنيفة: يقبل رجوعه بعد الإقرار ، وقال به مالك في أحد قوليه ، وقال في القول الآخر: لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجها صحيحا ، والصحيح جواز الرجوع مطلقا ؛ لما روى الأثمة منهم البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المقر بالزني مرارا أربعا كل مرة يعرض عنه ، ولما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : قال : لا ، قال : قال : قال : قال : نعم ، وفي حديث البخاري المحاسة وقال : وأبك جنون قال له في الخامسة وقال دوله عنه قال له في الخامسة وقال تا قال تا قال الله في الخامسة وقال الله في الخامسة والعربة عرب الله في الخامسة والعربة عاب الله في الخامسة والعربة عاب الله في الخامسة والعربة عليه والمحاسة والعربة عليه والمحاسة والعربة عليه والمحاسة والعربة عليه والمحاسة والمحاسة والعربة عليه والمحاسة والعربة عليه والمحاسة والعربة عليه والمحاسة والعربة عليه والمحاسة والم

و أجامعتها "قال: نعم ، قال: و حتى غاب ذلك منك في ذلك منها "قال: نَعَم ، قال: الله عنها "قال: نعم ، قال: نعم ، قال: نعم ، قال: نعم ، ثم قال: و هل تدرى ما الزنى "قال: نعم ، أتيت منها حراما مثل ما يأتى الرجل من أهله حلالا ، قال: و في تريد منى "قال: نعم ، أتيت منها حراما مثل ما يأتى الرجل من أهله حلالا ، قال: و في تريد منى قال: أريد أن تطهرنى ، قال: فأمر به فَرُجِم ، قال الترمذى وأبو داود: فلما وجد مَسَّ الجارة فَرَّ يَشْتَد فضر به رجل بلَحْي جَملٍ وضر به الناس حتى مات ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: و هَلَ تركتموه " وقال: أبو داود والنَّسائى ؛ ليتثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما لترك حَد فلا ، وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله ، وفي قوله عليه السلام: فأما لترك حَد فلا ، وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله ، وفي قوله عليه السلام: و لملك قَبَّلْتَ أو خَمَرْتَ " إشارة إلى قول مالك : إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجها ،

الخامسة - وهذا في الحر المالك لأمر نفسه ، فأما العبد فإن إقراره لا يخلو من أحد قسمين : إما أن يقر على بَدَنه ، أو على ما في يده وذمته ، فإن أقر على بَدنه فيا فيه عقو بة من القتل فما دونه نفذ ذلك عليه ، وقال محمد بن الحسن : لا يقبل ذلك منه ، لأن بَدنه مستغرق لقتل فما دونه نفذ ذلك عليه و وقال محمد بن الحسن ؛ في يقبل ذلك منه ، لأن بَدنه مستغرق لحق السيد ، وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بَدنه ، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : ومن أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإن من يُبدلنا صفحته أقيم عليه الحدّ المعنى أن محل العقو بة أصل الخلقة وهي [الدُّمية] في الآدمية ولا حق للسيد فيها ، و إنما حق قال المعنى أن محل العقو بة أصل الخلقة الطارئة عليه ، ألا ترى أنه لو أقـر بمال لم يقبل حتى قال أبو حنيفة : إنه لو قال سرقت هذه السَّلْعة أنه لم تقطع يده و يأخذها المقرّ له ، وقال علماؤنا : أسَّلْعة للسيد و يُتبع العبد بقيمتها إذا عَتق ، لأن مال العبد للسيد إجماعا ، فلا يقبل قوله فيه ولا إقراره عليه ، لا سيا وأبو حنيفة يقول : إن العبد لا ملك له ، ولا يصح أن يملك ولا يملك ، ونحن و إن قلنا إنه يصح تملّكه ، ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع على القولين ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) اللفظ في رواية لأبي داود . (٢) يشتد : يعدو .

<sup>(</sup>٣) التصحيح من آبن العربي وفي الأصول «الذمة» .

قوله تعالى : لَا تُحَرِّكُ بِهِ عِلَمَانَكُ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةُ, وَقُوْءَ اللَهُ رَبِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَاجِلَةَ رَبِي وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ رَبِي عَلَيْنَا بَيَالَهُ مِنْ الْعَاجِلَةَ رَبِي وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ رَبِي

قوله تمالى : ﴿ لَا تُحَـرِّكُ بِهِ لَسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ في الترمذي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يحرِّك به لسانه، يريد أن يحفظه ، فأنزل الله تبارك وتعالى : « لَا تُحَرِّكُ به لسَانَكَ لِتَعْجَلَ به » قال : فكان يحرِّك به شفتيه . وحرك سفيان شفتيه . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . ولفظ مسلم عن آبن جبير عن آبن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدّة ، كان يحرّك شفتيه، فقال لي آبن عباس ، أنا أحركهما كماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرَّكهما ، فقال سعيد : أنا أحركهما كماكان آبن عباس يحرّكهما فحرّك شفتيه، فأنزل الله عن وجل ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ . إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآ نَهُ ﴾ قال جمعه في صـــدرك ثم تقرأه ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَمَا تَبْهِمْ قُرْآنَهُ ﴾ قال فأستمع له وأنصت . ثم إن علينا أن تقرأه؛ قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليهما السلام آستمع، و إذا آنطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه ؛ خرّجه البخاري أيضًا . ونظير هذه الآية قوله تعالى : « وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۗ وقد تَقَدُّم . وقال عاص الشَّعْبي : إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من حُبَّه له، وحلاوته في لسانه، فنهى من ذلك حتى يجتمع؛ لأن بعضه مرتبط ببعض . وقيل : كان عليه السلام إذا نزل عليه الوحى حوّله لسانه مع الوحى مخافة أن ينســـاه فنزلت « وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُــُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُـــهُ » ونزل « سَنُقْرِئُكُ فَلَا تَنْسَى » ونزل « لَا تُحَرِّكُ به لسَانَكَ » قاله آبن عباس . « وَقُرْآنَهُ » أى وقراءته عليك . والقراءة والقرآن في قول الفراء مصدران . وقال قتادة : « فَـاَ تَبْـعُ قُرْآنَهُ »

<sup>(</sup>۱) راجع ۽ ۱۱ ص ۲۵۰

قوله تعالى : وُجُوهٌ يَوْمَيِدِ نَّاضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَيِدِ نَّاضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَيِدِ بَاسِرَةٌ ﴿ وَيَ تَظُنُّ أَنَّ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿ وَيَ

قوله تعالى : ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذُ نَاضِرَةً . إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ الأوّل من النضرة التي هي الحسن والنّهمة ، والثاني من النظر أي وجوه المؤمنين مشرقة حسنة ناعمة ؛ يقال : نَضَرهم اللّهُ يَنضُرهم نَضْرة ونَضَارة وهو الإشراق والعيش والغني ؛ ومنه الحديث و نَضر اللهُ آمرةً اللهُ يَنضُرهم مقالتي فوعاها " ، « إِلَى رَبّها » إلى خالقها ومالكها « نَاظِرَةً » أي تنظر إلى ربّها ؛ على هذا جمهور العلماء ، وفي الباب حديث صُهيب خرجه مسلم وقد مضى في « يونس » عند قوله تعالى : « للّذينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةً » ، وكان آبن عمر يقول : أكرم أهل الحنة قوله تعالى : « للّذينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةً » ، وكان آبن عمر يقول : أكرم أهل الحنة

<sup>(</sup>۱) نضره ونضره بالتشديد وأنضره أى نعمه ٤ يروى الحديث بالتخفيف والتشديد من النضارة وهي في الأصل حسن الوجه والبريق . (۲) واجع جـ ۸ ص ٣٣٠

على الله من ينظر إلى وجهه غُدُوة وعَشية ، ثم تلا هذه الآية «وُجُوهُ يَوْمَئِذَ نَاضِرَةً . إِلَى رَبِّهَا نَظْرَأُ » ، و روى يزيد النحـوى عن عكرمة قال : تنظر إلى ربها نظراً ، وكان الحسن يقول : نضرت وجوههم ونظروا إلى ربّهم ،

وقيل : إن النظر هنا آنتظار مالهم عند الله من الثواب . وروى عن آبن عمر ومجاهد . وقال عكرمة : تنتظر أمر ربُّها . حكاه الماورديُّ عن آبن عمر وعكرمة أيضا . وليس معروفا إلا عن مجاهد وحده و احتجوا بقوله تعالى: ﴿ لَا تُدْرُّكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ » وهذا القول ضعيف جدا، خارج عن مقتضى ظاهر الآية والأخبار . وفي الترمذي عن آبن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ووإن أدنى أهل الجنة منزلة لمَن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخَدمه وُسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غُدُوة وعَشيّة "ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم « وُجُوهٌ يَوْمَئِذ نَاضِرَةٌ . إِلَى رَبِّهَا نَاظَرَةٌ » قال هذا حديث غريب . وقد روى عن أبن عمر ولم يرفعه . وفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وفر جنتان من فضلة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم و بين أن ينظروا إلى ربّهـم جلّ وعنّ إلا رداء الكبرياء على وجهه في جُنَّة عدن " . وروى جرير بن عبد الله قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا ، فنظر إلى القمر ليلة البــدر فقال : وه إنكم ســترون ربكم عيانا كما ترون هــذا القمر لا تُضَامُّون في رؤ يتــه فإن آستطعتم ألَّا تُغلَّبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرو بها فَأَفْعَلُوا ۗ ثُمْ قَرَأَ «وَسَبِّحْ بِتَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ » متفق عليه . وخرجه أيضًا أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وخَرَّج أبو داود عن أبي رَزِين العُقَيليِّ قال : قلت يا رسول الله أكلَّنا يرى ربه ؟ قال آبن معاذ : مُخْلِيًّا به يوم القيامة ؟ قال: <sup>وو</sup>نعم يا أبا رَزين " قال: وما آية ذلك في خَلْقه ؟ قال و يا أبا رَزِين أليس كلُّكم يرَى القمر " قال آبن معاذ : ليلة البدر مُخْلِيًّا به . قلنا : بلي . قال : " فالله أعظم " [ قال آبن معاذ قال ] :

<sup>(</sup>١) الزيادة من مسند أبي داود -

وه فإنمى هو خلق من خلق الله — يعنى القمر — فالله أجل وأعظم "، وف كتاب النسائى عن صهيب قال : و فيكشف المجاب فينظرون إليه فو الله ما أعطاهم الله شيئا أحبّ إليهم من النظر و لا أقر لأعينهم " وفي التفسير لأبي إسحق الثعلبي عن الزبير عن جابر قال من النظر و لا أقر لأعينهم " وفي التفسير لأبي إسحق الثعلبي عن الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله على ربّنا عن وجلّ حتى ينظروا إلى وجهه فيحرّ ون له شُجّدا فيقول آرفعوا رءوسكم فليس هذا بيوم عبادة "قال الثعلبي : وقول عجاهد أنها بمعنى تنتظر الثواب من ربّها و لا يراه شيء من خلقه فتأو يل مدخول ؛ لأن العرب إذ أرادت بالنظر الانتظار قالوا نظرته ؛ كما قال تعالى : « هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا السّاعَة » ه هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا السّاعَة » ه هَلْ نظرت فيه ، فأما إذا كان النظر مقرونا بذكر إلى وذكر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان ، فظرت فيه ، فأما إذا كان النظر مقرونا بذكر إلى وذكر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان ، وقال الازهري : إن قول القائل نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية عين ، كذلك تقول العرب ؛ لأنه ما يقولون نظرت إليه إذا أرادوا نظر العين ، فإذا أرادوا الانتظار قالوا نظرته ؛ قال: —

نَظرتُ إليها والنَّجـومُ كَأَنَّهَا \* مَصابِيحُ رُهْبَانِ تُشَبُّ لِقُفَّالِ وقال آخر: –

نَظرتُ إليها بالمُحَصَّب مِنْ مِنَى \* ولِي نَظَـرُ لُولا التَّحرُجُ عارِمُ وقال آخر:

إِنِّي إِلَيْكَ لِمَا وَعَدْتَ لَنَاظِرٌ \* نَظَـرَ الفقيرِ إلى الغنيِّ المُـوسِر

<sup>(</sup>١) تشب: توقد . والقفال جمع قافل وهو الراجع من السفر . والبيت من قصيدة لأمرى القيس .

<sup>(</sup>٢) في نسخ الأصل نظرة ، والصواب ما ذكرنا كما في ديوان قائله وهو عمر بن ربيعة .

أى إنى أنظر إليـك بذل ؛ لأن نظـر الذلّ والخضــوع أرق لقلب المسئول ؛ فأمّا ما آســــتدلوا به من قوله تعـــالى : « لَا تُدْرَكُهُ الْأَيْصَارُ وَهُـــوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ » فإنمــا ذلك في الدنيا ، وقد مضى القول فيمه في موضعه مستُولُفُ . وقال عطيمة العوفي : ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته ، ونظره يحيط بهم ، يدل عليه « لَا تُدْرَكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ» قال القشيرى أبو نصر : وقيل : «إلى» واحد الآلاء أي نعمه منتظرة . وهذا أيضا باطل ؛ لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياء، ثم الآلاء نعمه الدُّفع ، وهم في الجنة لا ينتظرون دفع نقمة عنهم ، والمنتظر للشيء مُتنغِّص العيش فلا يوصف أهل الحنة بذلك . وقيل ا أضاف النظر إلى الوجه؛ وهو كـقــوله تمالى : « تَجْرَى مِنْ تَعْتَهَا الْأَنْهَارُ » والماء يجرى في النهر لا النهر . ثم قد يذكر الوجه بمعنى العين ؛ قال الله تعالى : «فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهُ أَبِّي يَأْتِ بَصَيرًا ۗ أَى عَلَى عَيْنِيهِ . ثم لا يبعد قلب العادة غدا حتى يخلق الرؤية والنظــر في الوجه ؛ وهو كـقــوله تعالى : «أَقْمَنْ يَمْشَى مُكِمَّا عَلَى وَجْهِه » فقيل : يارسول الله ! كيف يمشون في النارعلي وجوههم؟قال: والذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَئِذُ بَاسِرَةً ﴾ أي وجوه الكفار يوم القيامة كالحة كاسفة عابسة . وفي الصحاح: وبَسَر الفحلُ الناقــةَ وآبتسرها إذا ضربها من غيرضَبَعَة، وبَسَر الرجلُ وجهَه بسُورا أي كَلَمَ يقال: عَبَس و بَسَر . وقال السدى: «بَاسَرَةُ» أي متغيرة والمعنى واحد . ﴿ تَظُنَّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقَرَّةً ﴾ أي توقن وتعلم ، والفاقرة الداهية والأمر العظيم ؛ يقال : فقرته الفاقرة أي كسرت فَقَار ظهره . قال معناه مجاهد وغيره : وقال قتادة : الفاقرة الشر . السدى" : الهلاك . آبن عباس وآبن زيد : دخول النار . والمعنى متقارب . وأصلها الوسم على أنف البعير بحديدة أو نارحتي يخلص إلى العظم ؛ قاله الأصمعي . يقال : فَقَرتُ أَنفَ البعير إذا حززتَه بحــديدة هُم جعلتَ على موضع الحِّزُّ الجَيْرِيْرُ وعليه وَتَرُّمَلُوى ۗ لِتذلِّلَهُ بذلك وتَرُوضَه؛ ومنــه قولهم: قد عُمَل به الفاقرة . وقال النابغة :

<sup>(</sup>١) داجع ج٧ص ٤٥ (٢) هكذا في كل الأصول · (٣) الجرير حبل من أدم يخطم به البعير ·

أَبَى لِيَ قَبْرٌ لا يَزالُ مُقَابِلِي • وضَرْبَةُ فَأْسِ فوقَ رَأْسِيَ فَاقِرَهُ أى كاسرة .

قوله تمالى : كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ﴿ وَظَنَّ الْمَاقُ وَظَنَّ الْمَاقُ بِالسَّاقِ ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ﴿ وَظَنَّ الْمَاقُ بِالسَّاقِ ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ﴾ وَالْنَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ وَ إِلَىٰ وَبِيْكَ يَوْمَهِنْ الْمَسَاقُ ﴾ الْمَسَاقُ ﴿ الْمَسَاقُ ﴾

قوله تعالى : ﴿ كَالَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴾ «كَلَّا» رَدْع وزَجْر أَى بِميد أَن يؤمن الكافر بيوم القيامة ؛ ثم استانف فقال : « إِذَا بَلَغَتِ التّرَاقِي » أَى بلغت النفس أو الروح التراقى؛ فأخبر عما لم يجر له ذكر لعلم المخاطب به ؛ كقوله تعالى : « حَتَّى تَوَارَتُ بِالْجُابِ » وقوله تعالى : « فَلُوْلًا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ » وقد تقدّم . وقيل : «كَلّا » معناه حقًّا أَى حقًّا إن المساق إلى الله « إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي » أَى إِذَا ارتقت النفس إلى التراقى ، وكان آبن عباس يقول : إذا بلغت نفس الكافر التراقى ، والتراقى جمع تَرقُوه وهى العظام المكتنفة لنُقُرة النَّحْر، وهو مقدّم الحلق من أعلى الصدر ، وهو موضع الحَشرجة ؛ قال دُرَ يد بن الصّمة ،

ورُبَّ عَظِيمِةِ دَافَعْتَ عَنْهُمْ \* وَقَدْ بَلَغَتْ نُفُوسُهُمُ التَّراقِي

وقد يكنى عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس النراق ، والمقصود تذكيرهم شدّة الحال عند نزول الموت .

قوله تعالى : ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴾ آختلف فيه فقيل : هو من الرقية ؛ عن آبن عباس وعِكرمة وغيرهما ، روى سِمَاك عن عِكرمة قال : مَن راقٍ يَرْقِى أَى يَشْهِى ، وروى ميمون بن مِهران عن آبن عباس : أى هل من طبيب يَشْفِيه ؛ وقاله أبو قِلابة وقتادة ؛ وقال الشاعر : هَلْ لِلْفَتَى مِنْ بَناتِ الدَّهْرِمِنْ وَاقِ \* أَمْ هُلْ لَهُ مِنْ حَمَامِ الْمُوْتِ مِنْ رَاقِ

<sup>(</sup>١) راجع جه ١٥ ص ١٩٥ وجه ١٧ ص ٢٣٠ فا بعدها .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل والبيت لا بنته عمرة من قصيدة لها ترثى بها أباها كما في شعراء النصرانية .

وكان هـذا على وجه الاستبعاد والياس ؛ أى من يقدر أن يَرْقى من الموت ، وعن آبن عباس أيضا وأبى الجوزاء أنه من رَقى يَرْقَى إذا صَعِد ، والمعنى : من يَرقى بروحه إلى السباء ؟ أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وقيل الإن ملك الموت يقول من راقٍ؟ أى من يَرقى بهذه النفس ؛ وذلك أن نفس الكافر تكره الملائكة قربها ، فيقول ملك الموت : يافلان آصـعد بها ، وأظهر عاصم وقوم النون في قوله تعالى : « مَنْ رَاقٍ » واللام في قوله : « بَلْ رَانَ » لئلا يشبه مَرَّاق وهو بائع المَرْقة ، وبَرَّان في تثنية البَرِّ . والصحيح ترك الإظهار ، وكسرة القاف في « مَنْ رَاق » وفتحة النون في « بَلْ رَانَ » تكفى في زوال اللبس ، وأمثل مما ذُكر: قصد الوقف على « مَنْ رَاق » وفتحة النون في « بَلْ » فأظهرهما ؛ قاله القشيرى ،

قوله تعالى : ﴿ وَظَنَّ ﴾ أى أيقن الإنسان ﴿ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴾ أى فراقالدنيا والأهل والمال والولد ، وذلك حين عاين الملائكة ، وقال الشاعر ،

فَ رَاقُ لِيس يُشَبِهُ فِي السَّاقِ ﴾ أى فا تصلت الشدة بالشدة ، شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة ، قاله (إوالتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾ أى فا تصلت الشدة بالشدة ، شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة ، قال آبن عباس والحسن وغيرها ، وقال الشعبي وغيره : المعني التفت ساقا الإنسان عند الموت من شدة الحرب، وقال قتادة : أما رأيته إذا أشرف على الموت يضرب إحدى رجليه على الأخرى ، وقال سعيد بن المسيّب والحسن أيضا : هما ساقا الإنسان إذا التفتا في الكفن ، وقال زيد آبن أسلم : التفت ساق الكفن بساق الميت = وقال الحسن أيضا : مات رجلاه ، و يبست ساقاه فلم تحملاه ، ولقد كان عليهما جَوَالا = قال النحاس : القول الأول أحسنها = وروى على آبن أبي طلحة عن آبن عباس : « وَالْتَقَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ = قال آخر يوم من الدنيا وأول أبن أبي طلحة عن آبن عباس : « وَالْتَقَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ الله ، أي شدّة كرب الموت بشدّة هول المطلع ، والدليل على هـذا قوله تعـالى : « إلى ربّك يَوْمَئِدُ الْمَسَاقُ » وقال = مجاهـد : المطلع ، والدليل على هـذا قوله تعـالى : « إلى ربّك يَوْمَئِدُ الْمَسَاقُ » وقال = مجاهـد : المناس يُجمّزون جسده والملائكة يُجمّزون رُوحه ، والعرب لاتذكر الساق إلا في الحن الموت بشديدان الناس يُجمّزون جسده والملائكة يُجمّزون رُوحه ، والعرب لاتذكر الساق إلا في الحن المنان الناس يُجمّزون جسده والملائكة يُجمّزون رُوحه ، والعرب لاتذكر الساق إلا في الحن

والشدائد العظام ؛ ومنه قولهم : قامت الدنيا على ساق ، وقامت الحرب على ساق . قال الشاعر :

« وقامت الحربُ بنا على ساق »

وقد مضى هذا المعنى فى آخر سورة « نَ وَالقَلَمِ » . وقال قوم : الكافر تُعَذَّب رُ وحه عند خروج نفسه فهذه الساق الأولى ، ثم يكون بعدهما ساق البعث وشدائده . ﴿ إِلَى رَبِّكَ ﴾ أى إلى خالقك ﴿ يَوْمَئِذِ ﴾ أى يوم القيامة ﴿ الْمَسَاقُ ﴾ أى المرجع ، وفى بعض التفاسير قال : يسوقه مَلَكه الذي كان يحفظ عليه السيئات ، والمَسَاق المصدر من ساق يسوق ، كالمَقَال من قال يقول .

فوله تعالى : فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴿ وَلَاكِن كَذَّبَ وَتُولَّى ﴿ وَلَا صَلَّى ﴿ وَلَا صَلَّى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَ

قوله تعالى : ﴿ فَلَا صَـدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴾ أى لم يصدق أبو جهل ولم يُصلَّ • وقيل : يرجع هذا إلى الإنسان في أقل السورة وهو آسم جنس • والأقل قول آبن عباس • أى لم يصدق بالرسالة « وَلَا صَلَّى » ودعا لربه وصلى على رسوله • وقال قتادة : فلا صـدّق بكتاب الله ولا صـلّى لله • وقيل : ولا صـدّق بمال له ذخوا له عند الله ، ولا صلّى الصلوات التى أمره الله بها • وقيل : فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه • قال الكسائى : « لا » بمعنى لم ولكنه يقرن بغيره ؛ تقول العرب : لا عبد الله خارج ولا فلان • ولا تقول : مررت برجل لا تحميره عناه أفلا آقتهم ؛ أى فهلا آقتهم فذف ألف الاستفهام • وقال الأخفش : « فَلَا صَدَّقَ » أى لم يصدق ؛ كقوله : « فَلَا آ قُتَهُم » أى لم يقتهم ولم يشترط أن يعقبه « فَلَا صَدَّقَ » أى لم يصدق ؛ كقوله : « فَلَا آ قُتَهُم » أى لم يقتهم ولم يشترط أن يعقبه

<sup>(</sup>١) صدر البيت : ﴿ صبرا أمام إنه شرباق ۗ

<sup>(</sup>٢) راجع جم١ ص ٢٤٨ وما بعدها .

بشيء آخر، والعرب تقول: لاذهب أى لم يذهب ، فحرف النفي ينفي الماضي كما ينفى المستقبل، ومنه قول زهير:

## \* فَلَا هُو أَبْدَاهَا وَلَمْ يَتَقَدُّمْ =

قوله تمالى : ﴿ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ أى كذّب بالقرآن وتولى عن الإيمان ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطّى ﴾ أى يتبختر آفتخارا بذلك ؛ قاله مجاهد وغيره ، مجاهد : المراد به أبو جهل ، وقيل : « يَتَمَطّى » من المَطَا وهو الظّهر والمهنى يَلُوى مَطَاه ، وقيل : أصله يتمطط وهو التمدّد من التكسل والتثاقل ، فهو يتثاقل عن الداعى إلى الحق ؛ فأبدل من الطاء ياء كراهة التضعيف والتمطى يدل على قلة الاكتراث وهو التمدّد ، كأنه يمدّ ظَهْره و يَلُويه من التبختر ، والمَطيطة الماء انخاثر في أسفل الحوض ؛ لأنه يتمطط أى يتمدّد ؛ وفي الخبر و إذا مشت أتمتى المُطيطاء وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم " والمُطيطاء التبختر ومدّ اليدين في المشى .

قوله تعالى: ﴿ أُولَى لَكَ فَأُولَى اللَّهِ فَأُولَى اللَّهِ فَأُولَى ﴾ تهديد بعد تهديد، ووعيد بعد وعيد، أي فهو وعيد أربعة لأربعة ﴾ كما روى أنها نزلت فى أبى جهل الجاهل بربه فقال ١ « فَلَا صَدَّق وَلَا صَلَّى ، وَلَكِنْ كَذَب وَتَولَّى» أى لاصدق رسول الله ، ولا وقف بين يدى فصلى ، ولكن كذّب رسولى وتولّى عن التصلية بين يدى ، فترك التصديق خَصْلة ، والتكذيب خَصْلة ، والتولى عن الله تعالى خَصْلة ، فاء الوعيد أر بعة مقابلة لترك الحصال الأربعة ، والله أعلم ، لا يقال : فإن قوله « ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهُ لِهُ الله عَلَى الله على التكذيب والتولى والتولى عن الله على فاخبر عنها ، وذلك بَيِّنَ في قول خامسة ، فإنا نقول : تلك كانت عادته قبل التكذيب والتولّى فأخبر عنها ، وذلك بَيِّنَ في قول قتادة على مانذ كره ، وقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد ذات يوم، فاستقبله أبوجهل على باب المسجد ثما يلى باب بن مخزوم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبله أبوجهل على باب المسجد ثما يلى باب بن مخزوم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبله أبوجهل على باب المسجد ثما يلى باب بن مخزوم، فأخذ رسول الله عليه وسلم فاستقبله أبوجهل على باب المسجد ثما يلى باب بن مخزوم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) صدر البيت : \* وكان طوى كشحا على مستكنة \*

<sup>(</sup>٢) المطيطاء يمدّ و يقصر قال آبن الأثر : وهي من المصغرات التي لم يستعمل لها مكبر .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ذات ليلة .

بيده ، فهزّه مرة أو مرتين ثم قال له : وو أَوْلَى لَكَ فَأُولَى " فقال له أبوجهل : أتهددنى؟ فوالله إنى لَاَّعَنُّ أهل الوادى وأكرمه ، ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لأبى جهل ، وهي كلمة وعيد ، قال الشاعر :

فَأُولَى ثُم أُولَى ثُم أُولَى \* وَهَلْ لِلدَّرِّ يُحْلَبُ مِن مَرَدٍّ

قال قتادة : أقبل أبو جهل بن هشام يتبختر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال : و أَوْلَى لكَ فَأُولَى لكَ فَأُولَى لكَ فَأُولَى لكَ فَقال : ما تستطيع أنت ولا ربك لى شيئا ، إنى لأعن من بين جبليها ، فلما كان يوم بَدْر أشرف على المسلمين فقال : لا يُعبَد الله بعد هذا اليوم أبدا ، فضرب الله عنقه وقتله شر قتْلة ، وقيل : معناه الويل لك ، ومنه قول الخنساء :

هَمَمْتُ بِنفسَى كُلَّ الْهُمُومِ ﴿ فَأَوْلَى لِنفسَى أَوْلَى لَمَا اللَّهِ لَمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا

الآلة الحالة والآلة السرير أيضا الذي يحمل عليه الميت ؛ وعلى هـذا التأويل قيـل ١ هو من المقـلوب ؛ كأنه قيـل : أويل ، ثم أخر الحرف المعتـل ، والمعـنى الويل لك حيـا والويل لك ميتا ، والويل لك يوم البعث ، والويل لك يوم تدخل النـار ؛ وهـذا التكرير كما قال ١

#### \* لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُنْ جِلِي \*

أى لك الويل ثم الويل ثم الويل، وضُعِّف هذا القول، وقيل: معناه الذم لك أولى من تركه إلا أنه كثير فى الكلام فحذف ، وقيل: المعنى أنت أولى وأجدر بهذا العذاب ، وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: قال الأصمى أوْلَى فى كلام العرب معناه مُقارَبة الهلاك ، كأنه يقول: قد وَلِيتَ الهلاك ، قد دَانيّتَ الهلاك ، وأصله من الوئى وهدو القُرْب ، قال الله

<sup>(</sup>١) فى نسخ من الأصل على ألة بفتح فشد وهي الحربة وصوابه آلة أى حالة .

<sup>(</sup>٢) هو أمرؤ القيس ، والبيت بتمامه :

تعالى : « يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ » أَى يَقَرُبُون منكم ؛ وأنشد الأصحــعى :

\* وأَوْلَى أن يكون له الـوَلَاءُ \*

أى قارب أن يكون له ؛ وأنشد أيضا:

\* أَوْلَى لِمَنْ هَاجَتْ لَهُ أَنْ يَكْمَدَا \*

أى قد دنا صاحبها الكد ، وكان أبو العباس ثعلب يستحسن قول الأصمعى و يقول : ليس أحد يفسر كتفسير الأصمعى ، النحاس : العرب تقول أولى لك كدت تَهلِك ثم أَفْلت ، وكأنّ تقديره : أولى لك وأولى بك الهلكة ، المهدوى" قال : ولا تكون أولى أَفْعَل منك ، وتكون خبر مبتدإ محذوف ، كأنه قال : الوعيد أولى له من غيره ؛ لأن أبا زيد قد حكى : أَوْلاَةُ الآنَ إذا أَوْعدوا ، فدخول علامة التأنيث دليل على أنه ليس كذلك ، و «لكّ » خبر عن «أَوْلى » . ولم ينصرف «أَوْلى » لأنه صار علما للوعيد فصار كرجل أسمه أحمد ، وقيل : النكرير فيه على معنى ألزم لك على الشيء الأولى ، ثم على الثانى والثالث والرابع كما تقدّم .

قوله تعالى : أَيَحْسَبُ الْإِنسَدَنُ أَن يُثْرَكَ سُدًى ﴿ اللَّهِ يَكُ نُطْفَةً مِن مَّنِي يُمُننَى ﴿ اللَّهِ يَكُ نُطْفَةً مِن مَّنِي يُمُننَى ﴿ يُمُننَى ﴿ مُن مَن مَن يَا يَكُ مُناكَ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ

قوله تعمالى : ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ ﴾ أى يظن آبن آدم ﴿ أَنْ يُتْرَكَ سُدَّى ﴾ أى أن يُخلَّى مُهمَلا فلا يؤمَّر ولا يُنَهَى ﴾ قاله آبن زيد ومجاهد ، ومنه إبل سُدَّى تَرْعى بلا راج = وقيل : أيحسب أن يترك في قبره كذلك أبدا لا يُبعَث = وقال الشاعر :

فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ جِهِدَ اليمين \* مَا تَرَكَ اللَّهُ شَيْئًا سُدَّى

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِّي يُمْنَى ﴾ أى من قطرة ماء تُمْنَى في الرَّحم أى تُراق فيه ؛ ولذلك سميت منَّى لإراقة الدماء . وقد تقدُّم . والنطفة الماء القليل ؛ يقال : نطف مَنَّى يُمنَّى » بالياء وهي قراءة آبن محيصن ومجاهــد و يعقوب وعَيَّاش عن أبي عمرو وآختاره أبو عبيد لأجل المني" . الباقون بالتياء ؛ لأجل النطفة وآختاره أبو حاتم . ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً ﴾ أى دما بعد النطفة، أي قد رَبُّه تعالى بهذا كله على خسَّة قدره . ثم قال : ﴿ فَلَا آنَ ﴾ أي فقدُّر ﴿ فَسَوَّى ﴾ أي فسواه تسوية وعَدَّله تعديلا بجعل الروح فيه ﴿ فَحَمَلَ مُنْـهُ ﴾ أي من الإنسان . وقيل : من المنيّ . ﴿ الزُّوجَيْنِ الذُّكَرَ وَالْأُنثَى ﴾ أي الرجل والمرأة . وقـــد ٱحتج بهذا من رأى إسقاط الحنثي . وقد مضى في سورة « الشوري » أن هذه الآية وقرينتها إنمـــا خرجتا مخرج الغالب . وقد مضى في أوّل سورة « النساء » أيضا القول فيه ، وذكرنا في آية المواريث حكمــ فلا معنى لإعادته ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ ﴾ أى أليس الذي قدر على خلق هــذه النَّسَمة من قطرة من ماء ﴿ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحْبِيَ الْمُوثَى ﴾ أي على أن يعيد هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد البلَّى . وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأها قال : <sup>وو</sup>سبحانك اللهــم وَبَلَى " وقال آبن عباس : من قرأ « سَبِّيح آسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى » إماما كان أو غيره فليقل : « سبحان ربى الأعلى » ومن قرأ « لَا أُقْسَمُ بِيَــوْم الْقَيَامَة » إلى آخرها إماما كان أو غيره فليقل : « سبحانك اللَّهمُّ بَلَيَ = ذكره الثعلبي من حديث أبي إسحق السَّبَيعيُّ عن سعيد آبن جبير عن آبن عباس . ختمت السورة والحمد لله .

<sup>(</sup>۱) داجع ۱۱۸ ص ۱۱۸ وص ۲۱۶

<sup>(</sup>۲) راجع ج۱۲ ص آبة ۲ه

<sup>(</sup>٣) راجع به ٥ ص٢

## ســورة الانســان وهي إحدى وثلاثون آية

مكية في قول آبن عباس ومقاتل والكلبي . وقال الجمهور ، مدنية ، وقيل : فيها مكي ، من قوله تعالى : « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْفُوْرَانَ تَنْزِيلًا » إلى آخر السورة وما تقدّمه مدنى .

وذكر آبن وهب قال: وحدثنا آبن زيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأ « هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مِنَ الدَّهُ مِن الدَّهُ مِن الدَّهُ عليه وعنده رجل أسود كان يسأل النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال له عمر بن الخطاب: لا تُثقل على النبى صلى الله عليه وسلم ، قال: « دَعْه يآبن الخطاب " قال: فنزلت عليه هـذه السورة وهو عنده ، فلما قرأها عليه وبلغ صفة الجنان زَفَر زَفْرة نخرجت نَفْسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و أَخْرجَ نفس صاحبكم الوأخيكم الشوق إلى الجنة " وروى عن آبن عمر بخلاف هذا اللفظ وسيأتى ، وقال القشيرى : إن هـذه السورة نزلت في على "بن طالب رضى الله عنه ، والمقصود من السورة عام ، وهكذا القول في كل ما يقال إنه نزل بسبب كذا وكذا ،

## الت لَيْسَالُ مِنْ الرَّحْمَا الرَّحْمَا الرَّحِيمِ

قوله تعالى ، هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَوْ يَكُن شَيْعًا مَذْكُورًا ﴿ يَكُن شَيْعًا الْإِنسَانِ مِن نَطْفَة أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ جَحَعَلْنَاهُ مَنْ كُورًا ﴿ يَ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانِ مِن نَطْفَة آَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ جَحَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَ إِنَّا هَدَيْنَاهُ ٱلسّبِيلَ إِمَّا شَا كُرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ يَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَ اللّهُ مِن الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ « هَلْ » قوله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينُ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ « هَلْ » بمعنى قد . عن سيبويه « هل » بمعنى قد . قال الفراء : هل أعطيتك ؟ تُقرّره عَدا وتكون خبرا فهذا من الخبر؛ لأنك تقول : هل أعطيتك ؟ تُقرّره قال الفراء : هل أعطيتك ؟ تُقرّره

بأنك أعطيته، والجحد أن تقول ، هل يقدر أحد على مثل هذا ، وقيل : هي بمنزلة الاستفهام، والمعنى أتى . والإنسان هنا آدم عليه السلام؛ قاله قتادة والثورى وعكرمة والسَّدى" . و روى عن آبن عباس « حينُ منَ الدُّهْرِ » قال آبن عباس في رواية أبي صالح : أربعون سنة مرت به ، قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملتى بين مكة والطائف . وعن آبن عباس أيضا في رواية الضحاك أنه خلق من طين ، فأقام أر بعين سنة ، ثم من حَماً مسنون أر بعين سنة ، ثم من صَلَّصَالَ أَرْ بِعَيْنِ سَنَةً ﴾ فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة . وزاد آبن مسعود فقال : أقام وهو من تراب أربعين سنة ، فتم خلقه بعد مائة وستين سنة ، ثم نفخ فيه الرُّوح . وقيــل : الحين المذكور هاهنا لا يُعرَف مقــدارُه . عن آبن عباس أيضا . حكاه المــاوردى" . « لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا» قال الضحاك عن آبن عباس : لا في السهاء ولا في الأرض . وقيل : أي كان جســـدا مصوّرا ترابا وطينا لا ُيذكّر ولا يُعرَف ولا يُدرَى ما آسمه ولا ما يراد به، ثم نُفيخ فيه الرُّوح فصار مذكورًا ؛ قاله الفـراء وقطرب وثعلب . وقال يحيى بن سـلَّام : لم يكن شيئًا مذكوراً في الخلق و إن كان عند الله شيئا مذكوراً . وقيل : ليس هـــذا الذِّكر بمعنى الإخبار فإن إخبار الربُّ عن الكائنات قديم، بل هذا الذُّكر بمعنى الخطر والشرف والقدر؛ تقول: فلان مذكور أي له شرف وقدر . وقد قال تعالى : « وَ إِنَّهُ لَذَكُّرٌ لَكَ وَلَهَوْمِكَ » أي قد أتى على الإنسان حين لم يكن له قَدْر عند الخليقة . ثم لما عَرَّف اللهُ الملائكةَ أنه جعل آدم خليفة ، وحَمَّــله الأمانة التي عجز عنهــا السموات والأرض والجبال ، ظهر فضــله على الكل فصار مذكوراً . قال القشيرى : وعلى الجملة ماكان مذكورا للخلق و إن كان مذكوراً لله . وحكى مجمد بن الجهم عن الفراء : «لَمْ يَكُنْ شَيْئًا» قال : كان شيئًا ولم يكن مذكورا . وقال قوم : النفي يرجع إلى الشيء ؛ أي قد مضي مُدّد من الدهر وآدم لم يكن شيئا يذكر في الخليقة ؛ لأنه آخر ما خلقه من أصناف الخليقة، والمعدوم ليس بشيء حتى يأتى عليه حين : والمعنى قد مضت عليه أزمنـــة وماكان آدم شيئا ولا مخلوقا ولا مذكورا لأحد من الخليقة . وهذا معنى قول قتادة ومقاتل.قال قتادة : إنما خلق الإنسان حديثًا ما نعلم من خليقة الله جل ثناؤه خليقة كانت بعد الإنسان " وقال مقاتل : في الكلام تقديم وتأخير ، وتقديره : هل أتى حين من الدهم لم يكن الإنسان شيئا مذكورا ؛ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله ، ولم يخلق بعده حيوانا ، وقد قيل : « هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ » عنى به الجنس من ذرّية آدم ، وأن الحين تسعة أشهر مدّة حمل الإنسان في بطن أمه « لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً » إذ كان علقة ومضغة ؛ لأنه في هذه الحالة جماد لا خطرله = وقال أبو بكر رضى الله عنه لما قرأ هده الآية : ليتها تَمَّت فلا نُبْتلى = أى ليت المدّة التي أتت على آدم لم تكن شيئاً مذكورا تممّت على ذلك فلا يلد ولا يُبْتلى أولادُه ، وسمع عمر بن الحطاب رضى الله عنه رجلا يقرأ «هَلْ أَنّي عَلَى الإنسانِ حِينُ مِنَ الدَّهِي لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً » فقال ليتها تَمَّت =

قوله تعمالى : ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ أى آبن آدم من غير خلاف ﴿مِنْ نُطْفَةٍ﴾ أى من ماء يقطر وهو المني ، وكل ماء قليل فى وعاء فهو نطفة ؛ كقول عبد الله بن رَوَاحة يعاتب نفسه :

مَا لِي أَرَاكِ تَكْرُهِينَ الْجُنَّـهُ 

همل أنتِ إِلَّا نُطْفَةٌ فِي شَنَّهُ

وجمعها نُطَف ونِطَاف ، ﴿ أَمْشَاجٍ ﴾ أخلاط واحدها مِشْج ومَشِيج مثل خِدْن وخَدِين؛ قال رؤية :

يَطْرَحْنَ كُلُّ مُعْجَلِ نَشَّاجٍ \* لَمْ يُكُسَ جِلْدًا ف دَمِ أَمْشَاجٍ

ويقال : مَشَجتُ هـذا بهذا أى خلطته فهو تمشوج ومَشِيج مشل عَلُوط وخَلِيط . وقال المبرّد : واحد الأَمْشاج مَشْج يقال مَشَج يَمْشِج إذا آختلط وهو هنا آختلاط النطفة بالدم ؟ قال الشَّمَّاخ :

طَوَتْ أَحْشَاءَ مُرْتِجَةٍ لِوَقْتِ \* على مَشَـج سُـلَالَتُهُ مَهِينُ

وقال الفراء ، أمشاج أخلاط ماء الرجل وماء المرأة والدم والعَلَقة ، ويقال للشيء من هذا إذا خُلط مَشيج كقولك خَلِيط، وتَمشوج كقولك نَخْلُوط . وروى عن آبن عباس رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) الشنة : القرية .

قال : الأمشاج الحمرة فى البياض والبياض فى الحمرة . وهذا قول يختاره كثير من أهل اللغة ؛ (١) قال الْهُمَذَكِيّ :

## كَأْتَ الرِّيشَ والْفُوقَيْنِ مِنْهُ • خِلَافَ النَّصْلِ سِيطَ بِهِ مَشِيجُ

وعن آبن عباس أيضا قال المختلط ماء الرجل وهو أبيض غايظ بماء المرأة وهو أصفر رقيق فيخلق منهما الولد، فما كان من عصب وعظم وقوة فهو من ماء الرجل، وما كان من لحم ودم وشعر فهو من ماء المرأة . وقد روى هذا مرفوعا ؛ ذكره البزار ، وروى عن آبن مسعود : أمشاجها عروق المضغة ، وعنه : ماء الرجل وماء المرأة وهما لونان ، وقال مجاهد : نطفة الرجل بيضاء وحمراء ونطفة المرأة خضراء وصفواء ، وقال آبن عباس : خلق من ألوان ؛ خلق من تراب ، ثم من ماه الفرج والرحم ، وهي نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظم ثم لحم ونحوه ، قال تراب ، ثم من ماه الفرج والرحم ، وهي نطفة وطور نطفة وطور عظاما ثم يكسو العظام لمها؛ كما قال في سورة «المؤمنين» «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلالَة مِنْ طِينٍ» الاية ، وقال آبن السَّكِيّت : الأمشاج الم خلط ؛ لأنها ممتزجة من أنواع خلق الإنسان منها ذا طبائع غتلفة ، وقال أبن السَّكِيّت : الأمشاج ما جمع وهو في معني الواحد؛ لأنه نعت للنطفة؛ كما يقال : بُرمَةُ أعشارً وثوبُ أخلاق ، وروى عن أبي أيوب الأنصاري : قال جاء حبر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقال : أخبرني عن ماء الرجل وماء المرأة ؛ فقال : وم ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق فإذا عَلَا ماء المرجل قراء المرأة ؛ فقال الحبر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، وقد مضي هدا القول مستوفي في سدورة « البقرة » ، أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، وقد مضي هدا القول مستوفي في سدورة « البقرة » ، أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، وقد مضي هدا القول مستوفي في سدورة « البقرة » ، أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، وقد مضي هدا القول مستوفي في سدورة « البقرة » ،

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن الدآخل الهذلي ۽ سيط به أي خرج قذذ من الريش مختلط من الدم والما. •

<sup>(</sup>٣) وفي حاشية الجمل نقلا عن القرطبي ما يأتى :

والمعنى : «من نطفة قد آمتزج فيها الماءان وكل منهما مختلف الأجزاء متباين الأوصاف فى الرقة والثخن والقوام ، والخواص تجتمع من الأخلاط وهى العناصر الأربعة ، ماء الرجل غليظ أبيض وماه المرأة رقيق أصفر فأيهما علاكان الشبه له » .

نختبره بالخير والشر؛ قاله الكلبي . الثانى — نختبر شكره فى السَّرَاء وصبره فى الضَّرَاء؛ قاله الحسن ، وقيل : «نَبْتليه» نُكلِّفه . وفيه أيضا وجهان؛ أحدهما — بالعمل بعد الخلق؛ قاله مقاتل الثانى — بالدِّين ليكون مأمورا بالطاعة ومنهيا عن المعاصى ، وروى عن آبن عباس : «نَبْتليه» نصرفه خلقا بعد خلق ؛ لنبتليه بالخير والشر ، وحكى محد بن الجهم عن الفراء قال : المعنى والله أعلم ( بَفَعَلَنْاَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ) لنبتليه وهي مُقدَّمة معناها التأخير .

قلت : لأن الآبتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة . وقيل : « جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا » يعنى جعلنا له سمعا يسمع به الهدى و بصرا يبصر به الهدى .

قوله تمالى : ﴿ إِنَّا هَــدَيْنَاهُ السّبِيلَ ﴾ أى بينا له وعَرَّفناه طريق الحمدى والضلال والخير والشرببعث الرسل فامن أو كفر ؛ كقوله تعالى : « وَهَدَيْنَاهُ النَّبْدَيْنِ » . وقال عجاهــد : أى بينا له السبيل إلى الشّقاء والسّعادة ، وقال الضحاك وأبو صالح والســدى تا السبيل هنا خروجه من الرحم ، وقيل : منافعه ومضازه التي يهتدى إليها بطبعه وكال عقله السبيل هنا ورَّامًا كَفُورًا ﴾ أى أيهما فعل فقــد بينا له ، قال الكوفيــون : ﴿ إِنَّ » ها هنا تكون جزاء و « ما » زائدة أى بينا له الطريق إن شَـكَرُ أو كَفَر ، وآختاره الفـراء ولم يجزه البصريون ؛ إذ لا تدخل « إِنْ » للجزاء على الأسماء إلا أن يضمر بهــدها فعل ، وقيـل : أى هديناه الرشد أى بينا له سبيل التوحيد بنصب الأدلة عليه ؛ ثم إن خلقنا له الهداية آهتدى وآمن ، و إن خذلناه كفر ، وهو كما تقول : قــد نصحت لك إن شئت فأقبـل وإن شئت فاتحذ فالفاء وكذا « إمّا شَاكرًا » والله أعلم ، ويقال : هديته السبيل وللسبيل و إلى السبيل ، وقــد تقدّم في « الفائحة » وغيرها ، و جمــع بين الشاكر والكفور مع آجتهاعهما في معنى المبالغة ؛ نفيا للبالغة في الشكر و إثباتا لها في الكفر؛ لأن شكر الله تعالى لا يُؤدّى فا نتفت عنه المبالغة ؛ نفيا للبالغة في الكفر المبالغة ، في الكفر المبالغة ، في الكفر المبالغة ، فقيا شكره لكثرة النَّم عليه وكثر كفره و إن قلّ مع الإحسان إليه ، حكاه الماوردى .

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١ ص ١٤٧ وص ١٦٠ طبعة ثانية أو ثالثة .

قوله تعالى : إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَكَسِلا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ١

قوله تمالى : ﴿ إِنَّا أَعْدُنَا لِدُكَافِرِينَ سَلاَسِلَ وَأَعْلَالًا وَسَعِيرًا ﴾ بَيّن حالَ الفريقين ، وأنه تعبد العقلاء وكلفهم ومَكَنْهُم مما أمرهم فمن كَفَر فله العقاب ، ومن وَحَد وشكر فله والدواب . والسلاسل القيود في جهنم طول كل سلسلة سبعون ذراعا كما مضى في «الحاقة» . وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وهشام عن أبن عامر «سَلَاسِللاً » منونا ، الباقون بغير تنوين ، ووقف قُنْبُل وآبن كثير وحزة بغير ألف ، الباقون بالألف ، فأما «قوارير» الأول فنوف فيله الأول فنونه نافع وآبن كثير والكسائي وأبو بكر عن عاصم ، ولم ينون الباقون ، ووقف فيله يعقوب وحمزة بغير ألف ، وأما «قوارير» التانية فنونه أيضا نافع والكسائي وأبو بكر ، ولم ينون الباقون ، فمن نون قرأها بالألف ، ومن لم ينون أستقط منها والكسائي وأبو بكر ، ولم ينون الباقون ، فمن نون قرأها بالألف ، ومن لم ينون أستقط منها الألف، وأخور بكر الإلف وكان الشاني رأيت في مصحف عثمان «سَلاسِلاً » بالألف و «قواريرًا » الأول بالألف وكان الشاني رأيت فرأيت أثرها هناك بَيّنا ، فمن صرف فله أربع حجيج : أحدها — أن رابط خفي عن العرب صرف جميع ما لا ينصرف إلا أفعل منك ، وكذا قال الكسائي والفراء هو على لغة من يُجر الأسماء كلها إلا قولهم هو أظرف منسك فإنهم لا يُجُرونه ؛ وأنشد أن الأنبارى في ذلك قول عمرو بن كُلئوم :

تَأَنَّ سُمِوفَنَا فِينا وفِيهِـمْ • تَخَارِيقٌ بِأَيْـدِى لَاعِبِينَـا وقال لَبيـد :

وَجَرُور أَيْسَارِ دَءـوتُ لِحَــثِنِها ﴿ بِمَـغَا لِيقِ مُتَشَــابِهِ أَجْسَــا مُهَا وَقَالَ لَبِيد أيضا :

فَضْلًا وَدُوكَمْ يُعِينُ عَلَى النَّدَى \* سَمْحُ كَسُـوبُ رَغَائِبٍ غَنَّامُهَا

<sup>(</sup>۱) داجع ۱۸ ص ۲۷۲

فصرف تحسّاريق ومَغَالق ورَغَائب وسبيلها ألا تُصرف ، والحجة الثالثة — أن يقول نؤنت قوارير الأوّل لأنه رأس آية ، ورءوس الآى جاءت بالنون ؛ كقوله جلّ وعن : «مَذْكُورًا ، سَمِيعًا بَصِيرًا » فنوّنا الأوّل ليوقف بين رءوس الآى ، ونوّنا الثانى على الجوار للأوّل ، والحجة الرابعة — آتباع المصاحف وذلك أنهما جميعا في مصاحف مكة والمدينة والكوفة بالألف ، وقد آحتج من لم يصرفهن بأن قال : إن كل جمع بعد الألف منه ثلاثة أحرف أو حرفان أو حرفان أو حرف مشدّد لم يُصرف في معرفة ولا نكرة ، فالذي بعد الألف منه ثلاثة أحرف قولك : قناديل ودنانير ومناديل ، والذي بعد الألف منه حرفان قول الله عن وجل : « لَمَدَّمَتُ صَوَامِعُ » لأن بعد الألف منه حرفين ، وكذلك قوله : «وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا آسُمُ الله كَثِيرًا» والذي بعد الألف منه حرف مُشدّد شَوابٌ ودَوابٌ ، وقال خلف : سمعت يحيى بن آدم يحدث عن آبن إدريس قال : في المصاحف الأوّل الحرف الأوّل بالألف والثانى بغير ألف ، فهذا حجدة لمذهب حمزة ، وقال خلف : رأيت في مصحف ينسب إلى قراءة آبن مسعود فهذا حجدة لمذهب حمزة ، وقال خلف : رأيت في مصحف ينسب إلى قراءة آبن مسعود ولا في غيره هو أفعل منك منوّنا ؛ لأن من تقوم مقام الإضافة فلا يجمع بين تنسوين و إضافة في حرف ؛ لأنهما دليلان من دلائل الأسماء ولا يجمع بين دليلين ؛ قاله الفراء وغيره ،

قوله تعالى : ﴿ وَأَغْلَالًا ﴾ جمع غُلّ تُغلّ بها أيديهم إلى أعناقهم . وعن جُبَير بن نُفَير عن أبه الدرداء كان يقول : آرفعوا هذه الأيدى إلى الله جل ثناؤه قبل أن تُغلّ بالأغلال . وقال الحسن : إن الأغلال لم تجعل فى أعناق أهل النار ؛ لأنهم أعجزوا الربّ سبحانه ولكن إذلالا . ﴿ وَسَعِيرًا ﴾ تقدّم القول فيه .

قوله تعالى : إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَانْسِ كَانَ مِنَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ ﴿ عَلَا اللَّهِ مِنَاجُهَا كَافُورًا ﴿ عَبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ ﴿ اللَّهِ عَبَادُ ٱللَّهِ مُنْجَارِهُ ﴾ قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الأَبْراَرَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ ﴾ الأبرار أهل الصدق واحدهم بَرُّ، وهو من آمتثل أمر الله تعالى ، وقيل : البر الموحّد والأبرار جمع بارّ مثل شاهد وأشهاد، وقيل : هو جمع برّ مثل نَهْر وأنهار ؛ وفي الصحاح : وجمع البر الأبرار وجمع البار البَرَرة ، وفلان يَبرُّ خالقَه و يَتَبرَّره أَى يُطِيعه والأم بَرَّة بولدها ، وروى آبن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٥ إنها سماهم الله جل ثناؤه الأبرار لأنهم بَرُّوا الآباء والأبناء كما أن لوالدك عليك حقّا كذلك لولدك عليك حقّا " . وقال الحسن : البَرَّ الذي لا يؤذي الذَّر ، وقال قتادة : الأبرار الذين يؤدّون حقّ الله ويوفون بالنَّذُر ، وفي الحديث : ٥ الأبرار الذين لا يؤذون أحدا " . ﴿ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ ﴾ أي من إناء فيه الشراب ، قال آبن عباس : يريد الخمر ، والكأس في اللغة الإناء فيه الشراب ، وإذا لم يكن فيه شراب لم يُسمَّ كأسا ، قال عمرو بن كُلْدُوم : صَبَلْتِ الكأسَ عَبْراها الْيَمِيناً

وقال الأصمى : يقال صَبَنْتَ عَنَا الهدية أو ماكان من معروف تَصبِنُ صَبْنا بمعنى كَفَفْتَ ؛ قاله الجوهرى . (كَانَ مِنَاجُهَا ) أى شَوْبها وخلطها ؛ قال حسّان :

كَأْنَّ سَبِيئَةً مِنْ بيتِ رَأْسِ \* يكونُ مِنَاجُها عَسلُ وماءُ

ومنه من اج البدن وهو ما يمازجه من الصفراء والسوداء والحرارة والبرودة . (كَافُورًا ) قال آبن عباس : هو آسم عين ماء في الجنة يقال له عين الكافور ، أي يمازجه ماء هذه العين التي تسمى كافورا ، وقال سعيد عن قتادة : تُمنزج لهم بالكافور وتُختم بالمسك ، وقاله مجاهد ، وقال عكمة : مِنَ اجها طعمها ، وقيل : إنما الكافور في ريحها لا في طعمها ، وقيل : أراد كالكافور في بياضه وطيب راتحته وبَرْده ؛ لأن الكافور لا يشرب ؛ كقوله تعالى : «حَتَّى كالكافور في بياضه وطيب راتحته وبَرْده ؛ لأن الكافور لا يشرب ؛ كقوله تعالى : «حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا » أي كنارٍ ، وقال آبن كَيْسان : طيّب بالمسك والكافور والزنجبيل ، وقال

<sup>(</sup>١) الرواية المشهورة في المعلقات : صددت الكأس .

<sup>(</sup>٢) السبيئة : الخمر • وسميت بذلك لأنها تستى أى تشترى لتشرب ؛ وفى بعض النسخ : كأن خبيثة ، وهى المصونة المضنون بها لنفاستها • و بيت رأس : موضع بالأردن مشهور بالخمر •

مقاتل: ليس بكافور الدنيا ولكن سمى الله ما عنده بما عندكم حتى تهتدى لها القلوب، وقوله: «كَانَ مِنَاجُهَا» «كان » زائدة أى من كأس مِناجُها كافورٌ • ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله ﴾ قال الفراء ؛ إن الكافور آسم لعين ماء فى الجنة ؛ فـ «مَعْينًا» بدل من كافور على هذا ، وقيل ؛ بدل من كأس على الموضع ، وقيل : هى حال من المضمر فى مِناجها ، وقيل : نصب على بدل من كأس على الموضع ، وقيل : العاقل اللبيبَ أى ذكرتم العاقل اللبيبَ فهو نصب بإضمار أعنى ، وقيل : يشربون عينا ، وقال الزجاج : المعنى من عين ، ويقال اكافور وقافور ، والكافور أيضا وعاء طلع النخل وكذلك الكُفُرَى ، قاله الأصمعى .

وأما قول الراعى :

تَكُسُو المَفَارِقَ واللَّبَاتِ ذَا أَرَجٍ \* مِن قُصْبِ مُعْتَلِفِ الكَافُورِدَرَّاجٍ فَإِنَّ الظّبِي الذَى يَكُونَ منه المسك إنما يَرْعَى سُنْبَلَ الطِّيب فِحْهُ لَه كَافُورًا . ﴿ يَشْرَبُ بِهَا ﴾ قال الفراء : يشرب بها ويشربها سواء في المعنى، وكأنّ يشرب بها يَرْوَى بها ويَنْقَع ؛ وأنشد: شَرِبْنَ بِمَاءِ البحرِ ثُم تَرَفَّعتْ \* مَتَى لَجَيْجٍ خُضْرٍ لَهُنَّ نَبْيَجُ

قال : ومثله فلان يتكلم بكلام حسن ويتكلم كلاما حسنا . وقيل : المعنى يشربها والباء زائدة ، وقيل : الباء بدل « مِن » تقديره يشرب منها ؛ قاله القتبي . ﴿ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً ﴾ فيقال الرجل منهم ليمشى في بيوتاته و يصعد إلى قصوره ، و بيده قضيب يشير به إلى الماء فيجرى معه حيثها دار في منازله على مستوى الأرض في غير أخدود ، و يتبعه حيثها صعد الى أعلى قصوره ؛ وذلك قوله تعالى : « عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عَبادُ الله يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا » أي يُشقِونها شَقًا كما يفجر الرجل النهر هاهنا وهاهنا إلى حيث يريد ، وعن آبن أبى نجيح عن عاهد «يُفَجِّرُ ونَهَا تَفْجِيرًا» يقودونها حيث شاءوا ، وتتبعهم حيثها مالوا مالت معهم ، وروى عاهد « يُفَجِّرُ ونَهَا تَفْجِيرًا » يقودونها حيث شاءوا ، وتتبعهم حيثها مالوا مالت معهم ، وروى

<sup>(</sup>۱) قائله أبو ذؤيب يصف السحابات ، والباء في «بماء» بمعنى «من» و «متى» معناها «ف» في لغـــة هذيل ونئيج 1 أي مر سريع مع صوت .

أبو مقاتل عن أبى صالح عن سعد عن أبى سهل عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وو أربع عيون في الجنة عينان تجريان من تحت العرش إحداهما التي ذكر الله « يُفَحِّرُونَهَا تَفْجِيرًا » [ والأخرى الزنجبيل ] والأخريان نَضّاختان من فوق العرش إحداهما التي ذكر الله [عينا فيها تسمى] « سُلسييلا » والأخرى التَّسْنيم " ذكره الترمذي" الحكيم في « نوادر الأصول » . وقال : فالتَّسْنيم للقرّبين خاصة شربا لهم ، والكافور للا برار شربا لهم ، والما الزنجبيل والسلسبيل فللا برار منها مناج هكذا لهم ، عزج للا برار من التَّسْنيم شرابهم ، وأما الزنجبيل والسلسبيل فللا برار منها مناج هكذا ذكره في التنزيل وسكت عن ذكر ذلك لمن هي شرب ، في كان للا برار من الصادقون ، والمقرّبون هم الصادقون ، والمقرّبون هم الصّديقون .

قوله تعالى : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ۞ وَيُخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ۞ وَيُطْعِمُونَ الطَّعِمُ وَأُسِيراً ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُونُ لِيَعْمُونَ الطَّعِمُ وَيَعْمِهُ وَيَعْمِهُ وَيَعْمِهُ وَيَعْمِهُ وَيَعْمِهُ وَيَعْمِهُ وَيَعْمِهُ وَيَعْمِهُ وَيَعْمُ وَيْعُمْ وَيَعْمُ وَيْعُمْ وَيَعْمُ وَيْعُمْ وَيَعْمُ وَيْعُمْ وَيْعُونُ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمُ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمُ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمُونُ وَالْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمْ وَيْعُمُ وَيْعُمْ وَيْعُمُ وَيْعُمْ وَيْعُمُ وَيْعُمْ وَيْعُونُ وَيْعُمْ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَيُعْمُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُوالِقُونُ والْمُوالِقُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولُ وَلَعْمُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُوالِقُونُ ولِهُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُوالِعُونُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالُولُونُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُول

قوله تعالى : ﴿ يُونُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ أى لا يُخلِفون إذا نَذَروا . وقال مَعْمَر عن قتادة : بما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والج والعُمْرة وغيره من الواجبات . وقال مجاهد وعكرمة : يوفون إذا نذروا في حقّ الله جل شاؤه . وقال الفتراء والجرجاني : وفي الكلام إضمار ؛ أى كانوا يوفون بالنذر في الدنيا ، والعرب قد تزيد مرة «كان » وتحذف أخرى ، والنذر حقيقته ما أوجبه المكلَّف على نفسه من شيء يفعله . وإن شئت قلت في حَدِّه : النذر هو إيجاب المكلَّف على نفسه من الطاعات ما لو لم يوجبه لم يلزمه ، وقال الكلبي : « يُونُونَ بِالنَّذِرِ » أى يتمون العهود والمعنى واحد ؛ وقد قال الله تعالى :

<sup>(</sup>١) هذا السند في الأصول: أبو مقاتل عن صالح بن سعيد عن أبي سهل الخ وصو بناه من التذكرة للقرطبي •

 <sup>(</sup>۲) الزيادة من الدر المنثور (۳) الزيادة من الدر المنثور -

«ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَهَّمُ وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمْ» أى أعمال نسكهم التي ألزموها أنفسهم بإحرامهم بالج وهذا يقوى قول قتادة و وإن النفر يندرج فيه ما التزمه المرء بإيمانه من امتثال أمر الله ؛ قاله القشيرى و وروى أشهب عن مالك أنه قال : « يُوفُونَ بِالنَّذْرِ » هو نذر العتق والصيام والصلاة و وروى عنه أبو بكر بن عبد العزيز قال مالك « يُوفُونَ بِالنَّذْرِ » قال : النذر هو اليمين .

قوله تمالى : ﴿ وَيَخَافُونَ ﴾ أى يَحَذَرون ﴿ يَوْمًا ﴾ أى يوم القيامة . ﴿ كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيًرا ﴾ أى عاليا داهيا فاشيا وهو في اللغة ممتدا ؛ والعرب تقول : استطار الصَّدْع في القارورة والزجاجة واستطال إذا المتد ؛ قال الأعشى :

> و بَانَتْ وقد أَسْأَرَتْ فى الفُؤَا \* دِ صَدْعًا على نَأْيِهَا مُسْتَطِيرًا و يقال ، آستطار الحريق إذا آنتشر ، وآستطار الفجر إذا آنتشر الضوء .

> > وقال حسّان :

وَهَانَ عَلَى سَرَاة بِنِي لُـؤَى \* حَرِيقٌ بِالبُـوَيْرَةِ مُسـتَطِيرُ

وكان قتادة يقول: آستطار والله شرَّ ذلك اليوم حتى ملاً السموات والأرض . وقال مقاتل: كان شره فاشيا في السموات فآنشقت ، وتناثرت الكواكب ، وفزعت الملائكة ، وفي الأرض نُسِفت الجبالُ وغارت المياهُ .

قوله تعمالى : ( وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ) قال آبن عباس ومجاهد : على قلته وحبهم إياه وشهوتهم له ، وقال الدارانى : على حبّ الله ، وقال الفضيل بن عياض : على حبّ الطعام الطعام ، وكان الربيع بن خيثم إذا جاءه السائل قال : أطعموه سُكَّرًا فإن الربيع يحبّ السُّكَر ، ( مِسْكِينًا ) أى ذا مسكنة ، وروى أبو صالح عرب آبن عباس قال : هو الطقاف يسألك مَالكَ ( وَيَتِيمًا ) أى من يتامى المسلمين ، وروى منصور عن الحسن : أن

ویروی ۱ أورثت .

<sup>(</sup>٢) سراة بنى لؤى أى خيارهم • والبويرة : موضع ببنى قريظة ؛ يشير إلى ما فعله المسلمون ببنى قريظة •

بعــد ما فرغ آبن عمر من طعامه فلم يجــد الطعام ، فدعا له بسَوِيق وعسل ؛ فقال : دونك هـــذا فوالله ما غُبِنتَ ؛ قال الحسن وآبن عمــر : والله ما غُبن . ﴿ وَأَسِيرًا ﴾ أى الذى يؤسر فيحبس ، فروى أبو صالح عن آبن عباس قال : الأسير من أهل الشرك يكون في أيديهم . وقاله قتادة . وروى آبن أبى نجيح عن مجاهد قال : الأســير هو المحبوس . وكذا قال سعيد آبن جبير وعطاء : هو المسلم يُحبِّش بحقّ . وعن سعيد بن جبير مثل قول قتادة وآبن عباس . قال قتادة : لقــد أمــ الله بالأسرى أن يُحسَّن إليهــم ، وأن أسراهم يومئذ لَا أَهْلُ الشَّرك ، وأخوك المسلم أحقُّ أن تطعمه . وقال عكرمة : الأسمير العبد . وقال أبو حمزة الثُّمَالى : الأسير المرأة، يدل عليه قوله عليه السلام: وو آستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عَوَانٌ عندكم "أى أسيرات . وقال أبو سعيد الخدرى : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم « وَ يُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَى حُبِّه مُسْكِينًا وَيَتِمَّا وَأَسْيِرًا » فقال : ود المسكين الفقىر واليتم الذي لا أب له والأسير المملوك والمسجون " ذكره الثعلى . وقيل : نسمخ إطعام المسكين آية الصدقات، وإطعام الأسمير [ آية ] السيف ؛ قاله سعيد بن جبير . وقال غيره : بل هو ثابت الحكم ، وإطعام اليتيم والمسكين على التطوع ، وإطعام الأسير لحفظ نفسه إلى أن يتخير فيـــه الإمام . الماوردي": ويحتمل أن يريد بالأسير الناقص العقل؛ لأنه في أسر خبله وجنونه ، وأسر المشرك آنتقام يقف على رأى الإمام ؛ وهذا بِّرُّ وإحسان - وعن عطاء قال : الأسمير من أهل القبلة وغيرهم .

قلت : وكأن هــذا القول عام يجـع جميع الأقوال، و يكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى الله تعــالى، غير أنه من صــدقة التطوع، فأما المفروضة فلا • والله أعلم • ومضى القول في المسكين واليتيم والأسير وآشتقاق ذلك من اللغة في « البقرة » مستوفى والحمد لله •

<sup>(</sup>١) واجع جـ ٢ ص ١٤ فما بعد و ص ٢١

قوله تمالى : ﴿ إِنَّمَا نُطْعُمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ﴾ أى يقواون بالسنتهم للسكين واليتيم والأسير « إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ » في الله جل ثناؤه فزعا من عذابه وطمعا في ثوابه . ﴿ لَا نُرِيدُ مَنْكُمْ جَزَاءً ﴾ أى مكافأة . ﴿ وَلاَ شُكُورًا ﴾ أى ولا أن تثنوا علينا بذلك ؛ قال آبن عباس : كذلك كانت نياتهم في الدنيا حين أطعموا . وعن سالم عن مجاهد قال : أما إنهم ما تكلموا به ولكن علمه الله جل ثناؤه منهم فأثنى به عليهم ؛ البرغب في ذلك راغب . وقاله سعيد بن جبير حكاه عنه وقيل : نزلت فيمن تكفل بأسرى بَدْر وهم سبعة من المهاجرين ؛ أبو بكر وعمر وعلى" والرّبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وأبو عبيدة رضي الله عنهم ؛ ذكره الماوردي . وقال مقاتل : نزلت في رجل من الأنصار أطعم في يوم واحد مسكينا ويتيا وأسيرا . وقال أبو حمـزة الثَّمَالي : بلغني أن رجلا قال يا رسول الله أطعمني فإنى والله مجهود؛ فقال : ووالذي نفسي بيده ما عنسدى ما أطعمك ولكن آطلب " فأتى رجلا من الأنصار وهو يتعشى مع آمرأته فسأله وأخبره بقول النبي صلى الله عليه وســلم ؛ فقالت المرأة : أطعمه وآسقه : ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتيم فقال : يا رسول الله ! أطعمني فإنى مجهود . فقال : وو ما عنـــدى ما أطعمك ولكن آطلب" فآستطعم ذلك الأنصاري" فقالت المرأة : أطعمه وآسقه، فأطعمه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم أسير فقال : يا رســول الله ! أطعمني فإنى مجهود . فقال : وقوالله ما معي ما أطعمك ولكن الطلب" . فحاء الأنصاري فطلب ، فقالت المرأة : أطعمه وآسقِه . فنزلت : « وَ يُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَى حُبِّه مسْكِيناً وَ يَتَيَّا وَأَسْيرًا » ذكره الثعلبي . وقال أهل التفسير : نزلت في على" وفاطمة رضي الله عنهما وجارية لهما آسمها فضة .

قلت : والصحيح أنها نزلت فى جميع الأبرار، ومن فعل فعلا حسنا؛ فهى عامة ، وقد ذكر النقاش والثعلبي والقشيرى وغير واحد من المفسرين فى قصة على وفاطمة وجاريتهما حديثا لا يصح ولا يثبت، رواه ليث عن مجاهد عن آبن عباس فى قوله عن وجل : « يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُونَ يُومًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ، وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ يَدَيًا وَأَسِيرًا • قال •

مرض الحسن والحسين فعادهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادهما عامة العرب؛ فقالوا: يا أبا الحسن — ورواه جابر الجُمفيّ عن قَنْبرَ مولى على قال : مرض الحسن والحسين حتى عادهما أصحاب رسول الله صلى الله صليه وسلم، فقال أبو بكر رضى الله عنه : يا أبا الحسن — رجع الحديث إلى حديث ليث بن أبى سليم — لو نذرت عن ولديك شيئا، وكل نذر ليس له وفاء فليس بشيء ، فقال رضى الله عنه ، إن بَراً ولداى صمت لله ثلاثة أيام شكرا ، وقالت جارية لهم نو بيسة ، إن بَراً سيّداى صمت لله ثلاثة أيام شكرا ، وقالت فاطمة مثل ذلك ، وفي حديث الجُمفيّ فقال الحسن والحسين : علينا مثل ذلك فأليس الفلامان العافية ، وليس عند آل عهد قليل ولا كثير، فأنطلق على إلى شمعون بن حاريا الحيبرى وكان يهوديا فآستقرض منه ثلاثة أصوع من شعير ، فأنا نظلق على الله عليه وسلم ، ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه ، وأختبزته ، وصلى على مم الله عليه وسلم ، ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه ، واحد منهم قرص ، فلما مضى صيامهم الأقل وضع بين أيديهم الخبز والملح الجريش ؛ إذ أتاهم مسكين فوقف بالباب وقال : السلام عليكم أهمل بيت عهد — فى حديث الجُمفيّ — واحد منهم قرص ، فلما مضى صيامهم الأقل وضع بين أيديهم الخبز والملح الجريش ؛ إذ أتاهم مسكين موقف بالباب وقال : السلام عليكم أهمل بيت عهد — فى حديث الجُمفيّ — أنا مسكين من مساكين أمة عهد صلى الله عليه وسلم ، وأنا والله جائع ؛ أطعمونى أطع أطعمونى أطعر أطعمونى أطعمونى أطعر أطعمونى أطعر أطعمونى أطعر أطعمونى أطعمونى أطعر أطعر

فاطم ذاتَ الفضلِ واليقين • يا بِنتَ خيرِ الناسِ أجمعين أما تَرينَ البائسَ المسكين \* قد قام بالبابِ له حنين يشكو إلى الله ويستكين • يشكو إلىنا جائعً حزين كل آمرئ بكسيه رهين • وفاعل الحيرات يستبين

<sup>(</sup>۱) هذه الأبيات والتي بعدها كل النسخ مجمعة على تحريفها ، ولقد أحسن أبو حيان إذ يقول فيها : وذكر النقاش في ذلك حكاية طويلة جدا ، ظاهرة الاختلاق ، وفيها أشعار للسكين واليتيم والأسير يخاطبون بها بيت النبقة ، وأشعار لفاطمة رضى الله عنها تخاطب كل واحد منهم ، ظاهرها الاختلاق لسفساف ألفاظها وكسر أبياتها وسفاطة معانيها وسيأتي للؤلف رحمه الله ما يضعف هذا الحديث ويزيفه .

موعدُنا جَنَّة عِلِّينِ \* حَرَّمَهَا الله عَلَى الضَّيْيِنِ وَلِلْبَخِيلِ مُوقِفُ مَهِينِ \* تَهُوِى بِهِ النّار إلى سِّجِينِ شرابه الحمديم والغشلين \* مَنْ يفعلِ الحديرَ يقم سمين \* و يَدْخلُ الجنةَ أَى عِن \*

فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول:

أُمرُكَ عِندى يابن عَمِّ طاعه \* ما بِيَ مِن أَوْم ولا وَضَاعه عَدَيْتُ فَى الخِهِ بِهِ السَّاعة عَدَيْتُ فَى الخِهِ بِهِ له صِهاعة \* أُطعِمه ولا أَبالِي السَّاعة أرجو إِذا أَشبعتُ ذا الحَبَاعة \* أَنْ أَلحه قَ الأخيارَ والجَمَاعة \* وأدخلَ الجنة في شفاعة \*

فأطعموه الطعام، ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئا إلا الماء القرَاح، فلما أن كان في اليوم الثاني قامت إلى صاع فطيحنته وآختبزته، وصلى على مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين أيديهم فوقف بالباب يتيم فقال: السلام عليكم أهل بيت عهد: يتيم من أولاد المهاجرين آستشهد والدى يوم العقبة، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة، فسمعه على فأنشأ يقول:

فاطِم بِنْتَ السيِّدِ الحَرِيمِ • بنت نبِيِّ ليس بِالنَّرِنِيمِ لقد أَتَى الله بِذِى اليتِيمِ \* من يرحم اليوم يكن رحِيم ويدخل الجنة أى سليم \* قد حُرِّم الخدل على اللئيم ألَّا يَجوزُ الصراطَ المستقيم \* يزلّ في النار إلى الجحسيم ألَّا يَجوزُ الصراطَ المستقيم \* يزلّ في النار إلى الجحسيم \* شرابُه الصديدُ والحميم \*

فأنشأت فأطمة رضى الله عنها تقول:

أطعِمه اليوم ولا أبالي \* وأُوثِر الله على عِيالِي أَمَسَوْا جِياعاً وهُمُ أَشْبَالِي \* أصغرُهم يُقْتَلُ فِي القِتا ل

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل .

بِكُرْبَلَا مُنِقَتُلُ بِآغَتِيالِ • ياويل لِلقاتِلِ مِن وَ بالِ تَهوى به النارِ إلى سِفالِ \* وفى يديهِ الغُلَّ والأغلال \* كبولة زادت على الأكبالِ \*

فأطعموه الطعام ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئا إلا الماء القَرَاح ، فلم كانت في اليوم الثالث قامت إلى الصاع الباقي فطحنته وآختبزته ، وصلّى على مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين أيديهم ؛ إذ أتاهم أسير فوقف بالباب فقال : السلام عليكم أهل بيت عجد تأسروننا وتُشدُّوننا ولا تُطعموننا ! أطعموني فإنّى أسير عجد ، فسمعه على فأنشأ يقول :

فاطم يا بِنْتَ النبِّي أحمد = بنت نبِّي سيدٍ مُسَود وسماه الله فهو محمد \* قد زانه الله بحسن أغيد هددا أسير للنبي المهدد = مُثقَدلُ في غُلّة مُقيد يقد يَسْكُو إلينا الجوعَ قد تمدد \* من يُطعِم اليوم يجِده في غد يمدد العلى الواحد الموحد = مايزرع الزارع سوف يحصد عند العلى الواحد الموحد = مايزرع الزارع سوف يحصد \* أعطيه لالا تجعليه أقعد \*

فأنشأت فاطمة رضي الله تعالى عنها تقول:

لم يَبْقَ مِمّا جاء غيرُ صاع \* قد ذهبت كَفّى مع الدِّراع البناى واللهِ هُمَا جَيَاع \* يارب لا تتركهما ضياع ابوهما للخير ذو آصطناع \* يَصطنيع المعروف يا بتداع عَبْلُ الدِّراعينِ شديد الباع \* وما على رأسي مِن قِناعًا مَسْجُه أَنْسَاع \*

فأعطوه الطعام ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئا إلا الماء القَرَاح، فلما أن كان في اليوم الرابع، وقد قضى الله النذر أخذ بيده اليمني الحسن و بيده اليسرى الحسين وأقبل نحو

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع، فلما أبصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ود يا أبا الحسن ما أشدّ مايسوءنى ما أرى بكم أنطلق بنـــا إلى آبنتي فاطمة " فا نطلقوا إليها وهي في محرابها ، وقد لصق بطنها بظهرها ، وغارت عيناها من شدّة الجوع، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المجاعة في وجهها بكيوقال: وواغوثاه يقرئك السلام يا مجد خذه هنيئا في أهل بيتك . قال : ود وما آخذ يا جبريل " فأقرأه « هَلُّ أَتَى عَلَى الْإِنْسَــانِ حِينُ مِنَ الدَّهْسِ » إلى قوله : « وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا . إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهَ لَانُرِيدُ مِنْـكُمْ جَزَاءً وَلَا شُـكُورًا » قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول: فهذا حديث مُزوِّق مُزيَّف قد تَطرُّف فيه صاحبه حتى تَشَبَّه على المستمعين، فالجاهل بهذا الحديث يَعَضُّ شفتيه تلهفا ألا يكون بهذه الصفة، ولا يعلم أن صاحب هــذا الفعل مذموم؛ وقد قال الله تعــالى فى تنزيله : « يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفَقُونَ قُل الْعَفْوَ » وهو الفضل الذي يفضل عن نفسك وعيالك ، وجرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بأن وو خير الصدقة ماكان عن ظهر غنَّى " . وو وَٱبْدَأْ بنفسك ثم بمن تَعُولَ '' وَٱفترض الله على الأزواج نفقة أهاليهم وأولادهم . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و كَفَى بالمرء إثما أن يضيع من يَقُوت " أفيحسب عاقل أن عليا جهل هذا الأمر حتى أجهد صبيانا صغارا من أبناء خمس أوست على جوع ثلاثة أيام ولياليهن ؟! حتى تَضوَّروا من الجوع، وغارت العيون منهم ؟ لخلاء أجوافهم ، حتى أ بكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم من الجهد. هَبْ أَنه آ ثَرَ على نفسه هذا السائل، فهل كان يجوز له أن يحمل أهله على ذلك ؟! وهَبْ أنّ أهله سمحت بذلك لعليّ فهل جازله أن يمل أطفاله على جوع ثلاثة أيام بلياليهن ؟! ما يروج مثل هذا إلا على مُعلى جهال؛ أبي الله لقلوب متنبهة أن تظن بعلي مثل هذا . وليت شعرى من حفظ هذه الأبيات كل ليلة عن على وفاطمة ، وإجابة كل واحد منهما صاحبه ، حتى أدَّاه إلى هؤلاء الرواة ؟! فهذا وأشباهه من أحاديث أهل السجون فيما أرى ؛ بلغني أن قوما

يُخلَّدون في السجون فيبقون بلا حيسلة ، فيكتبون أحاديث في السَّمَر وأشباهه ، ومثل هـذه الأحاديث مفتعلة ، فإذا صارت إلى الجهابذة رموا بها وزَيَّفوها ، وما من شيء إلا وله آفة ومكيدة ، وآفة الدِّين وكيده أكثر .

قوله تعالى : إِنَّا نَحَافُ مِن رَّبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطُرِيرًا ﴿ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْمَيْوْم وَلَقَاهُمُ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿ ثَلَ

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَمْطَرِيرًا ﴾ « عَبُوسًا » من صفة اليوم ، أى يوما تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته ؛ فالمعنى نخاف يوما ذا عبوس ، وقال آبن عباس: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل منه عرق كالقطران ، وعن آبن عباس : العَبُوس الضَّيِّق والقَمْطرير الطويل ؛ قال الشاعر :

\* شَـدِيدًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا \*

يَنِي عَمِّنَا هـل تَذْكُرُونَ بَلاَءَنا . عليـكمْ إذا ماكان يومُّ قُمَـاطِرُ

بضم القاف . وآ قُمَطَرَّ إذا آشــتد . وقال الأخفش ؛ القمطرير أشــد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء ؛ قال الشاعر :

فَفُرُّوا إِذَا مَا الْحَرِبُ ثَارِ غُبَارُهَا ﴿ وَبَحَ َّبِهِ اليَّوْمُ الْعَبُوسُ الْقَاَطِرُ وَقَالَ الكَسائى: يقال ٱلْمُلَّ اليومُ وَازْمَهُمْ ٱلْقُطرارا وَآزْمِهـرارا وهو القمطرير والزمهرير،

ويوم مُقْمَطُرُّ إذا كان صعبا شديدا؛ قال الهُذَليُّ :

بَنُو الحَرْبِ أَرْضِعْنَا لَهُمْ مُقْمَطِرَّةٌ \* وَمَنْ يُلْقَ مِنَّا ذَلْكَ اليوم يَهْرَبُ

(١) البيت لحذيفة بن أنس الهذل والذي في ديوان الهذليين :

بنو الحرب أرضعنا بهـــا مقمطرة 🌲 ومن يلق منـــا يلق سيد مدرب

أرضعنا مبنى للجهول • مقمطرة من اقطرت الناقة إذا لقحت • ويلق بنى للجهول فى اللفظين • والســيد عند هذيل الأسد • والمدرب الضارى • وقال مجاهد : إنّ العُبوس بالشفتين والقمطرير بالجبهة والحاجبين بفعلها من صفات الوجه المتغير من شدائد ذلك اليوم؛ وأنشد آبن الأعرابي :

يَغْدُو على الصَّيْدِ يَعُودُ مُنْكَسِرْ \* ويَقْمَطِرُ ساعةً ويَحْكَفَهِرُّ

وقال أبو عبيــدة : يقال رجل قَمْطرير أى متقبض ما بين العينين . وقال الزجاج : يقــال اللهُ عَلَمْ وَعَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمْ وَعَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْدة ، قال أسد بن ناعِصة :

وٱصطلبتُ الحروبَ في كُلُّ يومٍ . باسلِ الشَّـرِّ قَمْطرِيرِ الصَّباحِ

قوله تعالى : (( فَوَقَاهُمُ اللّهُ ) أى دفع عنهم ( شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ ) أى بأسه وشدته وعذابه ( وَلَقَّاهُمُ ) أى أناهم وأعطاهم حين لقوه أى رأوه ( نَضْرَةً ) أى حسنا ( وَسُرُ ورًا ) أى حبورا . قال الحسن ومجاهد : «نَضْرَةً » فى وجوههم «وَسُرُ ورًا » فى قلوبهم ، وفى النضرة ثلاثة أوجه : أحدها أنها البياض والنقاء ؛ قاله الضحاك ، الثانى الحسن والبهاء ؛ قاله آبن جبير ، الثالث أنها أثر النعمة ؛ قاله آبن زيد .

قوله تمالى: ﴿ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا ﴾ على الفقر = وقال القُرَظَى " : على الصوم • وقال عطاء : على الجوع ثلاثة أيام وهي أيام النذر • وقيل : بصبرهم على طاعة الله ، وصبرهم على معصية الله ومحارمه • و «ما » مصدرية وهذا على أن الآية نزلت في جميع الأبرار ومن فعل فعلا حسنا = وروى آبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصبر فقال : وو الصبر أربعة أقلها الصبر عند الصدمة الأولى والصبر على أداء الفرائض والصبر على آجتناب محارم الله والصبر على المحائب " • ﴿ جَنَّةَ وَحَرِيرًا ﴾ أي أدخلهم الجنة وألبسهم الحرير • أي يسمى والصبر على المحائب " • ﴿ جَنَّةَ وَحَرِيرًا ﴾ أي أدخلهم الجنة وألبسهم الحرير • أي يسمى

بحرير الدنيا وكذلك الذى في الآخرة [وفيه] ما شاء الله عن وجل من الفضل . وقد تقدم أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، وإنما ألبسه من ألبسه في الجنهة عوضا عن حبسهم أنفسهم في الدنيا عن الملابس التي حرم الله فيها .

قوله تعالى : ﴿ مُتَّكِيْنِ فِيهَا ﴾ أى فى الجنة ؛ ونصب ﴿ مُتَّكِيْنِ » على الحال من الهاء والميم فى ﴿ جَزَاهُمْ » والعامل فيها جزى ولا يعمل فيها ﴿ صَبَرُوا » ؛ لأن الصبر إنما كان فى الدنيا والاتكاء فى الآخرة ، وقال الفرّاء ، وإن شئت جعلت ﴿ مُتَّكِيْنِ فِيهَا » = ﴿ عَلَى الْاَرْائِكِ ﴾ السرر فى الجّال وقد تقدم ، وجات عن العرب أسماء « مُتَّكِيْنِ فِيهَا » = ﴿ عَلَى الْاَرْائِكِ ﴾ السرر فى الجّال وقد تقدم ، وجات عن العرب أسماء تحتوى على صفات : أحدها الأريكة لا تكون إلا فى حَجَلة على سرير، ومنها السَّجْل وهو الدّلو الممتلئ ماء فإذا صَفِرت لم تُنسم سَجُلا ، وكذلك النَّذُوب لا تُسمّى ذَنُو با حتى تُملا ، وكذلك الطّبق الذي تُهدَى عليه الهدية مِهدى ، والكأس لا تُسمّى كأسا حتى تُشَرَع من الخمر، وكذلك الطّبق الذي تُهدَى عليه الهدية مِهدى ، فإذا كان فارغا قيل طَبق أو خوان ؛ قال ذو الزُّمّة :

خُدُودُ جَفَتْ في السَّيْرِ حَتَّى كَأَنَّمَ \* يُبَاشْرُنَ بِالْمَعْزَاءِ مَسَّ الأرائيك

مُنَعَّمَةً طِفْ لَةً كَالْمَهَ ﴾ ق لَمْ تُرَشَّمُسًا ولَا زَمْهَرِيرًا

وعن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وو آشتكت الناد إلى ربّها عنّ وجلّ قالت يا ربّ أَكَلَ بعضى بعضًا فِعل لها نَفَسين نَفَسا في الشّتاء ونَفسا في السّتاء ونَفسا في الصّيف فشدّة ما تجدون من الجرد من زمهر يرها وشدّة ما تجدون من الحرّ في الصّيف

<sup>(</sup>۱) راجع: ۱۰ ص ۲۹ س (۲) راجع: ۱۰ ص ۳۹۸

 <sup>(</sup>٣) المعزاء الأرض الصلبة يقول : من شدّة الحاجة إلى النوم يرون الأرض الصلبة ذات الحجارة مثل الفرش على
 الأراثك وهي السرر . ويروى : خدودا على أنه مفعول لفعل في البيت قبله .

<sup>(</sup>٤) الذي في ديوان الأعشى طبع أوربا ١ مبتلة الخلق مثل المهاة ... الخ .

من سَمُومها" . وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ووإن هواء الجنة سَجْسَج لاحر ولا برد" والسَّجْسَج الظّل المتدكما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . وقال مُرَّة الهَمْداني" : الزمهرير البرد القاطع . وقال مقاتل بن حيان : هو شيء مشل رءوس الإبرينزل من السماء في غاية البرد . وقال آبن مسعود : هو لون من العذاب وهو البرد الشديد ، حتى إن أهل النار إذا ألقوا فيه سألوا الله أن يعذّبهم بالنار ألف سنة أهون عليهم من عذاب الزمهريريوما واحدا . قال أبو النّجم :

\* أُوكُنت ريحًا كُنتُ زَمْهَريرًا \*

وقال ثعلب : الزُّمهر يرالقمر بلغة طيء؛ قال شاءرهم :

وليلة ظَلَامُهَا قدِ آعْتَـكُم ﴿ قَطَعْتُهَا وَالَّزَّمْهُرِيرُ مَازَهَرُ

ويروى: ما ظهر؛ أى لم يطلع القمر ، فالمعنى لا يرون فيها شمسا كشمس الدنيا ولا قمرا كقمر الدنيا؛ أى إنهم في ضياء مستديم لا ليل فيه ولا نهار؛ لأن ضوء النهار بالشمس وضوء الليل بالقمر ، وقد مضى هذا المعنى مُجوَّدا فى سورة « مريم » عند قوله تعالى : « وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا » ، وقال آبن عباس : بينها أهل الجنة فى الجنة إذ رأوا نورا ظنوه شمسا قد أشرقت بذلك النور الجنة « فيقولون : قال ربنا « لا يَروْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلا زَمْهَرِيرًا » فما هذا النور ؟ فيقول لهم رضوان : ليست هذه شمس ولا قمر، ولكن هذه فاطمة وعلى ضحكا فأشرقت الجنان من نور ضحكهما ، وفيهما أنزل الله تعالى « هَلْ أَتَى عَلَى فاطمة وعلى " فعكا فأشرقت الجنان من نور ضحكهما ، وفيهما أنزل الله تعالى « هَلْ أَتَى عَلَى فاطمة وعلى " وأنشد :

أَنَا مَــوْلًى لِفَــتَى \* أُنْزِلَ فيه هَـلُ أَتَى ذَاكَ عـلُ أَنْ مَـمُ المصطفَى \* وَأَبْنُ عَـمُ المصطفَى

قوله تعالى : ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا ﴾ أى ظل الأشجار في الجنة قريبة من الأبرار، فهى مُظلة عليهم زيادة في نعيمهم وإن كان لا شمس ولا قمر ثَمَّ ؛ كما أن أمشاطهم الذهب والفضة

<sup>(</sup>۱) راجع جر ۱۱ ص ۱۲۷

و إن كان لا وسخ ولا شَعَث ثَمَّ . ويقال : إن آرتفاع الأشجار في الحنــة مقدار مائة عام ، فإذا آشتهي ولي الله تمرتها دانت حتى يتناولها . وآنتصبت « دَانيــةً » على الحال عطفا على « مُتَّكَّنْينَ » كما تقول : في الدار عبــد الله متكًّا ومرسلة عليه الحجال . وقيــل : آنتصبت نعتا للجنــة ؛ أي وجزاهم جنةً دانيــةً فهي صفة لموصوف محذوف . وقيــل : على موضع « لَا يَرَوْنَ فَهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَريرًا » ويرون دانيةً . وقيل : على المدح أي دنت دانيةً . قاله الفراء • « ظِلَالُهَا » الظلال مرفوعة بدانية ، ولو قرئ برفع دانية على أن تكون الظلال مبتدأ ودانية الخبر لجاز ، وتكون الجملة في موضع الحال من الهـاء والميم في « جزاهم » وقد قرئ بذلك . وفي قراءة عبــد الله « وَدَانيًا عَلَيْهُمْ ، لتقدم الفعل . وفي حرف أبي « وَدَانِ » رفع على الاستثناف . ﴿ وَذُلِّلَتْ ﴾ أى سُخِّرت لهم ﴿ قُطُولُهَا ﴾ أى ثمــارها ﴿ تَدْلِيلًا ﴾ أى تسخيرا فيتناولها القائم والقاعد والمضطجع لا يرد أيديهم عنها بُعدُ ولا شوك؛ قاله قتادة. وقال مجاهد: إنقام أحد آرتفعت له، و إن جلس تدلت عليه، و إن آضطجع دنت منه فأكل منها. وعنه أيضًا : أرض الجنــة من ورِق ، وترابهــا الزعفران ، وطيبها مسك أذفر ، وأصــول شجرها ذهب وورق ، وأفنانها اللؤلؤ والزبرجد والياقوت ، والنمــر تحت ذلك كله؛ فمن أكل منها قائمًا لم تؤذه ، ومن أكل منها قاعدا لم تؤذه ، ومن أكل منها مضطجعاً لم تؤذه . وقال أبن عباس : إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلت إليه حتى يتناول منها ما يريد، وتذليل القطوف تسميل التناول . والقطوف الثمار الواحد قطف بكسر القاف سمى به لأنه يُقطَف، كما سمى الجني لأنه يجني : «تَذْلِيلًا» تأكيد لما وصف به من الذِّل؛ كَقُولُه تَعَالَى : «وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزيلًا» « وَكُلُّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكُلُّمًا » . المـــاوردى" : و يحتمل أن يكون تذليل قطوفها أن تبرز لهم من أكمامها ، وتخلص لهم من نواها .

قلت : وفي هـذا بعد ؛ فقـد روى آبن المبارك ، قال أخبرنا سفيان عن حماد من سعيد بن جبير عن آبن عباس قال : ثخل الجنة جذوعها زُمُنَّد أخضر، وكَرَبُها ذهب أحمر، وسَعَفها تُكْسُوة لأهـل الجنة ، منها مُقطَّعاتهم وحُلَّهم ، وثمرها أمثال القِلال والدِّلاء، أشـــت

بياضا من اللَّبَن، وأحلى من العسل، وألين من الزُّبْد ليس فيه عَجَم . قال أبو جعفر النحاس: ويقال المذلّل الذي يُقَيّئُه أدنى ريح لنَعْمته، ويقال المذلّل الذي يُقيّئُه أدنى ريح لنَعْمته، ويقال المذلّل الذي يُقيّئُه أدنى ريح لنَعْمته، ويقال المُذلّل المُسَوّى ، لأن أهل الحجاز يقولون: ذلّلْ نخلك أي سَوّه ، ويقال المُدلّل المُستوى ، لأن أهل الحجاز يقولون: ذلّلْ نخلك أي سَوّه ، ويقال المُدلّل التي القريب المتناول ، من قولهم : حائط ذليلً أي قصير ، قال أبو حنيفة ، وهذه الأقوال التي حكيناها ذكرها أهل العلم باللغة وقالوها في قول آمرئ القيس ، وساق كأنبُوب السَّقِ المُذَلّل \*

قوله تعالى ، وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَدُورَ وَهَا تَقْدِيراً ﴿ وَيُسْتَقُونَ فِيهَا تَقْدِيراً ﴿ وَيُسْتَقُونَ فِيهَا كَانَ مِنَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيُ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيَ

قوله العالى: ﴿ وَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ إِلَيْهَ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُوابٍ ﴾ أى يدور على هؤلاء الأبرار الخسدم إذا أرادوا الشراب « بِآنِيةٍ مِنْ فِضَّةٍ » قال آبن عباس: ليس فى الدنيا شيء مما فى الجنة إلا الأسماء؛ أى ما فى الجنة أشرف وأعلى وأنق ثم لم تنف الأوانى الذهبية بل المعنى يسقون فى أوانى الفضة ، وقد يسقون فى أوانى الذهب ، وقد قال تعالى : « يُطَافُ عَلَيْهِمْ يَسِمُونُ فَى أوانى الذهب ، وقد قال تعالى : « سَرَابِيلَ بِصِمَافِ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ » ، وقيل : نبه بذكر الفضّة على الذهب ، كقوله : « سَرَابِيلَ تَقيكُمُ الْحُرَّ » أى والـبرد فنبه بذكر أحدهما على الشانى ، والأكواب الكيزان العظام التى لا آذان لها ولا عُرَى ، الواحد منها حُوب ، وقال عَدى " :

مُتَّكِمًا تُقَدِرُعُ أَبُوابُدُ \* يَسْعَى عليهِ العبدُ بِالكُوبِ
وقد مضى في « الزخرف » • ﴿ كَانَتْ قَوَارِيرَ • قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ ﴾ أى في صفاء القوارير وبياض الفضة ؛ فصفاؤها صفاء الزجاج وهي مرب فضّة ، وقيل ، أرض الجنة

<sup>(</sup>۱) الأنبوب: البردى . والسق: النخل المسق . شبه ساق المرأة ببردى قد نبت تحت نخل ، فالنخل يظله من الشمس وذلك أحسن ما يكون منه . وصدر البيت: وكشح لطيف كالجديل مخصر .

<sup>(</sup>٢) يروى: تخفق ، بدل تقرع ، (٣) راجع جـ ١١١ ص ١١١ فا بعدها .

من فضّه ، والأوانى تتخد من تربة الأرض التي هي منها . ذكره آبن عباس وقال : ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيها شبهه إلا القوارير من فضة ، وقال الو أخذت فضة من فضّة الدنيا فضربتها حتى تجعلها مثل جناج النَّباب لم تر من ورائها المهاء ، ولكن قوارير المنة مثل الفضة في صفاء القوارير . ﴿ قَدَّرُوها تَقْدِيرًا ﴾ قراءة العامة بفتح القاف والدال ، أي قَدَرها لهم السقاة الذين يطوفون بها عليهم ، قال آبن عباس ومجاهد وغيرهما : أتوا بها على قدر ربيّهم بغير زيادة ولا نقصان ، الكلبي : وذلك ألذّ وأشهى ؛ والمعنى قدرتها الملائكة التي تطوف عليهم ، وعن آبن عباس أيضا : قدروها على ملء الكنف لا تزيد ولا تنقص حتى لا تؤذيهم بثقل أو بإفواط صغر ، وقيل : إن الشاربين قدروا لها مقادير في أنفسهم على ما آشتهوا وقدروا ، وقرأ عبيد بن عمير والشّعي وآبن سيرين « قدروها » بضم القاف وكسر ما آشتهوا وقدروا ، وقرأ عبيد بن عمير والشّعي وآبن سيرين « قدروها » بضم القاف وكسر رضى الله عنهما ؛ وقال : ومن قرأ « قُدَّرُوها » فهو راجع إلى معنى القراءة المهدوى عن على "وآبن عباس رضى الله عنهما ؛ وقال : ومن قرأ « قُدِّرُوها » فهو راجع إلى معنى القراءة الأخرى ، وكأن الأصل قُدِّروا عليها فحذف حرف الجر؛ والمعنى قُدِّرت عليهم ؛ وأنشد سيبويه :

آلَيْتَ حَبَّ العِسراقِ الدَّهْرَ آكُلُهُ \* والْحَبُ يَاكُلُه في القَرْيةِ السُّوسُ وذهب إلى أن المعنى على حَبِّ العراق ، وقيل : هـذا التقدير هو أن الأقداح تطير فتغترف بمقدار شهوة الشارب ؛ وذلك قوله تعالى : « قَدْرُوها تَقْدِيرًا » أى لا يفضل عن الرِّي ولا ينقص منه ، فقد أُهْمت الأقداحُ معرفة مقدار ري المشتهى حتى تغترف بذلك المقدار ، ذكر هذا القول الترمذي الحكيم في « نوادر الأصول ■ .

قوله تعالى : ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهِ كَأْسًا ﴾ وهي الخمر في الإناء . ﴿ كَأَنَ مِنَ اجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴾ «كان » صلة أي مزاجها زنجبيل أوكان في حكم الله زنجبيلا . وكانت العرب تَستلنُّ من

<sup>(</sup>١) أى في بياضها

الشراب ما يمزج بالزنجبيل لطيب رامحتِه ؛ لأنه يَعْــُدُو اللسانَ ، ويهضم المـــأكول ، فرغبوا في نعيم الآخرة بمــا العتقدوه نهاية النعمة والطيب. وقال المسيَّب بن عَلَس يصف تَغْر المرأة:

وَكَأْنَ طَعْمَ الزَّنْجَيِيلِ بِـهِ \* إِذْ ذُقْتَـهُ وَسُلَافَـةَ الخَمْـهِ وَيُرَاثُ وَسُلَافَـةَ الخَمْـهِ و ويروى: الكَرْم • وقال آخر:

كَانَّ جَنِيًّا مِنِ الزَّنْجَيِي \* لِي بَاتَ بِفِيهَا وَأَرْيًا مُشَارَا وَعُوه قول الأعشى :

كَأْتُ الْقَـرَنْفُـلَ وَالرَّبْجَيِيد \* لَى بَاتَا يِفِيهَا وَأُرِيًّا مَشُـورًا

وقال مجاهد ، الزنجبيل آسم للعين التي منها مزاج شراب الأبرار ، وكذا قال قتادة : والزّنجبيل آسم العين التي يشرب بها المقربون صِرفا وتمزج لسائر أهل الجنة ، وقيل : هي عين في الجنة يوجد فيها طعم الزنجبيل ، وقيل : إنّ فيه معنى الشراب الممزوج بالزنجبيل ،

والمعنى كأنّ فيها زنجبيلا . ( عَيْنًا ) بدل من كأس = ويجوز أن ينتصب بإضمار فعل أى يسقون عينا . ويجوز نصبه بإسقاط الخافض أى من عين على ما تقدم فى قوله تعالى : « عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله » . ( فيهَا ) أى فى الجنة ( تُسمَّى سَلْسَيِيلًا ) السلسهيل الشراب اللذيذ وهو فعليل من السَّلَاسة ؛ تقول العرب : هذا شراب سَلِسُ وسَلْسَال وسَلْسَلُ وسَلْسَلُ وسَلْسَال وسَلْسَلُ وسَلْسَال وسَلْسَلُ وسَلْسَل الماء فى الحلق جرى ، وسَلسل بعنى أى طيب الطعم لذيذه = وفى الصحاح : وتسلسل الماء فى الحلق جرى ، وسَلسل أنا صببته فيه ، وماء سَلْسَل وسَلْسَال سهل الدخول فى الحلق لعذو بته وصفائه ، والسَّلاسل أنا صببته فيه ، وقال الزجاج : السَّلْسَبيل فى اللغة آسم لما كان فى غاية السَّلاسة فكأنّ العين بالضم مشله ، وقال الزجاج : السَّلْسَبيل حديدة الحَرْى تسيل فى حلوقهم آنسلالا ، ونحوه عن آبن عباس : إنها الحديدة الجَرْى = ذكره الماوردى ؛ ومنه قول حسان بن ثابت رضى عن آبن عباس : إنها الحديدة الجَرْى = ذكره الماوردى ؛ ومنه قول حسان بن ثابت رضى

<sup>(</sup>۱) الذى فى ديوان الأعشى هـــذا البيت لا الذى بعده 4 وفيه : خالط فاها... الخ والظاهر أن البيتين واحد واختلفت الرواية .

يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ الْبَرِيصَ عليهُ ﴿ بَرَدَى يُصَفَّقُ بِالرَّحِيقِ السَّلْسِلِ

وقال أبو العالية ومقاتل : إنما سميت سَلْسَبيلا ؛ لأنها تسيل عليهم في الطرق و في منازلهم ، تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنة ، وقال قتادة : سلسة منقاد ماؤها حيث شاءوا ، ونحوه عن عكرمة ، وقال القَفّال : أي تلك عين شريفة فَسَلْ سَبِيلاً إليها ، و روى هذا عن على رضى الله عنه ، وقوله : «تُسَمّى» أي إنها مذكورة عند الملائكة وعند الأبرار وأهل الجنة بهدذا الكسم ، وصرف سلسبيل ؛ لأنه رأس آية ؛ كقوله تعالى : « الطّنونا » و « السّبيلَ » ،

قوله تعالى : وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ عُخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْتُمْ حَسِبْتَهُمْ لَوْلُونًا مَّنْهُورًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وَهُلُولًا مَنْهُورًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وَهُلُولًا مَنْهُورًا وَهُلُكًا حَبِيرًا وَهُلُولًا مَنْهُ وَمُلْكًا حَبِيرًا وَهُلُولًا مَنْهُمْ ثِيَابُ سُندُس خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَيَ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاتَ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشُكُورًا وَيَى إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاتَ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشُكُورًا وَإِنِي

قوله تعالى : ﴿ وَ يَطُوفُ عَلَيْمٍ مُولَدَانٌ كُمَّلَدُونَ ﴾ بَيْنَ من الذى يطوف عليهم بالآنية ﴾ أى ويخدمهم ولدان مُخلَّدون فإنهم أخفُّ فى الحدمة ، ثم قال : « مُخَلَّدُونَ » أى باقون على ما هم عليه من الشَّباب والغَضَاضة والحُسْن ، لا يَهْرَمون ولا يتغيرون و يكونون على سنّ واحدة على مَنِّ الأزمنة ، وقيل : مُخلَّدون لا يموتون ، وقيل : مُسوَّرون مُقرَّطون ؛ أى مُحلَّون على مَن الأزمنة ، وقد تقدم هذا ، ﴿ إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتَهُ مُ الْوُلُوَّ المَنْثُورًا ﴾ أى ظننتهم من والتخليد التحلية ، وقد تقدم هذا ، ﴿ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُ مَ الْحِلس ، واللؤلؤ إذا نُثر بساطا من حسنهم وكثرتهم وصفاء ألوانهم لؤلؤا مفرقا فى عَرَصة المجلس ، واللؤلؤ إذا نُثر بساطا كان أحسن منه منظوما ، وعن المأمون أنه ليلة زُقَت إليه بوران بنت الحسن بن سهل ، وهو

<sup>(</sup>۱) البريص : نهريدمشق . و بردى نهـــر آخر بدمشق أيضا أى ما. بردى . و يصفق : يمزج . والرحيق ١ الخرالبيضا. . (۲) راجع جـ ۱۷ ص ۲۰۲ فــا بعدها .

على بساط منسوج من ذهب، وقد نَثَرَت عليه نساءُ دار الخليفة اللؤلؤ ، فنظر إليه منثورا على بساط فاستحسن المنظر وقال : لله دَرُّ أبى نُواس كأنه أبصر هذا حيث يقول : كأن صُعْرَى وكُبْرَى من فقا قِعها ﴿ حَصْبَاءُ دُرِّ على أرضٍ مِنَ الذَّهَبِ

وقيل 1 إنما شبههم بالمنثور ؛ لأنهم سراع فى الخدمة ، بخلاف الحور العين إذ شبههن باللؤلؤ المكنون المخزون لأنهن لا يُمتهن بالخدمة .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعَمَّا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾ « ثُمَّ » ظرف مكان أي هناك ف الحنة، والعامل في « ثَمَّ » معنى « رَأَيْتَ » أي و إذا رأست ببصرك « ثَمَّ ». وقال الفرّاء ! في الكلام « ما » مضمرة أي و إذا رأيت ما ثُمَّ ؛ كقوله تعـالى : « لَقَـدْ تَقَطَّعَ بَيْنَـكُمْ » أى ما بينــكم . وقال الزجاج : « ما » موصــولة بَثُّمَّ على ماذكره الفرَّاء، ولا يجوز إســقاط الموصول وترك الصلة ، ولكن « رَأَيْتَ » يتعــدى في المعنى إلى « ثَمَّ » والمعنى إذا رأيت ببصرك « ثَمُّ » ويعني بَثُمَّ الجنة، وقــد ذكر الفرّاء هــذا أيضا . والنعيم سائر ما يتنعم به . والمُلْك الكبير ٱستئذان الملائكة عليهـم ؛ قاله السُّــديُّ وغيره . قال الكلميّ ؛ هو أن يأتى الرسول من عنـــد الله بكرامة مر. ِ الكُسْوة والطعام والشراب والتحف إلى ولى الله وهو في منزله فيستأذن عليــه، فذلك المُلْك العظيم . وقاله مقاتل بن سليمان . وقيــل . الْمُلْك الكبير هو أن يكون لأحدهم سبعون حاجبًا ، حاجبًا دون حاجب ، فبينما ولى" الله فيما هو فيه من اللذة والسرور إذ يستأذن عليه مَلَك من عند الله، قد أرسله الله بكتاب وهدية وتَحْفَةِ من ربُّ العالمين لم يرها ذلك الولى في الجنة قط ، فيقول للحاجب الخارج : آستأذن على ولى" الله فإن معى كتابا وهدية من ربُّ العالمين . فيقول هذا الحاجب للحاجب الذي يليه: هــذا رسول من ربُّ العالمين ، معــه كتاب وهدية يستأذن على ولى" الله ؛ فيستأذن كذلك حتى يبلغ إلى الحاجب الذي يلي ولى" الله فيقول له : يا ولى" الله! هذا رسول من ربُّ العالمين يستأذن عليك ، معه كتاب وتُتُحفه من ربّ العالمين أفيؤذن له ؟ فيقول : نعم ! فآذنوا له . فيقول ذلك الحاجب الذي يليــه : نَعَم فآذنوا له . فيقول الذي يليه للآخر كذلك حتى يبلغ

الحاجب الآخر، فيقول له : نَعَم أيها المَلك ؛ قد أذن لك ، فيدخل فيسلّم عليه ويقول : السَّلام يقرئك السَّلام ، وهـذه تُحْفة وهذا كتاب من ربّ العالمين إليك ، فإذا هو مكتوب عليه تمن الحيّ الذي لا يموت إلى الحيّ الذي لا يموت إلى الحيّ الذي لا يموت المية فإذا فيه : سلام على عبدى وولي من الحيّ الذي لا يموت إلى الحيّ الدّراق وركب البراق ورحمتي و بركاتي يا وليي أما آن لك أن تشتاق إلى رؤية ربك ؟ فيستخفه الشوق فيركب البراق فيطير به البُراق شوقا إلى زيارة علّام الغيوب ، فيعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وقال سفيان الدوريّ : بلغنا أن المُلك الحبير تسليم الملائكة عليهم ؛ دليله قوله تعالى : « وَالْمَلَزَكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ مَ مِنْ كُلِّ بَابٍ ، سَلَامٌ عَلَيْكُم مِمَا صَبَرْتُم فَيَعْم عُقْبَي وقال الرّمذي الحكيم : يعني مُلك الحبير كون التيجان على رءوسهم كما تكون على رأس ملك من الملوك . وقال الرّمذي الحكيم : يعني مُلك التكوين فإذا أرادوا شيئا قالوا له كُنْ . وقال أبو بكر الورّاق : وقال الرّمذي الحكيم هو [أنّ] وقال المنتجم منزلة ينظر في مُلك مسيرة ألفي عام يَرى أقصاه كما يَرى أدناه "قال : "و وإن أفضلهم منزلة ينظر في وجه ربّه تعالى كلّ يوم مرتين " سبحان المنعم "

قوله تعالى : ﴿ عَالِيَهُمْ ثَيَابُ سُنْدُسِ خُضْرُ وَ إِسْتَبْرَقُ ﴾ قرأ نافع وحمزة وآبن محيصن « عَالِيهِم » ساكنة الياء ، وآختاره أبو عبيد آعتبارا بقراءة آبن مسعود وآبن وثاب وغيرهما « عَالْمِيتُهُمْ » و بتفسير آبن عباس : أما رأيت الرجل عليه ثيابٌ يعلوها أفضل منها ، الفراء : وهو مرفوع بالابتداء وخبره « ثيابُ سُندُسِ » وآسم الفاعل يراد به الجمع ، ويجوز في قول الأخفش إفراده على أنه آسم فاعل متقدّم و «ثيبابُ » مرتفعة به وسدت مسدّ الخبر والإضافة في تقدير الانفصال لأنه لم يُخَصَّ ، وآبت دئ به لأنه آختص بالإضافة ، وقرأ الباقون «عاليَهُمْ » بالنصب ، وقال الفراء : هو كقولك فَوْقَهم ، والعرب تقول : قومك داخل الدار فينصبون داخل على الظرف لأنه عَلَ ، وأنكر الزجاج هذا وقال : هو مما لانعرفه في الظروف، فينصبون داخل على الظرف لأنه عَلَ ، وأنكر الزجاج هذا وقال : هو مما لانعرفه في الظروف، ولو كان ظرفا لم يجز إسكان الياء ولكنه نصب على الحال من شيئين : أحدهما الهاء والميم في قوله :

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها المعنى .

« يَطُوفُ عَلَيْهِمْ » أَى على الأبرار = وِلْدَانُ = عاليا الأبرارَ ثيابُ سـندس؛ أَى يطوف عليهم في هذه الحال ، والثاني أن يكون حالا من الولدان أي « إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتُهُمْ لُؤُلُوًا مَنْثُورًا » في حال علق الثياب أبدانهم . وقال أبو على : العامل في الحـال إما « لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا » و إِما « جَزَاهُمْ بَمَـا صَبَرُوا » قال : ويجوز أن يكون ظرفا فصُرف ، المهــدوى : ويجوز أن يكون آسم فاعل ظرفا؛ كـقولك هو ناحية من الدار، وعلى أن عاليا لمَّ كان بمعنى فوق أُجْرِى يُحْراه فِعل ظرفا . وقرأ آبن محيصن وآبن كثير وأبوبكر عن عاصم « خُضْرٍ» بالجر على نعت السُّندس . وَ إِسْتَبْرَقُ» بالرفع نَسَقا على الثياب، ومعناه عاليهم [ ثيابُ ] سندس و إستبرقُ . وقرأ آبن عامر وأبو عمرو و يعقوب « خُضْرٌ » رفعــا نعنا للثياب « وَإِسْتُبْرَق» بالخفض نعنا للسُّندس ، وآختاره أبو عُبيد وأبو حاتم لجودة معناه ؛ لأن الخضر أحسن ما كانت نعتا للثياب فهي مرفوعة ، وأحسن ماعطف الإستبرق على السُّندس عطف جنس على جنس ، والمعنى عاليهم ثيابٌ خُفْرٌ مِن سندس و إستبرق أى من هذين النوعين . وقرأ نافع وحفص كلاهما بالرفع و يكون « خُضْرُ » نعتا للثياب ؛ لأنهما جميعاً بلفظ الجمع « و إِسْتَبْرَقُ » عطفا على الثياب. وقرأ الأعمش وآبن وتاب وحمزة والكسائي كلاهما بالخفض و يكون قوله «خضر» نعتا للسُّندس ، والسُّندس أسم جنس وأجاز الأخفش وصف أسم الجنس بالجمع على استقباح له؛ وتقول: أهلك الناسَ الدينارُ الصَّفْرُ والدِّرهمُ البِيضُ؛ ولكنه مُستبعَد في الكلام . والمعني على هـذه القراءة : عاليهم ثيابُ سـندس خضر وثيابُ إستبرق . وكلهم صرف الإستبرق إلا آبن محيصن فإنه فتحه ولم يصرفه فقرأ « و إستبرقَ » نصبا في موضع الجر على منع الصرف لأنه أعجمي وهو غلط ﴾ لأنه نكرة يدخله حرف التعريف ؛ تقول الإســتبرق إلا أن يزعم أنه قد يجعل علما لهذا الضرب من الثياب - وقرئ « وَٱسْتَبْرَقَ » بوصل الهمزة والفتح على أنه سُمِّى بَاستفعل من البريق وليس بصحيح أيضا؛ لأنه مُعرَّب مشهور تعريبه وأنأصله ٱسْتَبْرك والسُّندس ما رَقُّ من الدِّيبَاجِ والإستبرق ماغَلُظ منه . وقد تقُدُّم .

<sup>(</sup>۱) زيادة تقنضيها العبارة . (۲) فى الأصل إستبرق وهو تحريف والتصويب من القاموس الفارسى = وفى الألفاظ الفارسية وشرح القاموس أصله : «آستبر» . (۳) راجع جـ ، ۱ ص ۲۹۷ و جـ ۱۷ ص ۱۷۹

قوله تعالى : ﴿ وَحُلُّوا ﴾ عطف على « وَ يَطُوفُ» . ﴿ أَسَاوِرَ مِنْ فَضِّـة ﴾ وفي سورة فاطر « يُحَلُّونَ فِيهَـا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ • وفي سورة الجِج «يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَب وَلُؤُاثُوًّا» فقيل : حُليَّ الرجل الفضّة وحُليّ المرأة الذهب • وقيل : تارة يلبسون الذهب وتارة يلبسون الفِضَّة . وقيل : يجمع في يد أحدهم سواران من ذهب وسواران من فضَّة وسواران من لؤلؤ ليجتمع لهم محاسن الجنــة ؛ قاله سعيد بن المسيَّب . وقيل : أى لكل قوم ماتميل إليــه نفوسهم . ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ قال على وضي الله عنــه في قوله تعــالى : « وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا » قال : إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان فيشر بون من إحداهما ، فتجرى عليهم بنضرة النّعيم ، فلا نتغير أبشارهم ، ولا تتشعث أشعارهم أبدا ، ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما فى بطونهم من الأذى ، ثم تستقبلهم خزنة الجنة فيقولون لهم : « سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَالِدينَ » . وقال النَّخَعيُّ " وأبو قِلاَبة : هو إذا شربوه بعــد أكلهم طَهَّرهم ، وصار ما أكلوه وما شربوه رَشْحَ مِسك، وضَّمَرت بطونُهُم . وقال مقاتل : هو من عين ماء على باب الجنة ، تنبع من ساق شجرة ، من شرب منها نزع الله ماكان في قلبه من غلُّ وغيشٌ وحسد، وماكان في جوفه من أذَّى وقذر. وهذا معنى ماروى عن على إلا أنه في قول مقاتل عين واحدة وعليه فيكون فَعُولا للبالغة ؛ ولا يكون فيه حجة للحنفي أنه بمعنى الطاهر . وقد مضى بيانه في ســورة « الفرقان » والحمد لله . وقال طَيِّب الجَمَّال : صَلَّيْتُ خَلْف سهل بن عبــد الله العَتَمة فقرأ « وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَــهُورًا » وجعل يُحرِّك شفتيه وفمه كأنه يَمصُّ شيئًا ، فلما فرغ قيــل له : أتشرب أم تقرأ ؟ فقال : والله لو لم أجد لذته عند قراءته كلذته عند شربه ما قرأته .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ هَـــذَاكَانَ لَكُمْ جَزَاءً ﴾ أى يقال لهم إنمــا هذا جزاء لكم أى ثواب و ﴿ وَكَانَ سَعْيُكُمْ ﴾ أى عملكم ﴿ مَشْكُورًا ﴾ أى من قبل الله، وشكره للعبد قبول طاعته، وثناؤه عليه ، وإثابته إياه و وروى سعيد عن قتادة قال ؛ غَفَر لهم الذَّنْب وشَكَر لهم الحُسْنى ، وقال

<sup>(</sup>١) راجع = ١٣ ص ٢٩ فا بعدها .

مجاهد : « مَشْكُورًا » أي مقبولا والمعنى متقارب ؛ فإنه سبحانه إذا قبل العمل شكره ، فإذا شكره أثاب عليه بالجزيل؛ إذ هو سبحانه ذو الفضل العظيم . روى عن آبن عمر : أن رجلا حَبَشًا قال : يا رسول الله ! فضلتم علينا بالصُّور والألوان والنَّبَوَّة ، أفرأيتَ إن آمنتُ بمــا آمنتَ به، وعملتُ بما عملتَ أكائن أنا معك في الجنة ؟ قال : وو نعيم والذي نفسي بيده إنه لَيُرى بياضٌ الأسود في الجنة وضياؤه من مسيرة ألف عام٬٬ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : وه من قال لا إله إلا الله كان له بها عند الله عَهْد ومن قال سبحان الله والحمـــد لله كان له بها عند الله مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسـنة٬ فقال الرجل اكيف نهلك بعدها يا رسول الله؟ فقال : ° إن الرجل ليأتى يوم القيامة بالعمل لو وضعه على جبل لأثقله فتجيء النِّعمة من نِعَم الله فتكاد أن تستنفد ذلك كله إلا أن يَلْطُفُ الله برحمته " قال : ثم نزلت • هَــلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَان حَنُّ • رَ لَدُّهُم » إلى قوله : « وَمُلْكًا كَبِيرًا » قال الحبشي : يا رسول الله ! و إن عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة ؟ فقــال النبي صلى الله عليه وسلم ١ وه نعم " فبكي الحبشي حتى فاضت نَفْســه . قال آبن عمر : فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدليه فى حفرته و يقول : « إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُـكُمْ مَشْكُورًا » قلنا ، يا رسول الله وما هو ؟ قال ۽ وو والذي نفسي بيده لقد أوقفه الله ثم قال أي عبدي لأبيضيّ وجهك وَلاَّ بَوِّنَنَّك من الحنة حيث شئت فنعم أجر العاملين " •

قوله تعالى : إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنْزِيلًا ﴿ إِنَّا فَأَصْبِرُ لَحُكُمْ رَبِّكَ وَلَا تُطعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿ وَآذْكُرِ آسُمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ ٢٠٠٠ اللَّهُ عَلَيْ اللَّ قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴾ ما آفتريتهَ ولا إجئتَ به من عندك ولا من تلقاء نفسك كما يدِّعيه المشركون . ووجه آتصال هـذه الآية بما قبلُ أنه سبحانه لمــ ذكر أصناف الوعد والوعيد بيَّن أن هذا الكتاب يتضمن ما بالناس حاجة إليه، فليس بسحو

<sup>(</sup>١) في نسخة : يتعطف .

قوله تعالى ، ﴿ فَمَا صُبْرِ لَحُـكُمْ رَبِّكَ ﴾ أى لقضاء ربك • وروى الضحاك عن أبن عباس قال: آصـبر على أذى المشركين؛ هكذا قضيت . ثم نسخ بآية القتال . وقيـل: أي آصبر لما حكم به عليك من الطاعات، أو آنتظر حكم الله إذ وعدك أنه ينصرك عليهم ولا تستعجل فإنه كائن لا محالة . ﴿ وَلَا تُطعْ منْهُمْ آثمًا ﴾ أى ذا إثم ﴿ أَوْكَفُورًا ﴾ أى لا تطع الكفّار . فروى مَعْمَر عن قَتَادة قال قال أبو جهل : إن رأيتُ عجدا يُصلِّي لأطأنٌ على عنقه . فأنزل الله عن وجل : « وَلَا تُطعْ منْهُمْ آثمًا أَوْكَفُورًا » . ويقال : نزلت في عُتْبة بن ربيعة والوليد آبن المغيرة، وكانا أثيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضان عليه الأموال والتزويج على أن يترك ذكر النبقة ، ففيهما نزلت « وَلَا تُطعْ منْهُمْ آثَكَ أُو كَفُورًا » . قال مقاتل: الذي عرض التزويج عتبة بن ربيعة؛ قال : إن بناتي من أجمل نساء قريش، فأنا أز وجك آبنتي من غير مَهْر، وآرجع عن هذا الأمر . وقال الوليد : إن كنتَ صنعتَ ما صنعتَ لأجل المال، فأنا أعطيك من المال حتى ترضى وآرجع عن هذا الأمر؛ فنزات . ثم قيل « أُوَّ » في قوله تعالى : « آثِمًا أَوْ كَفُورًا » أَوْكَد من الواو؛ لأن الواو إذا قلت : لا تطع زيدا وعمرا فأطاع أحدهما كان غير عاص ؛ لأنه أمره ألا يطبع الآثنين ، فإذا قال : « لَا تُطعُّ منْهُمْ آثمًا أَوْ كَفُورًا » فه « أو » قد دلَّت على أن كل واحد منهما أهـل أن يُعصَى ؛ كما أنك إذا قلت : لا تخالف الحسن أو آبن سيرين ، أو آتبع الحسن أو آبن سيرين فقد قلت ، هذان أهل أن يُتّبعا وكل واحد منهما أهل لأن يُتَّبع؛ قاله الزجاج . وقال الفتراء : «أو» هنا بمنزلة «لا» كأنه قال ، ولا كفورا؛ قال الشاعر:

لَا وَجُدَ ثَكُلَى كَمَا وَجَدْتُ وَلَا \* وَجْدِدَ عَجُدُولِ أَضَلَّهَا رُبَعْ أَوْ وَجْدَ شَيْخٍ فَآندنعُ \* يَدُومَ تَوَافَى الْجِيجُ فَآندنعُ وا

<sup>(</sup>۱) راجع جـ ۱۳ ص ۲۹ (۲) العجول من النساء والإبل الواله التي فقدت ولدها = سميت بذلك لعجلتها في جيئتها وذهابها جزءا > وهي هنا الناقة • والربع كمضر الفصيل ينتج في الربيع •

أراد ولا وجد شيخ . وقيل : الآثم المنافق، والكفور الكافرالذي يظهر الكفر؛ أي لا تطع منهم آثمــا ولا كفورا . وهو قريب من قول الفرّاء .

قوله تعالى : ( وَ اَذْ كُو اَسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ) أى صلّ لربك أقل النهار وآخره ، ففي أقله صلاة الصبح وفي آخره صلاة الظهر والعصر ، ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَا سُجُدْ لَهُ ) يعني صلاة المغرب والعشاء الآخرة ( وَسَبَّمْهُ لَيْلَا صَلِيلًا ) يعني التطوّع في الليل ؛ قاله آبن حبيب وقال آبن عباس وسفيان : كل تسبيح في القرآن فهو صلاة ، وقيل : هو الذكر المطلق سواء كان في الصلاة أو في غيرها ، وقال آبن زيد وغيره : إن قوله « وَسَبَّمْهُ لَيْلِ طُويلًا » منسوخ بالصلوات الخمس ، وقيل : هو ندب ، وقيل : هو مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تقدّم القول في مثله في سورة « المزمّل » وقول آبن حبيب حسن ، وجمع الأصيل الأصائل والأصُل ؛ كقولك سَفَائن وسُفُن ؛ قال :

\* ولا بأحسنَ منها إذ دنا الْأَصُلُ \*

وقال في الأصائل وهو جمع الجمع :

لَعَمْدِى لَأَنْتَ البيتُ أَكْرِمُ أَهْلَهُ ﴿ وَأَقعَـدُ فَى أَفْيَائِهِ بِالْأَصَائِلِ (٢) وقد مضى هذا فى آخر « الأعراف » مستوفى ، ودخلت « مِنْ » على الظرف للتبعيض ، كا دخلت على المفعول فى قوله تعالى : « يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُو بِكُمْ » •

قوله تعالى : إِنَّ هَـَّؤُلا ءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا فِي لَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا فَيَالًا فَيْ اللَّهُمْ وَإِذَا شِثْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَلَلُهُمْ تَجْدِيلًا فَيْ اللَّهُمْ وَشَدَدُنَآ أَمْثَلَلُهُمْ وَإِذَا شِثْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَلَلُهُمْ تَبْدِيلًا فَيْ

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ هَــُؤَلَاءِ يُعِبُّونَ الْعَـاجِلَةَ ﴾ تو بيخ وتقريع، والمــراد أهل مكة . والعاجلة الدنيــا ﴿ وَ يَذَرُونَ ﴾ أى ويدعون ﴿ وَرَاءَهُمْ ﴾ أى بين أيديهــم ﴿ يَوْمًا ثَقيــاًلا ﴾

<sup>(</sup>١) قاله أبو ذئريب الهذلى = (٢) راجع جـ ٧ ص ٥ ٥ ٣ وما بعدها ٠

أى عسيرا شديدا كما قال ؛ « تَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض » أى يتركون الإيمان بيوم القيامة ، وقيل : « وَرَاءَهُمْ » أى خلفهم ، أى و يذرون الآخرة خلف ظهورهم فلا يعملون لها ، وقيل : نزلت في اليهود فيما كتموه من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة نبوته ، وحبهم العاجلة أخذهم الرشا على ماكتموه ، وقيل : أراد المنافقين ؛ لاستبطانهم الكفر وطلب الدنيا ، والآية تعم ، واليوم الثقيل يوم القيامة ، و إنما سمى ثقيلا لشدائده وأهواله ، وقيل : للقضاء فيه بين عباده ،

قوله تعالى : ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ ﴾ أى من طين . ﴿ وَشَـدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾ أى خلقهم ؛ قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهم . والأَسْر الحَـلْق ؛ قال أبو عُبيـد : يقال فرسَّ شديد الأَسْر أى الحَلْق ، ويقال : أسره الله جل شاؤه إذا شَدَد خَلْقه ؛ قال لَبيد :

ساهُمُ الوجـهِ شــدِيدٌ أَسْرُهُ \* مُشْرِفُ الحَارِكِ عَبوكُ الكَتِد وقال الأخطل :

مِنْ كُلِّ مُجْتَنَبِ شـــدِيدٍ أَسْرُهُ \* سَلِيسِ القِيَادِ تَخَالُهُ مُخْتَـالًا

وقال أبو هريرة والحسن والربيع: شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والعَصَب ، وقال مجاهد فى تفسير الأَشر؛ هو الشَّرْج، أى إذا خرج الفائط والبول تَقبَّضَ الموضعُ ، وقال آبن زيد: الأَسْر القوّة ، وقال آبن أحمر يصف فرسا:

يَمْشِي بِأَوْظِفَـةٍ شِـدَادٍ أَسْرُهَا \* صُمِّ السَّنَابِكِ لا تَقِي بِالجَـدُجِدِ وآشتقاقه مر. الإسار وهو القدُّ الذي يشـد به الأقتاب ؛ يقــال : أَسَرْتُ الفَتَب أَسْرِا

واشتفاقه مر الإسار وهو الفيد الذي يسلم به الاقتاب ؛ يقيال : اسرت القتب اسرا أي شددته وربطه؛ ومنه قولهم : خذه

<sup>(</sup>۱) ورد فى اللسان مادة ( حبك ) 1 أنشد بيت لبيد على هذه الصورة : مشرف الحارك محبوك الكيفل ( وكذلك هو فى ديوانه) ، ومحبوك الكفل : مدمجه ، وفى مادة حرك أنشد الشطر :

 <sup>\*</sup> مغبط الحارك محبوك الكفل \*
 أما الشطر الذي في التفسير هنا فهو لأن دؤاد وقد من في ج ١٠ ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) مجتنب مفتعل من الجنيبة وهي الفرس تقـاد ولا تركب ، وكانوا يركبون الإبل و يجنبون الخيل فإذا صاروا إلى الحرب ركبوا الخيل ، (٣) الجدجد : الأرض الصلبة ، ولا تق : لاتتوقى ولا تتهيب ،

بأَسْره إذا أرادوا أن يقولوا هو لك كله ؛ كأنهم أرادوا تَمْكِيمه وشـــــــّــــه لم يُفتَح ولم يُنقَص منــه شيء . ومنــه الأسير لأنه كان يُكتّف بالإسار = والكلام خرج مخرج الامتنان عليهــم بالنّعم حين قابلوها بالمعصية . أى سَوَيتُ خَلْقك وأحكته بالقوى ثم أنت تكفر بى = ﴿ وَإِذَا شِئْنَا بَدُّلْنَا أَمْنَاكُمُ تَبْدِيلًا ﴾ قال آبن عبـاس : يقول لو نشاء لأهلكاهم وجئنا بأطوع لله منهم = وعنه أيضا : لغيرنا محاسنهم إلى أسمج الصُّور وأقبحها . كذلك روى الضحاك عنه . والأوّل رواه عنه أبو صالح .

قوله تعالى : إِنَّ هَـٰذِهِ عَنْدُكُرُةٌ فَمَن شَـٰآءَ ٱلَّخُذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا النَّيْ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيهًا حَكِيمًا النِّي يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (اللهِ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (اللهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

قوله تعالى: (إِنَّ هَذِهِ) أَى السورة (آدُكَةً) أَى موعظة (هَنَ شَاءَ الْخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا) أَى طريقا موصلا إلى طاعته وطلب مرضاته ، وقيل : « سَبِيلًا » أَى وسيلة ، وقيل : وجهة وطريقا إلى الجنة ، والمعنى واحد ، (وَمَا تَشَاءُونَ) أَى الطاعة والاستقامة وآتخاذ السبيل إلى الله وطريقا إلى البَّهُ الله المنتقامة وأتخاذ السبيل إلى الله (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله ) فأخبر أَن الأمر إليه سبحانه ايس إليهم ، وأنه لا تنفذ مشيئة أحد ولا تتقدّم الا أَن تتقدّم مشيئته ، وقرأ آبن كثير وأبو عمرو « وَمَا يَشَاءُونَ » بالياء على معنى الخاطبة لله سبحانه ، وقيل : إن الآية الأولى منسوخة بالثانية ، والأشبه أنه ليس بنستخ بل هو تبيين أن ذلك لا يكون إلا بمشيئته ، قال الفرّاء : «وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ الله أَن يَشَاءَ الله أَن يَشَاءَ الله أَن يَشَاءَ الله أَن يَشَاءَ الله » جواب لقوله : «فَمَنْ شَاءَ ٱلنَّذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا» ثُم أخبرهم أن الأمر ليس إليهم فقال : « وَمَا تَشَاءُونَ » ذلك السبيل « إِلّا أَنْ يَشَاءَ الله » المَ المَ الله كانَ عَليًا ﴾ بأعمالكم (حَكيًا ) في أمره ونهيه لكم ، وقد مضى في غير موضع ، وقد مضى في غير موضع ،

<sup>(</sup>١) عكمت المتاع شددته ، والمكام الخيط الذي يعكم به ، وعكمت البعير شددت عليه العكم .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : إلى الحير .

( يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَجْمَتِهِ ) أى يدخله الجنة راحما له ( وَالظَّالِمِينَ ) أى و يعذّب الظالمين فنصبه بإضمار يعذّب ، قال الزجاج: نصب الظالمين لأن قبله منصوب؛ أى يدخل من يشاء في رحمته و يعذّب الظالمين أى المشركين و يكون ( أَعَدَّ لَهُمُمُ ) تفسيرا لهذا المضمر ؛ كما قال الشاعر : قُرحمته و يعذّب الظالمين أى المشركين و يكون ( أَعَدَّ لَهُمُمُ ) تفسيرا لهذا المضمر ؛ كما قال الشاعر : أَصْبَحْتُ لَا أَحْمِلُ السِّلَرَ وَلَا \* أَمْلُكُ وَأُسَ الْبَعْمِيرَ إِنْ نَفَروا والدَّشِ أَخْشَاهُ إِنْ مَرَدْتُ بِه \* وَحْدى وَأَخْشَى الرِّيَاحَ وَالْمَطَرَا والدَّشَ وَالْمَطَرَا

أى أخشى الذئب أخشاه . قال الزجاج : والآختيا رالنصب و إن جاز الرفع ؛ تقول : أعطيت زيدا وعمرا أعددت له بِرًا فيختار النصب ؛ أى وبَرَرْت عمرا أو أبرّ عمرا . وقوله فى « حمّ عَسَق » : « يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِه وَالظَّالِمُونَ » آرتفع لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه فينصب في المعنى ؛ فلم يجز العطف على المنصوب قبله فآرتفع بالآبتداء . وها هنا قوله : « أَعَدَّ لَهُمُ مُ عَدَابًا » يدل على و يعدّ بالأبتداء وقرأ أبان بن عثمان « وَالظَّالِمُونَ » رفعا بالآبتداء والحبر ( أَعَدَّ لَهُمُ ) . ( عَدَابًا أَلِيمًا ) أى مؤلما موجِعا . وقد تقدم هذا في سورة «البقرة » وغيرها والحمد لله . ختمت السورة .

## سورة المرسلات

مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وقال آبن عباس وقتادة : إلا آية منها وهي قوله تعالى : « وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُمُ ٱرْكُعُوا لَا يَرْكَعُونَ » مدنية . وقال آبن مسعود : نزلت « وَالْمُرْسَلَاتَ عُرْفًا » على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجنّ ونحن معه نسيير حتى أوينا إلى غار بمنى فنزلت ، فبينا نحن نتلقاها منه ، و إنّ فاه لَرَطْب بها إذ وَثَبت حية فوثبنا عليها لنقتلها فذهبت ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وو وُقيتم شَرَّها كما وُقيت شَرَّمَ ». وعن كريب مولى آبن عباس قال : قرأت سورة «وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا » فسمعتنى أُمُّ الفضل آمرأة العباس فبكت وقالت : والله يا بني لقد أذكر تنى بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب ، والله أعلم ، وهي خمسون آية .

<sup>(</sup>۱) داجع جدا ص ۱۹۸

## المتعلقة الراجيم

قوله تعالى : وَٱلْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا شِي فَٱلْعَاصِفَاتِ عَصْفًا شِي فَٱلْعَاصِفَاتِ عَصْفًا شِي وَآلَنَّا شِرَاتِ نَشَرًا شِي فَٱلْفَارِقَاتِ فَدْرَقًا شِي فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكُرًا شِي عَلْمَا أَوْ نُدُرًا شِي إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ شِي فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتْ شِي عَدْرًا أَوْ نُدُرًا ثَنِي إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ شِي فَإِذَا ٱلنَّبُومُ طُمِسَتْ شِي وَإِذَا ٱلرُّسُلُ وَإِذَا ٱللَّمَاتُ فَي وَمِ أَجِلَتُ شِي لَيوْمِ ٱلْفَصْلِ شِي وَإِذَا ٱلْرُسُلُ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ شِي وَمِآ أَدْرَ بِكَ مَا يَوْمُ إِنَّ يَوْمَ إِنَّ لَيُومِ ٱلْفَصْلِ شِي وَمَآ أَدْرَ بِكَ مَا يَوْمُ إِنِي وَمُ إِنَّ لَيُومِ ٱلْفَصْلِ شِي وَمَآ أَدْرَ بِكَ مَا يَوْمُ إِنِي لَا يَوْمَ إِنِي لَا يَوْمَ إِنِينَ رَبِينَ وَمَا أَدْرَ بِكَ مَا يَوْمُ إِنَّ لَا يَوْمَ إِنِينَ وَيْنَ وَمِي وَيْلُ يَوْمَ إِنِينَ وَيْنِ وَمُ إِنِينَ وَيْنَ وَيْنَ لَا يَوْمَ إِنْ لَا يَوْمَ إِنِينَ وَيْنَ لَا يَوْمَ إِنِينَ وَيْنَ لَا يَوْمَ إِنِينَ وَيْنَ لَكُونِ وَمَا أَدُولَ لَكُنَا وَمُعَلِي فَلَى اللَّهُ مَا لَنْهُ صُلِ شَيْ وَيْنَ لَا يَوْمَ إِنْهِ لِللْمُكَذِّهِ فِي وَيْنَ لَا يَوْمَ إِنْهُ لِلْمُكَاذِهِ فِي وَيْنَ لَوْنَ اللَّهُ مُونِ وَيْنَ لَقُلْ لَيْنَ وَمُ اللْهُ فَرْقِ اللَّهُ مُولِ فَيْنَ وَمُ اللَّهُ مُا لَنْهُ مُونَ لَوْنَا لَا لِلْهُ اللَّهُ مُولِ فَيْنَ لَنْ لِي فَا لَا لَا لَكُولُونَ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ عَلَى يَوْمَ إِنْهُ لَا يَعْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى لَا لَا لَا لَعْلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ لَا لَا لَهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لِلْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ ال

قوله تعالى : ﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴾ جمهور المفسرين على أن المرسلات الرياح - وروى مسروق عن عبد الله قال : هي المسلائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله تعالى ونهيه والخبر والوحى ، وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلبي - وقيل : هم الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا الله ؛ قاله آبن عباس ، وقال أبو صالح : إنها الرياح ؛ كما قال تعالى : « وَأَرْسَلْنَا الرِّياح » للمعجزات، وعن آبن عباس وآبن مسعود : إنها الرياح ؛ كما قال تعالى : « وَأَرْسَلْنَا الرِّياح » وقال : « وَهُو الله ي يُرسِلُ الرِّياح » ومعنى « عُرْفًا » يتبع بعضها بعضا كمُرْف القرس ؛ وقال : « وَهُو الله ي فلان عُرْف واحد إذا توجهوا إليه فأكثروا ، وهو نصب على تقول العرب : الناس إلى فلان عُرْف واحد إذا توجهوا إليه فأكثروا ، وهو نصب على الحال من « والمرسلات » أي والرياح التي أرسلت متنابعة ، ويجوز أن تكون مصدرا أي تباعا ، ويجوز أن يكون النصب على تقدير حف الجر ، كأنه قال : والمرسلات بالمُسرف والمراد الملائكة أو الملائكة والرسل وقيل : يحتمل أن يكون المراد بالمرسلات السحاب له فيها من نعمة ونقمة عارفة بما أرسلت فيه ومن أرسلت إليه ، وقيل : إنها الزواج والمواعظ ، « وَعُرْفًا » على هدذا التأويل متنابعات كُمْرْف الفَرد س ؛ قاله آبن مسعود ، وقيل : جاريات في العالم أن يكون المراد بالموات في العقول . وقيل : جاريات في العالم أبن مسعود ، وقيل : جاريات في العالم أبن مسعود ، وقيل : جاريات في العالم أبن مسعود ، وقيل : جاريات في العقدول ، وقيل : جاريات في العقدول ، وقيل : جاريات في العقدول ،

﴿ فَالْعَاصِـفَاتَ عَصْفًا ﴾ الرياح بغير اختلاف ؛ قاله المهـدوى . وعن آبن مسمود ١ هي الرياح العواصف تأتى بالعصف وهو ورق الزرع وحُطَامه ؛ كما قال تعالى : ﴿ فَيُرْسُلَ عَلَيْكُمْ قُاصِفًا » . وقيل: العاصفات الملائكة الموكلون بالرياح يعصفون بها . وقيل : الملائكة تعصف بروح الكافر؛ يقال: عصف بالشيء أي أباده وأهلكه، وناقة عَصُوف أي تعصف براكبها فتمضى كأنها ريح في السرعة ، وعصفت الحرب بالقــوم أي ذهبت بهم . وقيل : يحتمل أنها الآيات المهلكة كالزلازل والحسوف . ﴿ وَالنَّا شَرَاتَ نَشْرًا ﴾ الملائكة الموكلون بالسحب ينشرونها . وقال آبن مسعود ومجاهـ : هي الرياح يرسلها الله تعالى نشرا بين يدي رحمته ؛ أي تنشر السحاب للغيث = وروى ذلك عن أبي صالح . وعنه أيضا : الأمطار ؛ لأنها تنشر النبات فالنشر بمعنى الإحياء ؛ يقال : نشر الله الميت وأنشره أي أحياه • وروى قال : يريد ما ينشر من الكتب وأعمال بني آدم . الضحاك : إنها الصحف تنشر على الله بأعمال العباد . وقال الربيع : إنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح . قال : « والنَّا شَرَات . بالواو ؛ لأنه آستئناف قسم آخر. ﴿ فَالْفَارَقَاتَ فَرْقًا ﴾ المــــلائكة تنزل بالفـــرق بين الحـــق والباطل ؛ قاله آبن عباس ومجاهد والضحاك وأبو صالح . وروى الضحاك عن آبن عباس قال : ما تفرق الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال . وروى آبن أبي نجيح عن مجاهد قال: الفارقات الرياح تفرق بين السحاب وتبدّده، وعن سعيد عن قتادة قال : « الفارقات فرقا» الفرقان فَرَق الله فيه بين الحقّ والباطل والحرام والحلال . وقاله الحسن وآبن كَيْسان . وقيــل : يعني الرسل فَرَقُوا بين ما أمر الله به ونهي عنه أي بينوا ذلك . وقيل : السحابات الماطرة تشبيها بالناقة الفارق وهي الحامل التي تخرج وتَنِـدٌ في الأرض حين تضع ، ونوق

<sup>(</sup>١) كذا في الأصــول ؛ ولعل المنــاسب الاستشهاد بقوله تعــالى : « جاءتها ريح عاصف » كما أشار اليــه أبو حيان بقوله : وأن المصف من صفات الريح ... الخ -

فَــوارِقُ وَفُرَّق . [ وربمــــ) شــبهـوا السحابة التي تنفرد مر... السحاب بهذه الناقـــة ؛ قال ذو الرتمة :

أَوْ مُنْ نَهُ فَارَقُ يَعْلُو غَوارِبَهَا ﴿ تَبَوُّجُ الْبَرْقِ وَالظَّلْمَاءُ عُلْجُومُ

﴿ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِ كُرًّا ﴾ الملائكة بإجماع؛ أي تلقى كتب الله عن وجل إلى الأنبياء عليهم السلام؛ قاله المهدوى . وقيل : هــو جبريل وسمى بآسم الجمع ؛ لأنه كان ينزل بها . وقيل : المراد الرسل يلقــون إلى أممهم ما أنزل الله عليهم ؛ قاله قُطُوب . وقرأ آبن عباس « فالملَّقيات » بالتشديد مع فتح القاف ؛ وهو كقوله تعالى : • وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ » • ﴿ عُذْرًا أَوْ نُذُرًا ﴾ أى تلقى الوحى إعذارا من الله أو إنذارا إلى خلقــه من عذابه ؛ قاله الفراء - وروى عن أبي صالح قال : يعني الرسل يعذرون وينذرون . وروى سعيد عن قتادة « عُذْرًا » قال: عذرًا لله جل ثناؤه إلى خلقه ، ونذرا للؤمنين ينتفعون به ويأخذون به . و روى الضحاك عن آبن عباس . « عُذْرًا » أي ما يلقيه الله جل ثناؤه من معاذير أوليائه وهي التــو بة « أَوْ نُذُرًا » ينذر أعداءه . وقرأ أبو عمرو وحمزة والكساني وحفص « أَوْ نُذْرًا » بإسكان الذال وجميع السبعة على إسكان ذال « مُذْرا » سوى ما رواه الجُعْفيِّ والأعشى عن أبي بكر عن عاصم أنه ضم الذال . وروى ذلك عن آبن عباس والحسن وغيرهما . وقــرأ إبراهيم التَّيمي وقتادة «عُذْرًا وَنُذُرًا» بالواو العاطفة ولم يجعلا بينهما ألفا. وهما منصو بان على الفاعل له أي للإعذار أو للإنذار . وقيل : على المفعول به . وقيل : على البدل من « ذكرًا » أي فالملقيات عذرا أو نذراً . وقال أبو على : يجوز أن يكون العذُّر والنذُر بالتثقيل على جمع عاذر وناذر ؛ كقوله تعالى : « هَذَا نَذيرُ مَنَ النُّذُر الْأُولَى » فيكون نصبا على الحال من الإلقاء ؛ أي يلقون الذكر في حال العذر والإنذار . أو يكون مفعولا لـ « ـذكرا » أي « فالملقيات » أي تُذَكِّر « عُذْرًا أُو نُذُرًا » . وقال المبرد : هما بالتثقيل جمع والواحد عَذير وَنَذير . ﴿ إِنَّمَـا تُوعَدُونَ لَوَاقَعُ ﴾ هــذا جواب ما تقدم من القسم ؛ أي ما توعدون من أمر القيامة لواقع بكم ونازل عليــكم .

<sup>(</sup>١) الزيادة من اللسان عن الجوهري مادة « فرق » •

<sup>(</sup>٢) تبوج البرق : تفتحه وتكشفه ، علجوم شديد السواد .

ثم بين وقت وقوعه فقال: ﴿ فَإِذَا النَّجُومُ مُلْمِسَتْ ﴾ أى ذهب ضوءها وتُحِي نورُها كظمس الآثار فتكون الكتاب؛ يقال: طَمَس الشيءُ إذا دَرَس وطُمِس فهو مطموس، والريح تطمس الآثار فتكون الريح طامسة والأثر طامسا بمعنى مطموس . ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴾ أى فُتِحت وشُقَّت ؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَفُتِحَت السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبُواً إِنّا » ، وروى الضحاك عن آبن عباس قال: فُرِجت للطى " . ﴿ وَإِذَا الحِبَالُ نُسِفَتْ ﴾ أى ذُهِب بهاكلها بسرعة ؛ يقال: نسفتُ الشيء وأنسفته إذا أخذته كله بسرعة ، وكان آبن عباس والكلبي " يقول: سُوِّيت بالأرض، والعرب تقول: فَرَس نَسُوف إذا كان يؤخر الحزام بمرفقيه ؛ قال بِشْر:

\* نَسُوفُ الْحِـزَام بمرفقيها \*

ونَسَفْت الناقةُ الكلاَّ [ إذا قلعته من أصله ] . وقال المبرد: نُسِفت قُلِعت من موضعها؟ يقسول الرجل للرجل يقتلع رجليه من الأرض : أَنْسَفت رجلاه ، وقيل : النَّسْف تفريق الأجزاء حتى تذروها الرياح ، ومنه نَسف الطعام؛ لأنه يُحرَّك حتى يذهب الريح بعض ما فيه من التَّبْن ، ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أَقِّنَتُ ﴾ أى جمعت لوقتها ليوم القيامة ، والوقت الأجل الذي يكون عنده الشيء المؤخر إليه؛ فالمعنى : جعل لها وقت وأجل للفصل والقضاء بينهم و بين الأمم ؛ كا قال تعالى : « يَوْمَ يَجْعُعُ اللهُ الرُّسُلَ » ، وقيل : هـذا في الدنيا أى جمعت الرسل لميقاتها الذي ضرب لها في إنزال العـذاب بمن كذبهم بأن الكفار مُهمَلون ، و إنها تزول الشكوك يوم القيامة ، والأول أحسن ؛ لأن التوقيت معناه شيء يقع يوم القيامة ، كالطَّمْس ونَسْف الجبال وتشقيق السهاء ولا يليق به التأفيت قبل يوم القيامة " قال أبو على : أي جعل أرسلت لأوقات معلومة على ما علمه الله وأراد ، والهمزة في « أُقِتَتْ » بدل من الواو ؛ قاله الفراء والزجاج ، قال الفراء : وكل واو صُمَّت وكانت ضمتها لازمة جاز أن يبدل منها همزة ؛ تقول : صلّى القدوم إحدانا تريد وحدانا ، ويقولون هـذه وُجُوه حسان و [ أجُوه ] = وهذا تقول : صلّى القدوم إحدانا تويد وحدانا ، ويقولون هـذه وُجُوه حسان و [ أجُوه ] = وهذا

<sup>(</sup>١) الزيادة من كتب اللغة ؛ وفي الأصول ؛ إذا رعته · (٢) زيادة يقتضيها المقام ·

لأن ضمة الواو ثقيــلة . ولم يحز البــدل في قوله : « وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ » لأن الضمة غير لازمة . وقرأ أبو عمرو وحميد والحسن ونصر عن عاصم ومجاهد «وُقَّتَتْ» بالواو وتشديد القاف على الأصــل • وقال أبو عمرو : و إنمــا يقرأ « أُقِّتَتْ » من قال في وُجُوه أَجُوه . وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج « وُقتَت » بالواو وتخفيف القاف . وهو فُعلت من الوقت ومنه « كِتَابًا مَوْقُوتًا » . وعن الحسن أيضا : « وُوقِتَتْ » بواوين وهو فُوعِلت من الوقت أيضًا مثــل تُعوِهدت ، ولو قلبت الواو في هاتين القــراءتين ألفا لجــاز ، وقرأ يحبي وأيوب وخالد بن إلياس وسلّام «أقتَتْ» بالهمزة والتخفيف؛ لأنها مكتو بة في المصحف بالألف. ﴿ لِأَىَّ يَوْمٍ أُجَّلَتُ ﴾ أى أخرت وهذا تعظيم لذلك اليوم فهو آستفهام على التعظيم.أى ﴿ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴾ أجّات ، وروى سعيد عن قتادة قال : يفصل فيه بين الناس بأعمالهم إلى الجنــة أو إلى النار . وفي الحديث : و إذا حُشِر الناسُ يوم القيامة قاموا أربعين عاما على رءوسهم الشمُس شاخصةً أبصارهم إلى السهاء ينتظرون الفصل" . ﴿ وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴾ أتبع التعظيم تعظيما؛ أي وما أعلمك ما يوم الفصل . ﴿ وَ يُلُّ يَوْمَئِذَ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ أي عذاب وخزى لمن كذَّب بالله و برسله وكتبه و بيوم الفصل فهو وعيــد . وكرره في هذه السورة عنــد كل آیة لمن كذب ؛ لأنه قسمه بینهم علی قدر تكذیبهم ، فإن لكل مكذّب بشيء عذاب سوى تكذيبه بشيء آخر، ورُبُّ شيء كذّب به هو أعظم جُرْما من تكذيبه بغيره ؛ لأنه أقبح في تكذيبه، وأعظم في الرِّدّ على الله، فإنما يقسم له من الويل على قدر ذلك، وعلى قـــدر وفاقه وهو قوله: « جَزّاً وَفَاقًا » • وروى عن النعان بن بشير قال : وَ يُلُّ وادٍ في جهنم فيه ألوان العذاب . وقاله آبن عباس وغيره . قال أبن عبـاس : إذا خَبَتْ جهنمُ أخذ من جمره فألق عليها فيأكل بعضها بعضا . وروى أيضا عن النبي صلى الله عليه وســـلم أنه قال : <sup>وو</sup>عُــرضت على جهنم فلم أر فيها واديا أعظم من الويل" وروى أنه مَجْمَع ما يسيل من قيح أهل النار وصديدهم، و إنما يسيل الشيء فيما سفل من الأرض وأنفطر، وقد علم العباد في الدنيا أن شر المواضع في الدنيا ما آستنقع فيها مياه الأدناس والأقذار والغسالات من الجيف وماء الحمامات، فذكر أن ذلك الوادى مستنقع صديد أهل الكفر والشرك؛ ليعلم ذوو العقول أنه لا شيء أقذر منه قذارة ، ولا أنتن منه نتنا ، ولا أشدّ منه سرارة ، ولا أشدّ سوادا منه ، ثم وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تضمن من العذاب ، وأنه أعظم وادٍ في جهنم ، فذكره الله تعالى في وعيده في هذه السورة .

قوله تعمالى : أَلَمْ نُهُــلِكِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ مُمَّ نُتْبِعُهُــمُ ٱلْآخِرِينَ ۞ كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَيْلٌ يَوْمَهِدِ لِلْمُكَذَّبِينَ ۞

قوله تعالى : أَلَمُ نَخْلُقَكُمْ مِن مَّآءِ مَّهِينِ (إِنَّ فَجَعَلْنَكُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (إِنِّ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومِ (إِنِّ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِيرُونَ (إِنِّ وَيْلُّ يَوْمَهِإِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (إِنَّ فَيْ

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَخُلُفُكُمْ مِنْ مَاء مَهِينٍ ﴾ أى ضعيف حقير وهو النطفة وقد تقدّم . وهذه الآية أصل لمن قال إن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وحده . وقد مضى القول فيه .

<sup>(</sup>١) راجع جد ١٢ ص٧ فا بعدها .

وأنْكَرَتْنِي وماكان الذي نَكَرَتْ \* من الحوادثِ إلا الشَّيْبَ والصَّلَعَا وروى عن عِكْرَمة « فَقَدَرْنا » مخففة من القدرة وهو آختيار أبى عبيد وأبى حاتم والكسائى لقوله: ((فنهُمَ القَادِرُونَ) ومن شدّد فهو من التقدير أي فقدّرنا الشق والسعيد فنعم المقدّرون، رواه آبن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم • وقيل : المعنى قدرنا قصيرا أو طو يلا ، ونحوه عن آبن عباس : قدّرنا ملكتا ، المهدوى : وهذا التفسير أشبه بقراءة التخفيف .

قلت: هو صحيح فإن عكرمة هو الذي قرأ «فَقَدَرْنَا» مخففا قال: معناه فملكنا فنعم المالكون، فأفادت الكلمتان معنيين متغايرين ؛ أي قـدرنا وقت الولادة وأحوال النطفة في التنقيل من حالة إلى حالة حتى صارت بشرا سـويا ، أو الشق والسعيد، أو الطويل والقصير، كله على قراءة التشديد ، وقيل : هما بمعنى كما ذكرنا ،

قوله تمالى : أَلَمْ تَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كَفَاتًا ﴿ أَخْيَاءً وَأَمُوْتَا ﴿ وَيُلُّ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَيْمِخَاتِ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يَوْمَهِلِهِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَاسْ لَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ كَذَّبِينَ ﴾ وَيُلَّ عَلَيْهِ اللَّهُ كُذِّبِينَ ﴾ وَيُدلُ

## فيه مسئلتان :

الأولى - قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأرضَ كَفَاتًا ﴾ أى ضامّة تضم الأحياء على ظهورها والأموات فى بطنها . وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه ، ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه ، وهو قوله عليه السلام : وو تُصَّوا أظافر كم وآدفنوا تُلَاماتِكم " وقد مضى فى «البقرة » بيانه ، يقال : كَفَتُ الشي أَكْفِته إذا جمعته وضممته ، والكَفْت الضم والجمع ، وأنشد سيبويه .

كِرَامٌ حينَ تَنْكَفْتُ الأَفَاعَى \* إلى أَجْحَارِهِنّ منِ الصَّقِيعِ وقال أبو عبيد: «كِفَاتًا» أوعية ويقال لِلنِّغي كِفْت وكَفِيت لأنه يحوى اللبن ويضمه قال:

فأنتَ اليومَ فوقَ الأرض حَيَّ • وأنتَ غدًا تَضُمُّكَ فَ كِفَاتِ وَخَرِجِ الشَّعْبِيِّ فَي خِنازة فنظر إلى الجِبَّان فقال: هذه كِفات الأموات ثم نظر إلى البيوت فقال: هذه كِفات الأحياء .

و [الثاني - ] - روى عن ربيعة في النّباش قال تُقطَع يده فقيل له ، لم قلت ذلك؟ قال : إن الله عن وجل يقول : « أَلَمْ نَجُعلِ الأرضَ كَفَاتًا أَحْيَاءً وأَمُواتًا » فالأرض حرز ، وقد مضى هذا في سورة « المائدة » وكانوا يسمون بقيع الغرْقَد كَفْتة ، لأنه مقبرة تضم الموتى ، فالأرض تضم الأحياء إلى منازله م والأموات في قبورهم • وأيضا استقرار الناس على وجه الأرض ، ثم اضطجاعهم عليها ، انضهام منهم إليها • وقيل : هي كفات للا حياء يعني دفن ما يخرج من الإنسان من الفضلات في الأرض ؛ إذا لا ضمّ في كون الناس عليها ، والضمّ يشير إلى الاحتفاف من جميع الوجوه ، وقال الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد في أحد قوليه : الأحياء والأموات يرجع إلى الأرض أي الأرض منقسمة إلى حيّ وهو الذي ينبت ، وإلى ميت والأموات يرجع إلى الأرض أي الأرض منقسمة إلى حيّ وهو الذي ينبت ، وإلى ميت

<sup>(</sup>۱) راجع جـ ۲ ص ۲ ۰ ۱ فا بعدها · (۲) لم يذكر في الأصول لفظ المسئلة الثانية والمتبادر أن هنا موضعها كما يستفاد من أحكام القرآن لآبن العربي = (٣) راجع جـ ٢ ص ١٦٨ فا بعد ·

وهو الذي لا ينبت ، وقال الفراء : آنتصب « أَحْيَاءً وَأَمُواتًا » بوقوع الكفات عليه ؛ أي ألم نجعمل الأرض كفات أحياء وأموات ، فإذا نونت نصبت كقوله تعالى : \* أَوْ إِطْعَامً فَي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَة ، يَتِيًا » • وقيل : نصب على الحال من الأرض أي منها كذا ومنها كذا • وقال الأخفش : «كفاتًا » جمع كافتة والأرض يراد بها الجمع فنعتت بالجمع • وقال الخليل : التكفيت تقليب الشيء ظهرا لبطن أو بطنا لظهر ، ويقال : آنكفت القوم إلى منازلهم أي آنقلبوا ، فمعني الكفات أنهم يتصرفون على ظهرها و ينقلبون إليها و يدفنون منازلهم أي آنقلبوا ، فمعني الكفات أنهم يتصرفون على ظهرها و ينقلبون إليها و يدفنون فيها • (وَجَعَلْنَا فَيهَا ) أي في الأرض (رَوَاسي شَايَخَاتٍ ) يعني الجبال ، والرواسي مناقرات ، والشامخات الطوال ؛ ومنه يقال : شمخ بأنفه إذا رفعه كبرا ، قال : ((وَأَشَقَيْنَا كُمُّ مَاءً فُرَاتًا ) أي وجملنا لكم سقيا والفُرات الماء العذب يشرب ويستي منه الزرع ، أي خلقنا الجبال وأنزلنا الماء الفرات ، وهذه الأمور أعجب من البعث • وفي بعض الحديث قال أبو هريرة : في الأرض من الجنة الفُرات والدّجلة ونهر الأردن ، وفي صحيح مسلم : سيحان أبو هريرة : والنيل والفُرات كلّ من أنهار الحنة ،

قوله تعالى : ﴿ ٱنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ ْيِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ أى يقال للكفار سيروا «إلى ماكنتم به تكذبون » من العذاب يعنى النار فقد شاهد تموها عيانا ، ﴿ آنْطَلِقُوا إِلَى ظِلَّ ﴾ أى دخان ﴿ ذِى ثَلَاثِ شُعبٍ ﴾ يعنى الدخان الذي يرتفع ثم يتشعب إلى ثلاث شعب ، وكذلك شأن الدخان العظيم إذا آرتفع تشعب ، ثم وصف الظل فقال : ﴿ لَا ظَلِيلٍ ﴾ أى ليس كالظل الذي يق حر الشمس ﴿ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴾ أى لا يدفع من لهب جهنم شيئا ، واللهب الذي يق حر الشمس ﴿ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴾ أى لا يدفع من لهب جهنم شيئا ، واللهب

ما يعلو على النار إذ آضطرمت من أحــر وأصفر وأخضر - وقيل : إن الشعب الثلاث هي الضريع والزُّقُّوم والغسَّلين ؛ قاله الضحاك . وقيل : اللهب ثم الشرر ثم الدخان ؛ لأنها ثلاثة أحوال هي غاية أوصاف النار إذا أضطرمت وآشتدّت. وقيل: عنق يخرج من النار فيتشعب ثلاث شعب. فأما النور فيقف على رءوس المؤمنين ، وأما الدخان فيقف على رءوس المنافقين ، وأما اللهب الصافي فيقف على رءوس الكافرين. وقيل: هوالسُّرَادق وهو لسان من نار يحيط بهم ثم يتشعب منه ثلاث شعب فتظللهم حتى يفرغ من حسابهم إلى النار. وقيل: هو الظل من يحموم ؛ كما قال تعالى: «في سَمُومٍ وَحَميم . وَظِلَّ مِنْ يَعْمُومٍ . لَا بَارِدٍ وَلَا تَرْجِمٍ» على ما تقدّم. وفي الحــديث : وه إن الشمس تدنو من رءوس الخــلائق وليس عليهم يومئذ لباس ولا لهم أكفان فتلحقهم الشمس وتأخذ بأنفاسهم ومُدَّ ذلك اليوم ثم ينجى الله برحمتـــه مرب يشاء إلى ظلَّ من ظلَّه فهنالك يقولون « فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوم » " ويقال للكذبين « ٱنْطَالِقُوا إِلَى مَاكُنْتُمْ بِهِ تُكَدِّنُونَ » من عذاب الله وعقابه « ٱنْطَلِقُوا إِلَى ظـلَّ ذى ثَلَاثِ شُعَبِ » فيكون أولياء الله جل ثناؤه في ظلّ عرشه أو حيث شاء من الظلّ إلى أن يفرغ من الحساب ثم يؤمر بكل فريق إلى مستقرّه من الجنة والنار . ثم وصف النار فقال : ﴿ إِنَّهَــا تَرْمى نَشَرَركَالْقَصْر ﴾ الشُّرر واحدته شَرَرة . والشُّرَار واحدته شَرَارة وهو ما تطاير من النـــار في كل جهة، وأصله من شُرَّرَتُ الثوبَ إذا بسطتَه للشمس ليجفُّ . والقصر البناء العالى . وقراءة العامة «كَالْقَصْرِ » بإسكان الصاد أي الحصون والمدائن في العظم وهو واحد القصور. قاله آبن عباس وآبن مسعود . وهو في معنى الجمــع على طويق الحنس.وقيل : القصر جمــع قَصْرةِ سَاكَنَةُ الصَّادُ مثل جَمْرَةً و جَمْرٍ وتَمَرَّة وتَمَرَّه والقَصْرة الواحدة من جَزَّل الحطب الغليظ.

وفى البخارى عن آبن عباس أيضا : « تَرْمِى بِشَرَرِ كَالْقَصَرِ » قال كنا نرفع الخشب بقَصَر ٣) ثلاثة أذرع أو أقلّ فنرفعـــه للشتاء فنسميه القَصَر ، وقال ســعيد بن جبير والضحاك : هي

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١٧ ص ٢١٣ (٢) كذا في الأصول ولعل اللفظ تلفحهم .

<sup>(</sup>٣) بنصب ثلاثة و يجوز إضافة بقصر إليها أى بقدر ثلاثة أذرع.

أصول الشجر والنخل العظام إذا وقع وقُطِع ، وقيل : أعناقه ، وقرأ آبن عباس ومجاهد وحميد والسلمى «كالْقَصَر» بفتح الصاد أراد أعناق النخل ، والقَصَرة العنق جمعها قَصَر وقصرات ، وقال قتادة : أعناق الإبل ، وقرأ سعيد بن جبير بكسر القاف وفتح الصاد ، وهى أيضا جمع قَصْرة مثل بَدْرة و بِدَر وقَصْعة وقصع وحَلْقة وحلق لحلتي الحديد ، وقال أبو حاتم : ولعله لغة كما قالوا حاجة وحوج ، وقيل : القصر الجبل فشبه الشرر بالقصر في مقاديره ، ثم شبهه في لونه بالجمالات الصَّفر وهي الإبل السود ؛ والعرب تسمى السود من الإبل في مقاديره ، ثم شبهه في لونه بالجمالات الصَّفر وهي الإبل السود ؛ والعرب تسمى السود من الإبل عنه أنه الشاعر ؛

تِــلْكَ خَيــلى منه وتــلك رِكَابى \* هُرَّ صُــفُرُ أَوْلَادُها كَالَّر بِيبِ

أى هنّ سود ، و إنما سميت السود من الإبل صُـفرا لأنه يشوب سوادها شيء من صُفرة ؛ كما قيل لبيض الظباء : الأَدْم ؛ لأن بياضها تعلوه كُدْرة : والشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار أشـبه الإبل السود لما يشوبها من صُفْرة، وفي شعر عِمْران بن حطّان الخارجة :

دَعَتْهُمْ بِأعلى صَـوْتِهَا ورَمَّتُهُمْ الْحِمالِ الصَّفْرِ نزَاعَةُ الشَّوى وضعف الترمذي هذا القول فقال: وهـذا القول محال في اللغة أن يكون شيء يشوبه شيء قليل فنسب كله إلى ذلك الشائب، فالعجب لمن قد قال هـذا، وقد قال الله تعالى الرّجَالَاتُ صُفْرٌ » فلا نعلم شيئا من هـذا في اللغة، ووجهه عندنا أن النار خاقت من النور فهي نار مضيئة، فلما خلق الله جهنم وهي موضع النار حشا ذلك الموضع بتلك النار و بعث إليها سلطانه وغضبه ، فأسودت من سلطانه وأزدادت حدة ، وصارت أشـد سوادا من النار ومن كل شيء سوادا ، فإذا كان يوم القيامة وجيء بجهنم في الموقف رمت بشروها على النار ومن كل شيء سوادا ، فإذا كان يوم القيامة وجيء بجهنم في الموقف رمت بشروها على أهل الموقف غضبا لغضب الله ، والشرر هو أسـود لأنه من نار سوداء ، فإذا رمت النار بشررها فإنها ترمى الأعداء به فهن سود من سواد النار ، لا يصل ذلك إلى الموحدين ؛ لأنهم

<sup>(</sup>١) هو الأعشى . (٢) فى نسخة : اليزيدى .

في سرادق الرحمة قد أحاط بهم في الموقف، وهو الغام الذي يأتي فيه الربّ تبارك وتعالى ولكن يعاينون ذلك الرمي، فإذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان والغضب عنه في رأى العين منهم حتى يروها صفراء؛ ليعلم الموحدون أنهم في رحمة الله لا في سلطانه وغضبه ، وكان آبن عباس يقول : الجمالات الصُّفر حبال السفن يجسع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال ، ذكره البخاري ، وكان يقرؤها «بُمَالَاتُ» بنم الجيم ، وكذلك قرأ مجاهد وحميد «بُمَالات» بنم الجيم وهي الحبال الغلاظ وهي قُلُوس السفينة أي حبالها ، وواحد القُلُوس قلس، وعن آبن عباس الجيم وهي الحبال الغلاظ وهي قُلُوس السفينة أي حبالها ، وواحد القُلُوس قلس، وعن آبن عباس أيضاعلى أنها قطع النحاس ، والمعروف في الحبل الغليظ بُمُل بتشديد الميم كاتقدم في «الأعراف» « وبُمَالات » بضم الجيم جمع مِمَالة بكسر الجيم موحدا كأنه جمع جَمَل نحو جَر وحجارة وذَكر وذِكر الشيء العظيم الجيموع بعضه إلى بعض ، وقرأ حفص وحدزة والكسائي « مِمالة » و بقية الشيء العظيم المجموع بعضه إلى بعض ، وقرأ حفص وحرزة والكسائي « مِمالة » و بقية السبعة « حَمَالات » قال الفراء : يجوز أن تكون الجمالات جمع حمال كما يقال رجل ورجال ورجال المناء ، وقيل : لمتابعة بعضها بعضا ، والقَصْر واحد القصور ، وقص الظلام آختلاطه ، و يقال : أثبته قَصْرا أي عَشيًا فهو مشترك ؛ قال : واحد القصور ، وقص الظلام آختلاطه ، و يقال : أثبته قَصْرا أي عَشيًا فهو مشترك ؛ قال : واحد القصور ، وقص الظلام آختلاطه ، و يقال : أثبته قَصْرا أي عَشيًا فهو مشترك ؛ قال :

كَأَنَّهُ مُ قَصْرًا مَصابِيحُ راهِبٍ \* يَمَوْزَنَ رَوَّى بالسَّلِيطِ ذُبالَمَا

مسئلة — فى هذه الآية دليل على جواز آذخار الحطب والفحم و إن لم يكن من القوت ، فإنه من مصالح المرء ومغاني مفاقره ، وذلك مما يقتضى النظر أن يكتسبه فى غير وقت حاجته ؛ ليكون أرخص وحالة وجوده أمكن ، كاكان النبى صلى الله عليه وسلم يذخر القوت فى وقت عموم وجوده من كسبه وماله ، وكل شىء محمول عليه ، وقد بين آبن عباس هذا بقدوله : كما نعمد إلى الخشبة فنقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه وندخره للشتاء وكما فسميه القصر ، وهذا أصم ما قيل فى ذلك والله أعلم ،

<sup>(</sup>۱) داجع جد ۷ ص ۲۰۷

 <sup>(</sup>٢) قائله كثير عزة . وموزن كمقعد بلد بالجزيرة .

قوله تعالى : هَاذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَمُمْ فَيَعْتَذَرُونَ ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَمُمْ فَيَعْتَذَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُكَدِّبِينَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَبِدِ لِللَّهُ مُكَدِّبِينَ ﴿ وَيَا لَمُ كَذِّبِينَ ﴿ وَيَا لَمُ كَذِّبِينَ ﴿ وَيَ اللَّهُ مُكَدِّبِينَ اللَّهُ مُكَدِّبِينَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا ال

قوله تعالى : ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ﴾ أى لا يتكلمون ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَمُمْ فَيَمْتَذَرُونَ ﴾ أى إن يوم القيامــة له مواطن ومواقيت ، فهــذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيها ولا يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل . وعن عكرمة عن آبن عباس قال : سأله آبن الأزرق عن قـوله تمالى : « هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطَقُونَ » و « لَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا » وقد قال تعالى : « وَأَقْبَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَمْـضِ يَتَسَاءَلُونَ » فقال له : إن الله عن وجل يقول : « وَ إِنَّ يَوْمًا عنْـدَ رَبِّك كَأَلْف سَنَة ممَّا تُعَدُّونَ » فإن لكل مقدار من هذه الأيام لونا من هذه الألوان . وقيل : لاينطقون بحجة نافعة ومن نطق بمــا لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نطق . قال الحسن : لا ينطقون بحجة و إن كانوا ينطقون . وقيل : إن هذا وقت جوابهم «ٱخْسَئُوا فيهَا وَلا تُكَلِّمُون»وقد تقدُّم . وقال أبو عثمان : أسكتتهم رؤية الهيبة وحياء الذنوب ، وقال الجنيد : أي عذر لمن أعرض عن منعمه و جحده وكفر أياديه و نعمه . و «يوم» بالرفع قراءة العامة على الآبتداء والخبر؛ أي تقول الملائكة « هَــذَا يَوْمُ لَا يَنْطَقُونَ » . ويجــوز أن يكون قوله « ٱنطلقوا » من قــول الملائكة ، ثم يقول الله لأوليائه : هذا يوم لا ينطق الكفار . ومعنى اليوم الساعة والوقت . وروى يحيي بن سليمان عن أبى بكر عن عاصم « هَذَا يَوْمَ لَا يَنْطَقُونَ » بالنصب ورويت عن آبن هرمز وغيره ، فجاز أن يكون مبنيا لإضافت. إلى الفعل وموضعه رفع . وهـذا مذهب الكوفيين . وجاز أن يكون في موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم . وهـــذا مذهب البصريين؛ لأنه إنمــا بنى عندهم إذا أضيف إلى مبنى" والفعل هاهنا معرب. وقال الفراء في قوله تعـالى « وَلَا يُؤُذِّنُ لَمُمُّ فيَـعْتَذَرُونَ» الفاء نسق أى عطف على « يؤذن» وأجيز ذلك ؛ لأن أواخر الكلام بالنسون . ولو قال : فيعتسذروا لم يوافق الآيات . وقسد قال :

<sup>(</sup>۱) راجع ج ۱۲ ص ۱۵۳

« لَا يُقْضَى عَلَيْكِ مِ فَيَمُوتُوا » بالنصب وكله صواب ؛ ومثــله : « مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُه » بالنصب والرفع .

قوله تمالى ، هَالَمَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَٱلْأُولِينَ ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَذِّبِينَ ﴿ كَانَ كَانَ لَكُمْ كَذَّبِينَ ﴿ كَانَ لَكُمْ كَذِّبِينَ ﴿ كَانَ لَكُمْ كَذِّبِينَ ﴿ كَاللَّهُ كَانَ لَكُمْ كَذِّبِينَ ﴿ كَانَ لَكُمْ كَذِّبِينَ ﴿ كَانَ لَكُمْ كَذِّبِينَ ﴿ كَانَ لَكُمْ كَذِّبِينَ ﴿ كَانَ لَكُمْ كَذَّبِينَ لَا لَيْكُمْ كَذِّبِينَ ﴿ فَاللَّهُ لَا يَوْمَ لِمِنْ لِللَّهُ كُذِّبِينَ لَا لَكُمْ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ كُذِّبِينَ لَا لَهُ اللَّهُ كُذَّ لِمَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّ

قوله تعالى : ﴿ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴾ آى ريقال لهم هذااليوم الذى يفصل فيه بين الخلائق، فيتبين المحقّ من المبطل . ﴿ جَمَعْنَا كُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴾ قال آبن عباس جمع الذين كذّ بوا مجدا والذين كذبوا النبيين من قبله ، رواه عنه الضحاك . ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ ﴾ أى حيلة فى الخلاص من الهلاك ﴿ فَكِيدُونِي ﴾ أى فاحتالوا لأنفسكم وقاووني وان تجدوا ذلك ، وقيل : أى « فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدُونِي » أى حاربوني ، كذا روى أى « فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدُونِي » أى حاربوني ، كذا روى الضحاك عن آبن عباس ، قال : يريد كنتم فى الدنيا تحاربون عجدا صلى الله عليه وسلم وتحاربوني فاليوم حاربوني ، وقيل : أى إن كم كنتم فى الدنيا تعملون بالمعاصى وقد عجزتم الآن عنها وعن الدفع عن أنفسكم ، وقيل : إنه من قول الذي صلى الله عليه وسلم فيكون كقول هود « فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمُّ لاَ تُنْظِرُونِ » ،

قوله تعالى : إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُونِ ﴿ وَ وَفَوَ كُهُ مِثَا يَشْتَهُونَ ﴿ وَ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيَئَا مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَ إِنَّا كَذَالِكَ تَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيُلُ يَوْمَبِيدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنِينَ ﴿ وَ اللّ

قوله تمالى : ﴿ إِن الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونِ ﴾ أخبر بما يصير إليه المتقون غدا ، والمراد بالظلال ظلال الأشجار وظلال القصور مكان الظل في الشعب الشلاث ﴿ وفي سورة يَسَ « هُدُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ » . ﴿ وَفَوَاكِهُ مَّ يَشْتَهُونَ ﴾ أى يَسْ « هُدُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ » . وقرأ الأعرج والزهرى وطلحة « ظُلَلٍ » جمع ظُلَّة يعنى يَتْنُون . وقراءة العامة « ظَلالٍ » . وقرأ الأعرج والزهرى وطلحة « ظُلَلٍ » جمع ظُلَّة يعنى

فى الجنة . ﴿ كُلُوا وَٱشْرَابُوا ﴾ أى يقال لهم غدا هـذا بدل ما يقال للشركين « فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُونِ » . فـ « ـ كُلُوا وَآشْرَبُوا » فى موضع الحال من ضمير «المتقين» فى الظرف الذى هـو « في ظِلَالٍ » مقـولا لهم ذلك . ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجُزْى الْمُحْسِنِينَ ﴾ أى هم مستقرون « في ظِلَالٍ » مقـولا لهم ذلك . ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجُزْى المُحْسِنِينَ ﴾ أى نثيب الذين أحسنوا فى تصديقهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأعمالهم فى الدنيا . المُحْسِنِينَ ﴾ أى نثيب الذين أحسنوا فى تصديقهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأعمالهم فى الدنيا .

قوله تعمالى : كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيـالًا إِنَّـكُم ثَجْرِمُونَ ﴿ وَيُلُ يَوْمَهِإِدِ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

قوله تعالى : ﴿ كُلُوا وَتَمَتَّمُوا قَلِيلًا ﴾ هذا مردود إلى ما تقدم قبل المتقين ، وهو وعيد وتهديد وهو حال من « المكذبين » أى الويل ثابت لهم فى حال ما يقال لهم : «كلوا وتمتعوا قليسلا » • ﴿ إِنَّنَكُمْ مُجْرِمُونَ ﴾ أى كافرون ، وقيل ، مكتسبون فعسلا يضركم فى الآخرة من الشرك والمعاصى »

قوله تعالى : وَإِذَا قِيلَ لَهُـمُ ٱ رُكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿ وَيْلٌ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيَلْ يَوْمَبِدُونَ ﴿ لَيْكُ مَدِيثٍ بَعْدَهُ لِيُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَ

قوله تعالى : ( وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ الرَّكُو الآيرَ كُعُونَ ) أى إذا قيل لهؤلاء المشركين «اركعوا» أى صلوا « لا يركعون » أى لا يصلون ؛ قاله مجاهد ، وقال مقاتل : نزلت في ثقيف المتنعوا من الصدلاة فنزل ذلك فيهم • قال مقاتل : قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم و اسلموا و أمرهم بالصلاة فقالوا : لا ننحني فإنها مَسبَّة علينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : و لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود " و يذكر أن مالكا رحمه الله دخل المسجد بعد صلاة العصر وهو ممن لا يرى الركوع بعد العصر فحلس ولم يركع ، فقال له صبى " : ياشيخ قم فاركع ، فقام فركع ولم يحاجه بما يراه مذهبا ، فقيل له في ذلك فقال اله حبي " : ياشيخ قم فاركع ، فقام « إذا قيل له يُحاجه بما يراه مذهبا ، فقيل له في ذلك فقال ، خشيت أن أكون من الذين هركع ولم يحاجه بما يراه مذهبا ، فقيل ه ن وقال ابن عباس : إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون ، قتادة : هذا في الدنيا ، ابن العربي : هذه الاية حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون ، قتادة : هذا في الدنيا ، ابن العربي : هذه الاية

حجة على وجوب الركوع و إنزاله ركا في الصلاة وقد أنعقد الإجماع عليه، وظن قوم أن هذا إنما يكون في القيامة وليست بدار تكليف فيتوجه فيها أمر يكون عليه ويل وعقاب، وإنما يدعون إلى السجود كشفا لحال الناس في الدنيا، فن كان يسجد له يمكن من السجود، ومن كان يسجد رياء لغيره صار ظهره طبقا واحدا • وقيل : أي إذا قيل لهم آخضعوا للحق لا يخضعون، فهو عام في الصلة وغيرها وإنما ذكر الصلاة • لأنها أصل الشرائع بعد التوحيد • وقيل : الأمر بالصلاة أمر بالإيمان ؛ لأنها لا تصح من غير إيمان •

قوله تعالى : ﴿ فَيِأَى حَدِيثِ بَعْدُهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ أى إن لم يصدّقوا بالقرآن الذى هو المعجز والدلالة على صدق الرسول عليه السلام فبأى شيء يصدّقون ، وكر «وَ بْلُ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ» لمعنى تكرير التخويف والوعيد ، وقيل ، ليس بتكرار ، لأنه أراد بكل قول منه غير الذى أراده بالآخر ؛ كأنه ذكر شيئا آخر فقال : ويل لمن يكذّب بهذا ، ثم ذكر شيئا آخر فقال : ويل لمن يكذّب بهذا ، ثم كذلك إلى آخرها ، لمن يكذّب بهذا ، ثم كذلك إلى آخرها ، ختمت السورة ولله الحمد .

سورة (( عم )) مكية وتسمى سورة (( النبأ )) وهي أربعون أو إحدى وأربعون آية

# إِنْ الرَّحْدِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى : عَـمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ عَنِ ٱلنَّبَا الْعَظِيمِ ﴿ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُغْتَافِفُونَ ﴿ كَالَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ مُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ

قوله تعالى : ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ « عم » لفظ آستفهام ؛ ولذلك سقطت منها ألف « ما » ) ليتميز الخبر عن الآستفهام ، وكذلك فيم وهم إذا آستفهمت ، والمعنى عن أى شيء ( ) في نسخة : تمكن من السجود .

يسأل بعضهم بعضا . وقال الزجاج : أصل « عم » عن ما فأدغمت النـون في الميم ؛ لأنها تشاركها في الغنـة . والضمير في « يَتَسَاءَلُونَ » لقريش . و روى أبو صالح عن آبن عباس قال : كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها فمنهم المصــدّق ومنهم المكذب به فنزلت « عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ » . وقيل : « عم » بمعنى فيم يتشدّد المشركون و يختصمون .

قوله تعالى : ﴿ عَنِ النَّبَا ِ الْعَظِيمِ ﴾ أى يتساءلون « عن النبا العظيم » فعن ليس تتعلق بـ «يتساءلون» الذي في التلاوة ؛ لأنه كان يلزم دخول حرف الاستفهام فيكون «عَن النَّبَإ الْعَظم» كقولك : كم مالك أثلاثون أم أر بعون؟ فوجب لما ذكرناه من آمتناع تعلقه بـ «يتساءلون» الذي في التلاوة، و إنما يتعلق بيتساءلون آخر مضمر . وحسن ذلك لتقدم يتساءلون؛ قاله المهدوى . وذكر بعض أهـل العلم أن الاستفهام في قـوله : « عن » مكرر إلا أنه مضمر كأنه قال عمّ يتساءلون أعن النبهإ العظيم . فعلى هذا يكون متصلا بالآية الأولى . والنبأ العظيم أَى الخبر الكبير . ﴿ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴾ أَى يخالف فيه بعضهم بعضا فيصدق واحد و يكذب آخر ؛ فروى أبو صالح عن آبن عباس قال : هو القرآن ؛ دليله قوله : « قُــلُ هُوَ نَبَأُ عَظِيمٌ ۚ ۚ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ » فالقرآن نبأ وخبر وقصص وهو نبأ عظيم الشأن . وروى سعيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم . وروى الضحاك عن آبن عباس قال : وذلك أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة، فأخبره الله جل ثناؤه باختلافهم ثم هدّدهم فقال : ﴿ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴾ أى سيعلمون ءاقبــة القرآن ، أو سيعلمون البعث أحقَّ هــو أم باطل . و «كَارٌّ » ردّ عليهــم في إنكارهم البعث أو تكذيبهم القرآن فيوقف عليها . و يجوز أن يكون علمائنا : والذي يدل عليمه قوله عن وجل « إنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ ميقَاتًا » يدل على أنهسم كانوا يتساءلون عن البعث . ﴿ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴾ أى حقًّا ليعلمون صدق ما جاء به عجد صلى الله عليه وسلم من القرآن ومما ذكره لهم من البعث بعد الموت . وقال الضحاك : «كَارُّ سَيَعْلَمُونَ» يعنى الكافرين عاقبة تكذيبهم «ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ» يعنى المؤمنين عاقبة تصديقهم . وقيل : بالعكس أيضا • وقال الحسن : هو وعيد بعد وعيد ، وقراءة العامة فيهما بالياء على الخبر ؛ لقوله تعالى : « يَتَسَاءَلُونَ » وقوله • « هُمْ فييه مُحْتَلِفُونَ » ، وقرأ الحسن وأبو العالية ومالك بن دينار بالثاء فيهما •

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ﴾ دلم على قـدرته على البعث ﴾ أى قدرتنا على إيجاد هـذه الأمور أعظم من قدرتنا على الإعادة • والمهاد الوطاء والفراش • وقسد قال تعالى : ﴿ اللّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَرَاشًا ﴾ وقرئ ﴿ مَهْدًا ﴾ ومعناه أنها لهم كالمهد للصي وهو ما يمهد له فينوم عليه • ﴿ وَالحُهُ الْأَرْضَ فَرَاشًا ﴾ وقرئ ﴿ مَهْدًا ﴾ ومعناه أنها لهم كالمهد للصي وهو ما يمهد له فينوم عليه • ﴿ وَالحُهُ الْوَانَا • وقيل : الوانا • وقيل : يدخل في هذا كل زوج من قبيح وحسن وطوو يل وقصير ﴾ لتختلف الأحوال فيقع الاعتبار فيشكر الفاضل و يصبر المفضول • ﴿ وَجَعَلْنَا وَرَمُمُ ﴾ ﴿ جعلنا ﴾ معناه صيرنا ﴾ ولذلك تعدّت إلى مفعولين • ﴿ سُبَاتًا ﴾ المفعول الثاني أي راحة لأبدانكم ، ومنه يوم السبت أي يوم الراحة ﴾ أي قيل لهني إسرائيل : آستريحوا في هذا اليوم فلا تعملوا فيه شيئا • وأنكر آبن الأنباري هذا وقال : لايقال للراحة سبات • وقيل المسهوت الخد ي يقال : سبتت المرأة شعرها إذا حلته وأرسلته ، فالسبات كالمسدود ورجل مسبوت انظال أي محدود و إذا أراد الرجل أن يستريح تمدد فسميت الراحة سسبتا •

وقيل : أصله القطع ؛ يقال : سبت شعره سبتا حلقه ؛ وكأنه إذا نام القطع عن الناس وعن الآشتغال فالسبات يشبه الموت إلا أنه لم تفارقه الروح . ويقال : سير سبت أى سهل لين ؛ قال الشاعر : :

ومَطْويَّة الأَقْراب أمَّا نَهَارُهَا \* فَسَـبْتُ وأمَّا ليـلها فَذَمِيـلُ

( وَجَمَلْنَا اللَّيْلَ الِيَاسًا ﴾ أى تلبسكم ظلمته وتفشاكم ﴾ قاله الطبرى . وقال آبن جبير والسدى " : أى سكنا لكم . ( وَجَمَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ فيه إضمار أى وقت معاش أى متصرفا لطلب المعاش وهو كل ما يعاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك فد « مَعَاشًا » على هذا آسم زمان ليكون الثانى هو الأول . و يجوز أن يكون مصدرا بمعنى العيش على تقدير حذف المضاف . ( وَجَعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِـدَادًا ﴾ أى سبع سموات محكات ؛ أى محكة الخلق وثيقة البنيان . ( وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴾ أى وقادا وهى الشمس ، وجعل هنا بمعنى خلق ؛ لأنها تعدّت لمفعول واحد والوهاج الذى له وهج ؛ يقال : وهج عنها ووهجا ووهجا ووهجانا . و يقال للجوهر أو اتلا لا وهج وها منيرا متلا كثا . ( وَأَنْزَلْنَا مِنَ المُعْصِرَات مَاءً تُجَاجًا ﴾ قال عجاهد وقتادة : المعصرات الرياح ، وقاله آبن عباس ، كأنها تعصر السحاب ، وعن آبن عباس أيضا أنها السحاب ، وقال سفيان والربيع وأبو العالية والضحاك : أى السحائب التي عباس أيضا أنها السحاب ، وقال المعصر التي قددنا حيضها ولم تحض ؛ قال أبو النجم : تعصر بالماء ولما تمطر بعد ؛ كالمرأة المعصر التي قددنا حيضها ولم تحض ؛ قال أبو النجم : تعصر بالماء ولما تمطر بعد ؛ كالمرأة المعصر التي قددنا حيضها ولم تحض ؛ قال أبو النجم :

[ تَمْشِى الْهُـُو يُنا ما ثَلاَ خِمَـارُهـا \* قَـدْ أَعْصَرَتْ اَوَّقَدْدَنَا إعْصارُها ] [ وقال آخر ] :

فَكَانَ عِجَـنِّي دُونَ مَنْ كُنْتُ أَنَّقَ \* ثَلاثُ شُخُـوصٍ كَاعِبَـان ومُعْصرُ

 <sup>(</sup>١) هو حميد بن أور • والسبت السير السريع والذميل السير اللين •

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من أبى حيان دل عليها إجماع نسخ الأصل على ذكر أبى النجم وأما البيت الذي بعده فلعمر بن أبى ربيعة .

١١) وقال آخر :

وذِى أُشُرِكَالاً فُخُـوانِ يَزِينُـهُ \* فِهابُ الصَّباَ والْمُعْصِراتُ الوَّائِيعُ فالرياح تسمى معصرات؛ يقال: أعصرت الربح تعصر إعصارا إذا أثارت العجاج وهي

الأعصار، والسحب أيضا تسمى المعصرات لأنها تمطر، وقال قتادة أيضا: المعصرات السماء، النحاس: هذه الأقوال صحاح؛ يقال للرياح التى تأتى بالمطرمعصرات والرياح تلقح السحاب فيكون المطر والمطر ينزل من الريح على هذا و يجوز أن تكون الأقوال واحدة و يكون المعنى وأنزلنا من ذوات الرياح المعصرات « ماء تجاّجاً و واصح الأقوال أن المعصرات السحاب كذا المعروف أن الغيث منها، ولوكان بالمعصرات لكان الريح أولى ، وفي الصحاح : والمعصرات السحائب تعتصر بالمطر وأعصر القوم أى أمطروا؛ ومنه قرأ بعضهم «وقيه يعصرون» والمعصرات الحارية أولى ما أدركت وحاضت؛ يقال : قد أعصرت كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته ؛ قال الواجز:

جَارِيةٌ بِسَفَدَوانَ دَارُهَا • تَمْيِي الْمُوَيْنَ سَاقِطًا خَمَارُهَا \* قَدْ أَعْصَرَتْ أُو قَدْدَنَا إِعْصَارُهَا \*

والجمع معاصر ، ويقال : هي التي قاربت الحيض ؛ لأن الإعصار في الجارية كالمراهقة في الغلام . سمعته من أبي الغوث الأعرابي ، قال غيره : والمعصر السحابة التي حان لها أن تمطر ؛ يقال أجن الزرع فهو بُحن أي صار إلى أن يُجن وكذلك السحاب إذا صار إلى أن يمطر فقد أعصر ، وقال المبرد : يقال سحاب معصر أي ممسك للاء ويعتصر منه شيء بعد شيء ، ومنه العصر بالتحريك لللجأ الذي ياجل إليه ، والعصرة بالضم أيضا الملجأ ، وقد مضى هذا المعنى في سورة «يوسف» والجمد لله ، وقال أبو زبيد :

<sup>(</sup>١) هو البعيث كما فى اللسان وروايته للبيت :

وذى أشر كالأقحـــوان تشوفه ﴿ ذهاب الصبا والمعصرات الدوالح وذى أشر كالأقحـــوان تشوفه ﴿ ذهاب الصبائب التي أثقلها المساء الذهاب بكسر الذال: الأمطار الضعيفة · (٢) هو منصور بن مر ثدالأسدى · (٣) راجع جه ص ٢٠٥ (٤) قاله فى رثاء آبن أخته وكان مات عطشا فى طريق مكة ·

صادِيًّا يَسْتَغِيثُ غَــيْرَ مُغَاثِ \* ولَقَـدْ كَانِ عُصْرَةَ الْمَنْجُودِ ومنه الْمُعْصِرِ الجارية التي قد قربت من البلوغ يقال لها مُعْصِرً؛ لأنها تحبس في البيت فيكون البيت لها عَصَرًا ﴿ وفي قراءة آبن عباس وعكرمة \* وَأَنْزَلَنا بِالْمُعْصِرَاتِ » والذي في المصاحف « مِنَ الْمُعْصِرَاتِ \* قال أبي بن كعب والحسن وآبن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان « مِنَ الْمُعْصِرَاتِ » أي من السموات ، « مَاءٌ ثَجًاجًا » صبابا منتابها ؛ عن آبن عباس ومجاهد وغيرهما ، يقال : ثَجَجْت دمه فأنا أَثُجُهُ ثَجًا وقد ثَجَ الدم يَثُجَ ثُجُوجًا وكذلك الماء فهو لازم ومتعد ، والشَّجَاج في الآية المنصَبُ ، وقال الزجاج 1 أي الصباب وهو متعد كأنه يَثُج نفسه أي يصُب ، وقال عَبِيد بن الأبرص \*

فَشَـجَ أَعْلاَهُ ثُمُ ٱرْبَحَ أَسُــفَلُه \* وضَاق ذَرْعاً بِحَلِ المُـاءِ مُنْصاح وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الج المبرور فقال : "العَجَّ والنَّجُ" فالعجّ رفع الصوت بالتلبية والثجّ إراقة الدماء وذبح الهدايا . وقال آبن زيد : ثُجِّاجاً كثيرا ، والمعنى واحد .

قوله تعالى : ( لِنُخْرِجَ بِهِ ) أى بذلك الماء (حَبَّا) كالحنطة والشعير وغير ذلك (وَنَبَاتًا) من الأَبِّ وهو ما تأكله الدواب من الحشيش . ( وَجَنَّاتٍ ) أى بساتين ( أَلْفَافَا ) أى ملتفة بعضها ببعض لتشعب أغصانها ولا واحد له كالأوزاع والأخياف . وقيل ، واحد الألفاف لِف بالكسر ولُفّ بالضم ، ذكره الكسائى ، قال :

جَنَّـةُ لُفٌ وَعَيْشُ مُعْلِدِقٌ \* ونَدَامَى كُلُّهُمْ لِيضٌ زُهُـرْ

وعنه أيضا وأبى عبيدة : لفيف كشريف وأشراف . وقيل : هو جمع الجمع حكاه الكسائى. (٢٦) يقال : جنة لَفَاء و نبت لَفّ والجمع لُفّ بضم اللام مثل حُمْر ثم يجمع اللَّفْ أَلْفَافاً . الزمخشرى : ولو قيل جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد لكان وجيها . ويقال : شجرة لفاء وشجر لفّ وآمرأة

<sup>(</sup>١) البيت في وصف المطر ومنصاح : منشق بالمــا. .

<sup>(</sup>٢) قسوله : والجمع لف بضم اللام راجع إلى جنة لفاء بدليل قوله : مثل حمر لأنه جمع لحمراء وأما لف بالكسر والفتح فجمعه ألفاف .

لقاء أى غليظة الساق مجتمعة اللحم . وقيل : التقدير ونخرج به جنات ألفافا فحذف لدلالة الكلام عليه . ثم هدذا الألتفاف والآنضام معناه أن الأشجار فى البساتين تكون متقاربة ، فالأغصان من كل شجرة متقاربة لقوتها .

قوله تعالى : إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصَّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوْبًا ﴿ وَسُبِرِّتِ آلِحْبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴾ أى وقتا ومجمعا وميعادا للأوَّلين والآخرين ؛ لما وعد الله من الجزاء والثواب . وسمى يوم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيـــه بين خلقه .

قوله تعالى : ( يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ ) أى للبعث ( فَتَأْتُونَ ) أى إلى موضع العرض ( أَفْوَاجًا ) أى أيم كل أتمة مع إمامهم ، وقيل : زمرا و جماعات الواحد فوج ، ونصب يوما بدلا من اليوم الأوّل ، وروى من حديث معاذ بن جبل قلت : يا رسول الله ! أرأيت قول الله تعالى «يَوْمُ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وويامعاذ لقسد سألت عن أمر عظيم عمم أرسل عينيه باكيا ثم قال : " يحشر عشرة أصناف من أمتى أشتا تا قد ميزهم الله تعالى من جماعات المسلمين و بدل صورهم فهنهم على صورة القردة و بعضهم على صورة الخنازير و بعضهم منكسون أرجلهم أعلاهم ووجوههم يستحبون عليها و بعضهم عمى يتردّدون و بعضهم صم بكم لا يعقلوا و بعضهم بمضغون ألسنتهم فهى مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعابا يتقذرهم أهل الجمع و بعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم و بعضهم مسون جلابيب مصلبون على جذوع من النار و بعضهم أشدٌ نتنا من الحيف و بعضهم مابسون جلابيب مابغة من القطران لاصقة بجلودهم فأما الذين على صورة القردة فالقَدَّات من الناس \_ يعنى سابغة من القطران لاصقة بجلودهم فأما الذين على صورة القردة فالقَدَّات من الناس \_ يعنى النهام \_ وأما الذين على صورة الخدرام والمكس وأما المنكسون

<sup>(</sup>٢) في نسخة من الأصل: متقاربة الأغصان ... الح.

ر.وسهم ووجوههم فأكلة الربا والعمى من يجور في الحبكم والصم البكم الذين يعجبون بأعمالهم والمقطعة أيديهم والمقطعة أيديهم والمقطعة أيديهم وأرجلهم فالغنين يؤذون الجيران والمصلبون على جذوع النار فالسعاة بالناس إلى السلطان والذين هم أشد نَتْنا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات و يمنعون حق الله من أموالهم والذين يلبسون الجلابيب فأهل الكبر والفخر والخيلاء " ...

قوله تعالى : ﴿ وَفَتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبُوابًا ﴾ أى لنزول الملائكة ؛ كما قال تعالى : « وَ يَوْمَ تَسَقَّقُ السَّمَاءُ بِالغَهَامِ وَنُزِلِ المَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا » . وقيل : تقطعت فكانت قبطعا كالأبواب فأ نتصاب الأبواب على هذا التأويل بحذف الكاف ، وقيل : التقدير فكانت ذات أبواب ؛ لأنها تصير كلها أبوابا ، وقيل : أبوابها طرقها ، وقيل : تنحل وتتناثر حتى تصير فيها أبوابا ، وقيل : إن لكل عبد بابين في السماء بابا لعمله و بابا لرزقه فإذا قامت القيامة آنفتحت الأبواب ، وفي حديث الإسراء : ووثم عرج بنا الى السماء فا ستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال مهد قيل وقد بُعث إليه قال قد بُعث إليه ففُتح لن » . ﴿ وَسِل : أن السّراب كذلك يظنه الرائي ماء وليس بماء ، وقيل : « سُيِّرَت » نسفت من أصولها ، وقيل : أزيلت عن مواضعها ،

قوله تعالى : إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿ لِلطَّاغِينَ مَعَابًا ﴿ لِلطَّاغِينَ مَعَابًا ﴿ لَيُ لِلْمَا مِنْ اللَّا الْحَيْمَا لَا يَرْدُا وَلَا شَرَابًا ﴿ إِلَّا جَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿ وَهَا قًا ﴿ إِنَّهُ مِ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَخَسَّاقًا ﴿ وَفَاقًا ﴿ إِنَّهُ مِ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَفَاقًا ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كَتَلَبًا ﴿ وَفَا قَالَ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كَتَلَبًا ﴿ وَفَاللَّا اللَّهِ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كَتَلَبًا ﴿ وَفَا اللَّهُ فَلُوقُوا فَلَا نَزِيدَكُمُ إِلَّا عَلَا اللَّهِ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كَتَلَبًا ﴿ وَلَا شَرْيِدَكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّه

<sup>(</sup>١) وفي الدر المنثور: حق الله والفقراء • الخ •

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ جَهَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴾ مفعال من الرَّصِد والرَّصِد كل شيء كان أمامك. قال الحسن: إن على النار رصدا لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليه، فن جاء بجواز جاز ومن لم يجئ بجواز حيس ، وعن سفيان رضى الله عنه قال : عليها ثلاث قناطر ، وقيل « مِرْصَادًا » ذات أرصاد على النسب أى ترصد من يمر بها ، وقال مقاتل : محبسا ، وقيل : طريقا وممرز فلا سبيل إلى الجنة حتى يقطع جهنم ، وفي الصحاح : والمرصاد الطريق ، وذكر القشيرى " : أن المرصاد المكان الذي يَرْصِد فيه الواحدُ العدق ، نحو المِضَار الموضع الذي تُضَمَّر فيه الخيل ، فالملا ثكة يرصدون الكفار حتى فيه الخيل ، فالملا ثكة يرصدون الكفار حتى ينزلوا بجهنم ، وذكر الماوردي " عن أبي سنان أنها بمعنى راصدة تجازيهم بأفعالهم ، وفي ينزلوا بجهنم ، وذكر الماوردي " عن أبي سنان أنها بمعنى راصدة تجازيهم بأفعالهم ، وفي الصحاح : الراصد الشيء الراقب له ؛ تقول : رَصَدَه يُرْصُده رَصْدا ورَصَدا ، والتَّرَشَد ، التَّمَع والكسائى مثله ،

قلت : فِهُمْ معدّة مترصِّدة متفَعّل من الرَّصِد وهو التَّرقب ؛ أى هي متطلعة لمِن يأتي . والمِرصاد مِفعال من أبنية المبالغة كالمِعطار والمِغيار فكأنه يكثر من جهم النظار الكفار . ( لِلطَّاغِينَ مَآبًا ) بدل من قـوله : « مِنْ صَادًا » والمآب المرجع أى مرجعا يرجعون إليها ؛ يقال : آب يؤوب أوبة إذا رجع ، وقال قتادة : مأوى ومنزلا ، والمراد بالطاغين من طغى في دينه بالكفر أو في دنياه بالظلم .

قوله تعالى : ﴿ لَابِيْنَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴾ أى ماكثين فىالنار مادامت الأحقاب وهى لاتنقطع ، فكلما مضى حُقْبُ جاء حُقْبُ ، والحقبُ بضمتين الدهر والأحقاب الدهـور ، والحقبـة بالكسر السنة والجمع حقب ؛ قال متم بن نُو يرة التَّيْمى :

وَكُمَّا كَنَدُمَانَىْ جَذِيمَةَ حِقْبِةً وَقَبِدَةً وَمُ الدَّهُمِ حَتَى قيلَ لن يَتَصَدَّعَا فَلَتَ تَفَر قُنا كَأَنِّى ومالِكًا \* لِطُلُول ٱجْتَاعِ لم نبِت ليْلَة مَعا

والحُقُّب بالضم والسكون ثمانون سنة - وقيل : أكثر من ذلك وأقل على مايأتى والجمع أحقاب. والمعنى في الآية ؛ لابثين فيها أحقاب الآخرة التي لا نهاية لها؛ فحذف الآخرة لدلالة الكلام عليه ؛ إذ في الكلام ذكر الآخرة وهوكما يقال أيام الآخرة ؛ أي أيام بعد أيام إلى غير نهاية ، و إنماكان يدل على التوقيت لو قال خمسة أحقاب أوعشرة أحقاب ونحوه . وذكر الأحقاب لأن الحقب كان أبعسد شيء عندهم ، فتكلم بما تذهب إليه أوهامهم ويعرفونها ، وهي كتاية عن التأبيد أى يمكثون فيها أبدا . وقيل : ذكر الأحقاب دون الأيام ؛ لأن الأحقاب أهـول في القلوب وأدل على الخلود . والمعنى متقارب ؛ وهذا الخلود في حقَّ المشركين . ويمكن حمل الآية على العصاة الذين يخرجون من النار بعد أحقاب . وقيل : الأحقاب وقت لشربهم الحميم والغسّاق، فإذا آنقضت فيكون لهم نوع آخر من العقاب؛ ولهذا قال : « لَابِيثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا .. لَا يَذُوثُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَاباً . إِلَّا حَمِيًّا وَغَسَّاقاً » و « لابِثين » آسم فاعل من لَبِث و يقو يه أن المصدر منه اللبث بالإسكان كالشَّرب . وقرأ حزة والكسائي « لَبثين » بغير ألف وهو آختيار أبى حاتم وأبى عبيد وهما لغتان ؛ يقال : رجل لابثُّ ولبِث مثل طَمِعٌ وطامِعٌ وفَرِهُ وفارةً . و يقال : هو لَبِثُ بمكان كذا أى قد صار اللبث شأنه ، فَشُبِّه بمــا هو خلقة في الإنسان نحو حَذَرُ وَفَرْقُ ؛ لأن باب فَعَل إنما هو لما يكون خلقة في الشيء في الأغلب وليس كذلك آسم الفاعل من لَابَتَ ، والحُقْب ثمانون سنة في قول آبن عمــر وآبن محيصن وأبي هريرة، والسنة ثلثمائة يوم وستون يوما واليوم ألف سـنة من أيام الدنيا ؛ قاله آبن عبــاس . وروى آبن عمر هــذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وســلم • وقال أبو هريرة : والسنة ثلثمائة يوم وستون يوما كل يوم مثــل أيام الدنيا . وعرب آبن عمر أيضا : الحُقُب أربعون ســنة . السدى : سبعون سنة . وقيل : إنه ألف شهر . رواه أبو أُمَامة مرفوعا . بشير بن كعب : ثلثمائة سنة . الحسن : الأحقاب لا يدرى أحدُكم هي ولكن ذكروا أنها مائة حُقْب، والحُقُّب الواحد منها سبعون ألف سمنة ، اليوم منها كألف سنة مما تعدون . وعن أبي أُمَامة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم : وفر إن الحُقب الواحد ثلاثون ألف سنة " ذكره المهدوى . والأوَّل المــاوردي" . وقال قُطْرب : هو الدهر الطويل غير المحدود . وقال عمر بن الخطاب

رضى الله عنه ، قال النبى صلى الله عليه وسلم : ° والله لا يخرج من النار من دخلها حتى يكون فيها أحقابا الحُقب بضع وثمانون سنة والسنة ثائمائة وستون يوما كل يوم ألف سنة مما تعدون فلا يتكلن أحدكم على أنه يخرج من النار " . ذكره الثعلبي" = القُرَظي " : الأحقاب ثلاثة وأر بعون حُقبا كل حُقب سبعون حريف كل حريف سبعائة سنة كل سنة ثلثمائة وستون يوماكل يوم ألف سنة .

قلت : هذه أقوال متعارضة والتحديد في الآية للخلود يحتاج إلى توقيف يقطع العذر ، وليس ذلك بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما المعنى والله أعلم ما ذكرناه أؤلا ؛ أى لابثين فيها أزمانا ودهوراكلما مضى زمن يعقبه زمن ، ودهر يعقبه دهر ، هكذا أبد الآبدين من غير آنقطاع = وقال آن كَيْسان : معنى «لاَبِيثِينَ فيها أَحْقاباً » لا غاية لها ولا آنتهاء فكأنه قال أبدا = وقال آبن زيد ومقاتل : إنها منسوخة بقوله تعالى : « فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلّا عَذَابًا » يعنى إن العدد قد آنقطع والخلود قد حصل =

قلت : وهــذا بعيد ؛ لأنه خبر وقد قال تعالى : « وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجُـنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجُمَــلُ فِي سَمِّ الْخُيَاطِ » على ما تقدم ، هــذا في حقّ الكفار فأما العصاة الموحدون فصحيح و يكون النسخ بمعنى التخصيص ، والله أعلم ، وقيل : المعنى « لَابِيثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا » أى في الأرض ؛ إذ قد تقــدم ذكرها و يكون الضمير في « لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا » لِحهنم ، وقيل الماد الأحقاب حُقْبُ وحقْبَةً ؛ قال :

وَإِنْ تَنْا عَهِا حِقْبَـةً لا تُلاقِها \* وَأَنْتَ بِمِا أَحْدَثْتَــهُ بِالْحُبَــرُبِ
وقال الكّيت :

\* مَنَّ لَمَا بَعْدَ حِقْبَةٍ حِقْبُ \*

<sup>(</sup>۱) راجم ج٧ص ٢٠٦

<sup>(</sup>٢) صدر البيت ١ \* ولا حمــول غدت ولا دمن \*

قوله تعالى : ﴿ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا ﴾ أى فى الأحقاب ﴿ بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴾ البرد النوم فى قول أبى عبيدة وغيره؛ قال الشاعر :

وَلَوْ شِئْتُ حَرَّمْتُ النِّسَاءَ سِواكُمُ ﴿ وَإِن شِئْتُ لَمْ أَطْعَمْ نُقَاخًا وَلا بَرْدًا وقاله مجاهد والسدى" والكسائى" والفضـل بن خالد وأبو معاذ النحوى ؛ وأنشـدوا قول الكندى" :

برَدَتْ مَراشَـفُها عَـلَى " فَصَـدَّنِى \* عَنْهَا وَعَنْ تَقْبِيلِهَا الْـبَرْدُ يعنى النوم . والعرب تقول : منع البَرْدُ البَرْدُ يعنى أذهب البرد النوم .

قلت : وقد جاء الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سئل هل في الجذة نوم ، فقال : ولا ) النوم أخو الموت والجنة لاموت فيها " فكذلك النار ؛ وقد قال تعالى : « لا يُقْضَى عَلَيْهُمْ فَيَمُوتُوا » وقال آبن عباس : البَرْد بَرْد الشّراب ، وعنه أيضا : البَرْد النوم والشّراب الماء ، وقال الزجاج : أى لا يذوقون فيها بَرْدَ ربح ولا ظِلّ ولا نَوْم فحمل البرد برد كل شيء له راحة ، وهذا برد ينفعهم فأما الزّمة رير فهو برد يتأذون به فلا ينفعهم فلهم منه من العذاب ما الله أعلم به ، وقال الحسن وعطاء وآبن زيد : بردا أى رَوْحا وراحة ؛ قال الشاعر ،

قَلَّا الظَّلَّ مِنْ بَرْدِ الضَّمَحَى تَسْتَطِيعُهُ \* ولا الْفَيْءُ أُوقَاتُ الْعَشِيِّ تَـــُدُوقُ

لاَ يَدُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا » جملة في موضع الحال من الطاغين، أو نعت للا حقاب؛
فالا حقاب ظرف زمان والعامل فيه « لَا بِيثِينَ » أو « لَبِيثِينَ » على تعدية فَعِل ، ﴿ إِلاَ حَمِيًا وَغَسَّاقًا ﴾ آستثناء منقطع في قول من جعل البرد النوم، ومن جعله من البرودة كان بدلا منه والحميم الماء الحار؛ قاله أبو عبيدة ، وقال آبن زيد : الحميم دموع أعينهم تجع في حياض ثم يسقونه ، قال النحاس : أصل الحميم الماء الحار ومنه آشتق الحَمَّام ومنه الحُمَّى ومنه «وَظلَّ من البعونة من البحميم الحميم الحميم الحميم الماء الحار ومنه آشتق الحَمَّام ومنه الحُمَّى ومنه «وَظلَّ من البعونة من البعودة كان بدلا المن الله النحاس : أصل الحميم الماء الحار ومنه آشتق الحَمَّام ومنه الحُمَّى ومنه «وَظلَّ من البعونة من البعونة عن العَمْ والله النحاس : أصل الحميم الماء الحار ومنه آشتق العَمَّام ومنه الحُمَّى ومنه «وَظلَّ من البعونة الله النحاس : أصل الحميم الماء الحار ومنه آشتق العَمَّام ومنه الحُمَّى ومنه «وَظلٌ من البعونة المَّمَة والمَّامِ والمُهُ اللهُ والمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المَامِ اللهُ وَلِهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) هو العرجى عبدالله بن عمر بن عمرو بن عبّان بن عفان ، ونسب إلى العرج وهو موضع قبل الطائف كان ينزل به ، والنقاخ كغراب : الماء الطيب ،

<sup>(</sup>٢) قائله حميد بن أور يصف سرحة وكني بها عن أمرأة .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وفي كتب اللغة مادة « فيأ » ولا الفيء من برد العشي ... الخ -

يُحُوم » إنما يراد به النهاية في الحر ، والمَسَّاق صديد أهل النار وقيحهم ، وقيل : الزمهرير ، وقرأ حمزة والكسائي بتشديد السين وقد مضى في « ص » القول فيه ، ﴿ جَزَاءً وفَاقاً ﴾ أي موافقا لأعمالهم ، عن آبن عباس ومجاهد وغيرهما ؛ فالوفاق بمعني الموافقة كالقتال بمعني المقاتلة ، و « جزاء » نصب على المصدر أي جازيناهم جَزَاءً وافق أعمالهم ؛ قاله الفراء المقاتل : وافق والأخفش ، وقال الفراء أيضا : هو جمع الوفق والوفق والملفق واحدً ، وقال مقاتل : وافق العذاب الذنب فلاذنب أعظم من الشرك ، ولا عذاب أعظم من النار ، وقال الحسن وعكرمة : كانت أعمالهم سيئة فأتاهم الله بما يسوءهم ، ﴿ إِنَّهُم كَانُوا لاَيرُجُونَ ﴾ أي لا يخافون ﴿ حسَابًا ﴾ كانت أعمالهم ، وقيل : معناه لا يرجون ثواب حساب ، الزجاج : أي إنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث فيرجون حسابهم ، ﴿ وَكَذَّبُوا يَا يَانَنَا كِذَّابًا ﴾ أي بما جاءت به الأنبياء ، وقيل : بما أنزلنا من الكتب ، وقراءة العامة « كذّا با » بتشديد الذال وكسر الكاف على كذّب أي كذّب أنزلنا من الكتب ، وقراءة العامة « كذّا با » بتشديد الذال وكسر الكاف على كذّب أي كذّبوا تكذيبا كيرا ، قال الفراء : هي لفة يُمانية فصيحة ، يقولون : كذّبت [ به ] كذّابا وتحرقت القميص خرّاقا ، وكل فعل في وزن فعل في مصدره فيمالٌ مشدد في لغتهم ، وأنشد بعض الكلابيين :

لَقَـدُ طَـال مَا ثَبَّطْتَنَى عَن صَحَابَتِي \* وعن حِـوَجٍ قِضّاؤُها مِنْ شِفَائِيــَا وقرأ على رضى الله عنه «كِذَابًا » بالتخفيف وهو مصدر أيضا ، وقال أبو على ؛ التخفيف والتشديد جميعا مصدر المكاذبة ، كقول الأعشى :

أبو الفتح: جاءا جميعا مصــدركَذَب وكذَّبَ جميعًا ، الزمخشرى: «كِذَابًا » بالتخفيف مصدركَذَب ؛ بدليل قوله:

فَصَــدَقْتُهُا وَكَذَبْتُهُا \* وَالمَــرْءُ يَنْفَعُهُ كَذَابُهُ

<sup>(</sup>١) راجع جه ١ ص ٢٢١ فا بمدها .

 <sup>(</sup>۲) الزيادة من الفراء ٠
 (۳) قال الشهاب ١ وضمير صدقتها وكذبتها للنفس والمراد أفه يصدق تفسه
 تارة بأن يقول إن أمانيها محققة وتكذيبها بخلافه أو على العكس ٠

وهو مثل قوله : « أَنْبَتَكُمُ مَنَ الْأَرْضَ نَبَاتًا » يعني وكذَّبوا بآياتنا فكذَّبوا كذَابا . أو تنصبه بـ « كَذَّبُوا » ، لأنه يتضمن معنى كَذَبوا ؛ لأن كل مكذِّب بالحـــقّ كاذب ؛ لأنهم إذا كانوا عنـــد المسلمين كاذبين وكان المسلمون عندهم كاذبين فبينهم مكاذبة . وقـــرأ آبن عمر «كُذَّابا ، بضم الكاف والتشديد جمع كاذب ؛ قاله أبو حاتم ، ونصبه على الحال الزمخشرى . وقد يكون الكُذَّاب بمعنى الواحد البليغ في الكذب ، يقال : رجل كُذَّاب كقولك حُسَّان وَبُخَّال فيجعله صفة لمصدر «كَنَّبُوا » أى تكذيبا كُذَّابا مفرط كذبهُ . وفي الصحاح : وقوله تعالى : «وَكَذَّبُوا بَآيَاتُنَا كَذَّابًا» وهو أحد مصادر المُشَدَّد؛ لأن مصدره قد يجيء على تفعيل مثل التكليم وعلى فِعَال مثل كِذَابٍ وعلى تفعِلة مثل توصِية وعلى مُفَعَّلٍ؛ مثل «وَمَنَّ قُنَاهُمْ كُلَّ مُحَرَّقِ» • ﴿ وَكُلَّ شَيْءِ أَحْصَيْنَاهُ كَتَاباً ﴾ «كُلَّ» نصب بإضمار فعل يدل عليه « أَحْصَيْنَاهُ » أى وأحصينا كل شيء أحصيناه . وقرأ أبو السَّمَّال «وَكُلُّ شَيْءٍ» بالرفع على الابتداء «كَمَّابًا» نصب على المصدر ؛ لأن معنى أحصينا كتبنا أى كتبناه كتابا . ثم قيل : أراد به العلم فإن ماكتب كان أبعد من النسيان . وقيل : أي كتبناه في اللوح المحفوظ لتعرفه الملائكة . وقيل : أراد ماكتب على العباد من أعمالهم . فهذه كتابة صدرت عن الملائكة المو كلين بالعباد بأمر الله تعالى إياهم بالكتابة ؛ دليــله قوله تعــالى : « وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَا فِظِينَ . كَرَامًا كَاتِبِينَ » . ﴿ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴾ قال أبو بَرْزة : سألت النبي صلى الله عليـــه وسلم عن أشد آية في القرآن فقال و قوله تعمالي : « فَذُوقُوا فَلَنْ نَزيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴾ " أي « كُلَّما نَضجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ۗ و « كُلَّمَا خَبَتْ زَدْنَاهُمْ سَعيرًا » .

قوله تعالى : إِنَّ للْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَآيِقَ وَأَغْنَلْبَا ﴿ وَكُوَاعِبَ أَثْرَابًا ﴿ وَكُوَاعِبَ أَثْرَابًا ﴿ وَكُواعِبَ أَثْرَابًا ﴿ وَكُوا لَا لَكُ وَلَا كُذَّابًا ﴿ وَكُوا لِكُنَّابًا ﴿ وَكُوا لِكُنَّابًا ﴿ وَلَا كَذَّابًا ﴿ وَكُوا لِكُنَّابًا ﴿ وَلَا لَكُ عَطَآءً حَسَابًا ﴿ وَلَا يَشَالُهُ عَطَآءً حَسَابًا ﴿ وَلَا يَشَالُهُ وَلَا يَعْدُوا وَلا يَعْدُوا وَالْعُلَاقِ وَلا يَعْدُوا وَلا يَعْدُوا وَالْعُلَاقِ وَلا يَعْدُوا وَلا يَعْدُوا وَالْعُلَاقُوا وَلا يَعْدُوا وَالْعُلَاقُوا وَلا يَعْلِقُوا وَالْعُلُوا وَلا يَعْلَاقًا وَلا يَعْلِقُوا وَالْعُلُوا وَالْعُلُوا وَلا يَعْلِقُوا وَالْعُلُوا وَلَا يَعْلِقُوا وَالْعُلُوا وَلَا يَعْلَاقًا وَالْعُلَاقُوا وَلَا يَعْلِقُوا وَالْعُلَاقُوا وَالْعُلَاقُوا وَلَا يَعْلَاقًا وَالْعُلُوا وَالْعُلَاقُوا وَلَا لا يَعْلَاقًا وَلِي اللْعُلُوا وَالْعُلَاقُوا وَلَا لَالْعُلُوا وَالْعُلَاقُوا وَلَا لَالْعُلُوا لِلْعُلُوا لَا يَعْلَاقًا وَالْعُلُولُوا لا يَعْلُوا لا يَعْلُوا لا يَعْلِقُوا لا يَعْلَاقُوا لا يَعْلُوا لا يَعْلِقُوا لا يُعْلِقُوا لا يُعْلِقُوا لا يُعْلِقُوا لا يَعْلِقُوا

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ لِلْتَقْينَ مَفَازًا ﴾ ذكر جزاء من آتتى مخالفة أمر الله « مَفَازًا » موضع فوز ونجاة وخلاص مما فيه أهل النار ، ولذلك قيل للف لا إذا قل ماؤها مفازة تفاؤلا بالخلاص منها ، ﴿ حَدَائِقَ وَأَعِنابًا ﴾ هذا تفسير الفوز ، وقيل : « إِنَّ لِلتَقْينَ مَفَازًا » إن للتقين حدائق ؛ جمع حديقة وهي البستان المحوط عليه ؛ يقال أحدق به أى أحاط ، والأعناب جمع عنب أى كروم أعناب فحذف ، ﴿ وكَوَاعِبَ أَثْرابًا ﴾ كواعِب جمع كاعِب وهي الناهد ؛ يقال : حَمَنَ الله الله الله الضحاك : كَمَنَتُ الحارية تَكُمُ لَهُ ومنه قوله قيس بن عاصم : الكواعب العذارى ؛ ومنه قوله قيس بن عاصم :

وَكُمْ مِنْ حَصَانِ قَـد حَوَيْنا كَرِيمَةٍ • ومِنْ كَاعِبٍ لَمْ تَدْرِ مَا الْبُؤْسُ مُعْصِرِ وَكُأْسًا دِهَاقًا ﴾ والأتراب الأقران في السنّ. وقد مضى في سورة «الواقعة» الواحد ترب. ﴿ وَكُأْسًا دِهَاقًا ﴾ قال الحسن وقتادة وآبن زيد وآبن عباس: مترعة مملوءة ؛ يقال: أدهقت الكأس أى ملأتها وكأس دهاق أى ممتلئة ؛ قال:

أَلَا ٱسْقِنِي صِرْفًا سَـقانِي السَّاقِي \* مِن مائِهَا بِكَأْسِــهِ الدِّهَاقِ وقال خِداش بن زهير:

أَتَىا نَا عَامِدُ لَيْسَغِي قِدِرانَا ﴿ فَاتْرَعْنَا لَدِهُ كَاسًا دَهَاقًا وَقَالَ سَعْدِهِ بِنَ جَبِيرِ وَعِكُومَةً وَمُجَاهِدُ وَآبِنَ عَبَاسَ أَيْضًا ؛ مَتَنَابِعَـةٌ يَتَبِعُ بِعَضْهَا بِعَضَا ؛ ومنه السَّعْدِ بن جبير وعِكُومَةً ومجاهد وآبِن عباس أيضًا ؛ متنابعة في يَتْبع بعضها بعضا ؛ ومنه السَّعْدِ أَدُهَا وَهُو شَدِّةً تَلازِبها وَدَخُولَ بَعْضُها في بعض ؛ فالمتنابع كالمتداخل ، وعن عكرمة أيضًا وزيد بن أسلم : صافية ؛ قال الشاعر :

لَأَ نُت إِلَى الْفُــوَادِ أَحَبُ قُــرُبًا ﴿ مِنَ الصَّادِى إِلَى كَأْسٍ دِهَاقِ (٢) وهو جمع دَهْقٍ وهو خشبتان [ يُغمَز] بهما [ الساق ] . والمراد بالكأس الخمر فالتقدير وخمرا ذات دهاق أى عصرت وصفيت؛ قاله القشيرى . وفي الصحاح : وأَدْهقتُ المــاء أي أفرغته

<sup>(</sup>۱) واجع جـ ۱۷ ص ۲۱۱ (۲) كذا في الأصل · (۳) التصحيح من كتب اللغة وفي الأصول : خشبتان يعصر بهما -

إفراغا شــديدا ، قال أبو عمر و والدَّهَق : بالتحريك ضرب من العــذاب ، وهو بالفارسية أشكَنْجه ، المبرد : والمدهوق المَعَذَّب بجميع العذاب الذي لا فرجة فيــه ، آبن الأعرابي : دَهَقْت الشيءَ كَسَرته وَقَطعته ؛ وكذلك دَهْدَقْته ؛ وأنشد لحُجُرْ بن خالد :

نُدَهْدِقُ بَضْعَ اللَّهُم لِلْبَاعِ والنَّــدَى • و بَعْضُهُم تَغْــلِي بِـــذَمٍّ مَناقِعُــهُ

ودَهْمَهُ أَنْهُ بِزِيادَةُ المَيْمِ مَشْلُهِ . وقال الأَصْمَعَى : الدَّهْمَقَةُ لِينُ الطعام وطِيبُهُ ورِقَتَه وكذلك كل شيء ليِّنُ ؛ ومنه حديث عمر ، لو شئت أن يُدَهْمَق لى لفعات ولكن الله عاب قوما فقال :

قَاذُهُ مِنْ مُ طِيبًا تَكُمْ فِي حَيالَتُكُمُ ٱلدُّنْيا وَاسْتَمْ تَعَمَّمُ مِهَا » .

قوله تعالى : ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا ﴾ أى فى الجنة ﴿ لَغُوّا وَلَا كَذَّاباً ﴾ اللغو الباطل وهو ما يلغى من الكلام و يطرح ؛ ومنه الحديث : ووإذا قات لصاحبك أنْصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لَغُوت " وذلك أن أهل الجنة إذا شربوا لم تتغير عقولهم ولم يتكلموا بلغو ؛ بخلاف أهل الدنيا ، « وَلَا كَذَّاباً » تقدم ، أى لا يكذّب بعضهم بعضا ولا يسمعون كذبا ، وقرأ الكسائى « كِذَاباً » بالتخفيف من كذّبت كذّابا أى لا يتكاذبون فى الجنة ، وقيل : هما مصدران للتكذيب وإنما خففها ها هنا لأنها ليست بمقيد بفعل يصير مصدرا له ، وشدد قوله : « وَكَذَّبُوا يَا تَعَالَم اللهُ كَذَّبِهِ اللّه المصدر بالكذَّاب ، ﴿ جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ ﴾ قوله : « وَكَذَّبُوا يَا تَعَالَم عَلَى جَزاهم بما تقدم ذكره جزاء وكذلك ﴿ عَطَاءً ﴾ لأن معنى أعطاهم و جزاهم واحد ، أى أعطاهم عطاء ، ﴿ حسابًا ﴾ أى كثيرا ؛ قاله قتادة ؛ يقال : أعطاهم و جزاهم واحد ، أى أعطاهم عطاء . ﴿ حسابًا ﴾ أى كثيرا ؛ قاله قتادة ؛ يقال :

وُنُقْفِي وَلِيدَ الْحَيِّ إِنْ كَانَ جَائِمًا \* وَتُحْسِبُهُ إِنْ كَانَ لِيسَ بِحَالِمِ

<sup>(</sup>۱) يروى هكذا فى اللسان مادة « دهق » • وفى الأصسول « مراجله » • والمناقع : القدور الصسغار واحدها منقع ومنقعة • (۲) قائله آمرأة من بنى قشر • ونقفيه أى نؤثره بالقفيسة وهى ما يؤثر به الضيف والصي •

وقال القتبى : ونرى أصل هذا أن يعطيه حتى يقول حَسْبى . وقال الزجاج : «حِسَاباً » أى ما يكفيهم : وقاله الأخفش ، يقال : أَحْسَبنى كذا أى كفانى . وقال الكلبى : حاسبهم فأعطاهم بالحسنة عشرا . مجاهد : حسابا لما عملوا فالحساب بمعنى العَدِّ . أى بقدر ماوجب له فى وعد الربّ فإنه وعد للحسنة عشرا ، ووعد لقوم بسبعائة ضعف ، وقد وعد لقوم جزاء لا نهاية له ولا مقدار ؛ كما قال تعالى : « إِنَّمَا يُوقَى الصابِرُونَ أَجْوَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » . وقرأ أبو هاشم « عَطَاءً حَسَّابًا » بفتح الحاء وتشديد السين على وزن فعّال أى كَفَافا ؛ قال الأصمعى : تقول العرب حسبّت الرجل بالتشديد إذا أكرمته ؛ وأنشد قول الشاعر :

### \* إذا أتاهُ ضَيفُه يُحسّبه \*

وقرأ آبن عباس « حَسَناً » بالنون .

قوله تعمالى : ﴿ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْنُ ﴾ قرأ آبن مسعود ونافع وأبو عمرو وآبن كثير وزيد عن يعقوب والمفضّل عن عاصم « رَبُّ » بالرفع على الاستئناف « الرَّحْنُ » خبره ، أو بمعنى هو ربُّ السموات و يكون « الرَّحْنُ » مبتدأ ثانيا ، وقرأ آبن عامر و يعقوب وآبن محيصن كلاهما بالخفض نعتا لقوله : « جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ » أى جزاء من ربك ربِّ السموات الرحمن ، وقرأ آبن عباس وعاصم وحمزة والكسائى « رَبِّ السَّموَات » ربك ربِّ السَّموَات »

خفضا على النعت « الرَّحَمُن » رفعا على الآبتداء أى هو الرحمن • وآختاره أبو عبيد وقال : هذا أَعْدَفُها ؛ خفض « رب • لقربه من قوله « مِنْ رَبِّكَ » فيكون نعتا له ورفع « الرّحمن » لبعده منه على الاستثناف وخبره ﴿ لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً ﴾ أى لا يملكون أن يسألوا الا فيا أذن لهم فيه • وقال الكسائى : « لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً » بالشفاعة إلا بإذنه • وقيل : الخطاب الكلام ؛ أى لا يملكون أن يخاطبوا الربّ سبحانه إلا بإذنه ؛ دليله : « لَا تَكَلّمُ نَفْسُ إلا بإذنه » وقيل : أراد الكفار « لاَ يَمْلِكُونَ منْهُ خَطَاباً » فأما المؤمنون فيشفعون • إلّا بإذنه » وقيل : أراد الكفار « لاَ يَمْلِكُونَ منْهُ خَطَاباً » فأما المؤمنون فيشفعون •

قلت : بعد أن يؤذن لهم ؛ لقوله تعالى : «مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِيهِ » وقوله تعالى : « يَوْمَئِذِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا » .

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ﴾ ﴿ يَوْمَ ﴾ نصب على الظرف ؟ أى يوم الإيملكون منه خطابا يوم يقوم الروح ، والختلف في الروح على أقوال ثمانية الأول — أنه ملك من الملائكة ، قال آبن عباس : ماخلق الله مخلوقا بعد العرش أعظم منه ، فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صفًّا وقامت الملائكة كلهم صفًّا فيكون عظم خلقه مثل صفوفهم = ونحو منه عن آبن مسعود ؟ قال : الروح ملك أعظم من السموات السبع ، ومن الأرضين السبع ، ومن الجبال ، وهو حيال السهاء الرابعة يسبح الله كل يوم آثنتي عشرة ألف تسبيحة ؛ يخلق الله من كل تسبيحة ملكا ، فيجيء يوم القيامة وحده صفًّا وسائر الملائكة صفًّا ، الثانى — أنه جبريل عليه السلام = قاله الشعبي والضحاك وسعيد بن جبير ، وعن آبن عباس : إن عن يمين العرش نهرا من نور مثل السموات السبع والأرضين السبع والبحار السبع ، يدخل جبريل كل يوم فيه سحرا فيغتسل فيزداد نورا على نوره وجالا على جماله وعظا على عظمه ، ثم ينتفض فيخلق الله من كل قطرة فيزداد نورا على نوره وجالا على جماله وعظا على عظمه ، ثم ينتفض فيخلق الله من كل قطرة

<sup>(</sup>٢) في نسخة : النباء السابعة .

تقع من ريشه سبعين ألف ملك ، يدخل منهم كل يوم سبعون ألفا البيتَ المعمور والكعبةَ سبعون ألفا لا يعودون إليهما إلى يوم القيامة . وقال وهب : إن جبريل عليه السلام وأقف بين يدى الله تعالى تُرْعَد فَرَائصُه ؛ يخلق الله تعالى من كل رعدة مائة ألف ملك ، فالملائكة صفوف بين يدى الله تعالى منكسة رءوسهم فإذا أذن الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إلا أنت؛ وهو قوله تعالى: «يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْحُ وَالْمُلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذَنَ لَهُ الرَّحْمَنُ » في الكلام « وَقَالَ صَــوَابًا » يعني قول : « لا إله إلا أنت » . والثالث ــ روى آبن عباس عن النبي صلى الله عليــه وسلم أنه قال ؛ وو الروح في هذه الآية جند من جنود الله تعالى ايسوا ملائكة لهم رءوس وأيد وأرجل يأكلون الطمام " ثم قــرأ «يَوْمَ يَقُـــومُ الرُّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًا » فإن هؤلاء جند وهؤلاء جند وهــذا قول أبى صالح ومجــاهد . وعلى هــذا هم خلق على صورة بني آدم كالناس وليسوا بنــاس . الرابع -- أنهــم أشراف الملائكة؛ قاله مقاتل بن حيان -الخامس - أنهـم حفظة على الملائكة ؛ قاله آبن أبي نجيح . السادس - أنهـم بنو آدم؛ قاله الحسن وقتادة . فالمعنى ذوو الروح . وقال العوفي والقرظي : هــذا ممــا كان يكتمه آبن عبــاس ؛ قال : الروح خلق من خلق الله على صــو ر بنى آدم وما نزل ملك من السماء إلا ومعه واحد من الروح . السابع — أرواح بني آدم تقوم صفًّا فتقوم الملائكة صفًّا وذلك بين النفختين قبل أن تردّ إلى الأجساد ؛ قاله عطية ، الثامن - أنه القرآن ؛ قاله زيد بن أسلم وقرأ « وَكَذَلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَاً » . و « صَفًّا » مصدر أي يقومون صفوفًا . والمصدر ينيُّ عن الواحد والجمع كالعَدْل والصُّوم . ويقال ليوم العيد : يوم الصفُّ. وقال في موضع آخر: « وجاءَ رَبُّكَ والْمُلَكُ صَفًّا صَفًّا » هــذا يدل على الصَّفوف وهــذا حين العرض والحساب. قال معناه القتبي وغيره . وقيل : يقوم الروح صفًّا والملائكة صفًّا فهم صفَّان . وقيل : يقوم الكل صفًّا واحدا . ﴿ لَا يَتَكَّلُّمُونَ ﴾ أى لا يشفعون ﴿ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرُّحْمَنُ ﴾ في الشفاعة ﴿ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ يعني حقًّا ؛ قاله الضحاك ومجاهد . وقال أبو صالح : لا إله إلا الله . و روى الضحاك عن آبن عباس قال : يشفعون لمن قال لا إله إلا الله .

وأصل الصواب السداد من القول والفعل وهو من أصاب يصيب إصابة ؛ كالجواب من أجاب يجيب إجابة ، وقيل : «لا يَتَكَلَّمُونَ» يعنى الملائكة والروح الذين قاموا صفًّا لا يتكلمون هيبة و إجلالا « إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ » فى الشفاعة وهم قد قالوا صوابا ، وأنهم يوحدون الله تعالى و يسبحونه ، وقال الحسن : إن الروح تقول يوم القيامة لا يدخل أحد الجندة إلا بالرحمة ولا النار إلا بالعمل ، وهو معنى قوله : « وَقَالَ صَوَابًا » .

قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ الْيُومُ الْحَقَّ ﴾ أى الكائن الواقع ﴿ فَمَنْ شَاءَ ٱلْخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا ﴾ أى مرجعا بالعمل الصالح ؛ كأنه إذا عمل خيرا ردّه إلى الله عن وجل ، وإذا عمل شرا عده منه ، وينظر إلى هذا المعنى قوله عليه السلام : و والخيركله بيديك والشر ليس إليك " . وقال قتادة : « مآبا » سبيلا .

تُرَابًا ﴾ في أخيه الأسود بن عبد الأسد . وقال الثعلي : سمعت أبا القاسم بن حبيب يقول : الكافر ها هنا إبليس وذلك أنه عاب آدم بأنه خلق من تراب وآفتيخر بأنه خلق من نار، فإذا عاين يوم القيامة ما فيه آدم و بنوه من الثواب والراحة والرحمة ، ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب تمنى أنه يكون بمكان آدم فـ « يَقُولُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُوَابًا » قال : ورأيتـــه في بعض التفاسير للقشيري أبي نصر . وقيل : أي يقول إبليس باليتني خلقت من التراب ولم أقل أنا خير من آدم . وعن آبن عمـــر : إذا كان يوم القيامـــة مُدَّت الأرضُ مدّ الأَديم ، وحشر الدواب والبهائم والوحوش ، ثم يوضع القصاص بين البهائم حتى يقتص للشاة الجَمَّاء من الشاة القَرْناء بنطحتها، فإذا فرغ من القصاص بينها قيل لها : كونى ترابا، فعند ذلك يقول الكافر: « يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا » . ونحوه عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. وقــد ذكرناه في كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة مجودا والحمد لله . ذكر أبو جعفر النحاس : حدثنا أحمد بن مجمد بن نافع ، قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر ، قال أخبرني جعفر بن برقان الحـزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال : إن الله تعالى يحشر الخلق كلهم من دابة وطائر و إنسان ثم يقال للبهائم والطبركوني ترابا فعند ذلك « يَقُولُ الْكَافُرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا » • وقال قوم : « يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا » أي لم أبعث كما قال : «يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كَتَابِيَهُ» . وقال أبو الزِّناد : إذا قُضي بين الناس، وأُمر بأهل الحنة إلى الجنة ، وأهل النار إلى النـــار ، قيل لسائر الأمم ولمؤمني الجنّ عودوا ترابا فيعودون ترابا ، فعند ذلك يقول الكافر حين يراهم « يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا » . وقال ليث بن أبي ســـليم ، مؤمنو الحنّ يعودون تراباً . وقال عمر بن عبد العزيز والزهري والكلي ومجاهد : مؤمنو الحنَّة حول الحَنَّة في رَبَض ورحاب وليسوا فيها . وهــذا أصح وقد مضى في سورة « الرحمن » بيان هذا وأنهم مكلَّفون يثابون و يعاقبون فهم كبني آدم ، والله أعلم بالصواب -

<sup>(</sup>۱) راجع ج۱۷ ص ۱۲۹

## ســورة النازعات مكية بإجماع . وهي خمس أو ست وأربعون آية

## 

قوله تعالى ا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً ﴿ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً ﴿ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً ﴿ وَالسَّابِحَاتِ سَبْقاً ﴿ وَالنَّالِمُ وَالْمَا الْفَا لَمُ اللَّهِ فَالْمُدَبِرَاتِ أَمْراً ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّ

قوله تعالى: ((والنَّازِعَاتِ غَرْقًا) أقسم سبحانه بهذه الأشياء التي ذكرها على أن القيامة حق ، و «النَّازِعَاتِ» الملائكة التي تَنزِع أرواح الكفار؛ قاله على وضي الله عنه، وكذا قال أبن مسعود: أبن مسعود وآبن عباس ومسروق ومجاهد: هي الملائكة تَنزِع نفوس بني آدم قال أبن مسعود: يريد أنفس الكفار يَنزِعها ملك الموت من أجسادهم ، من تحت كل شعرة ، ومن تحت الأظافير وأصول القدمين نزعًا كالسَّفُود ينزع من الصَّوف الرَّطْب ، ثم يُغرِقها أي يرجعها في أجسادهم ، ثم يَنزِعها ؛ فهذا عمله بالكفّار ، وقاله آبن عباس ، وقال سعيد بن جبير : في أجسادهم ، ثم يَنزِعها ؛ فهذا عمله بالكفّار ، وقاله آبن عباس ، وقال سعيد بن جبير : نزعت أرواحهم ثم غُرِّقت ثم حُرِّقت ثم قُذِف بها في النازعاتِ» هي النفوس حين تغرق في الصدور، في وقت النزع كأنها تغرق ، وقال السدى : و «النازعاتِ» هي النفوس حين تغرق في الصدور، عباهد : هي الموت يَنز ع النفوس ، الحسن وقتادة ، هي النجوم تَنز ع من أفق إلى أفق ؛ عام تذهب من قولهم ، نزعت الحيل أي جرت ، «غَرْقًا»

أى إنها تغرق وتغيب وتطلع من أفق إلى أفق آخر، وقاله أبو عبيدة وآبن كيسان والأخفش. وقيل: النازعات القسى تنزع بالسهام ؛ قاله عطاء وعكرمة ، و «غَرْقًا» بمعنى إغراقا ؛ و إغراق النازع في القوس أن يبلغ غاية المدّ حتى ينتهى إلى النّصْل . يقال: أغرق في القوس أى استوفى مدّها ، وذلك بأن تنتهى إلى العقب الذي عند النّصْل الملفوف عليه ، والاستغراق الاستيعاب ، ويقال لقشرة البيضة الداخلة: «غِرْقي، » ، وقيل: هم الغزاة الرماة ،

قلت : هو والذى قبله سواء؛ لأنه إذا أقسم بالقِسِى فالمراد النازعون بها تعظيا لها؛ وهو مثل قوله تعالى : « وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا » والله أعلم . وأراد بالإغراق المبالغة في النزع وهو سائغ في جميع وجوه تأويلها . وقيل : هي الوحش تَنزِع من الكلا وتَنفر = حكاه يحيي بن سلّام . ومعنى « غَرْقًا » أي إبعادا في النزع .

قوله تمالى: ﴿ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴾ قال آبن عباس: يعنى الملائكة تنشِط نَفْس المؤمن فتقبضها كما يُنشَط العقال من يد البعير إذا حُلّ عنه وحكى هذا القول الفراء ثم قال: والذى سمعت من العرب أن يقولوا أُنشِطت وكأنما أُنشِط من عقال وربطها نَشَطها والذي سمعت من العرب أن يقولوا أُنشِطت وكأنما أُنشِط من عقال وربطها نَشَطه والرابط الناشط، وإذا ربطت الحبل في يد البعير فقد نَشَطته فأنت ناشط، وإذا حالته فقد أنشطته وأنت مُنشِط وعن آبن عباس أيضا: هي أنفس المؤمنين عند الموت تنشَط للخروج ، وذلك أنه مامن مؤمن [ يَحضره الموت ] إلا وتُعرَض عليه الجنة قبل أن يموت فيرى فيها ما أعد الله له من أزواجه وأهله من الحور العين فهم يَدْعونه إليها فنفسه إليهم نَشطَة أن تخرج فتأتيهم وعنه أيضا قال: يعني أنفس الكفار والمنافقين تَنْشَط كما يُنشَط العَقبُ، الذي يعقب به السهم، والعَقب بالتحريك العَصَب الذي تُعمَل منه الأوتار، الواحدة عقبة ، الذي يعقب الشَّهمَ والقَدَحَ والقوسَ عَقْبا إذا لوى شيئا منه عليه، والنَّشُط الجذب بسرعة تقول منه: عَقَب السَّهمَ والقَدَحَ والقوسَ عَقْبا إذا لوى شيئا منه عليه، والنَّشُط الجذب بسرعة ومنه الأنشُوطة عقدة يسهل آنحلالها إذا جُذبت مثل عقدة التَّكة ، وقال أبو زيد: نشطت

<sup>(</sup>١) في نسخ الأصل: تنزع من الكلائر وفي البحر 1 تنزع إلى ... الخ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من تفسير الثعلبي .

الحبلَ أَنْسُطه نَشُطه نَشُطا عقدته بأنشُوطة ، وأَنَشَطته أى حلته ، وأَنشطت الحبلَ أى مددته حتى ينحل وقال الفراء : أُنشِط العقالُ أى حُلّ ونُشِط أى ربط الحبل في يديه ، وقال الليث : أنشطته بأنشوطة وأُنشوطتين أى أوثقته ، وأَنشطتُ العقالَ أى مددت أُنشوطته فآنحلت ، قال : ويقال نَسَط بمعني أَنْسُط لغتان بمعني ؟ وعليه يصح قول آبن عباس المذكور أولا ، وعنه أيضا وعن على رضى الله عنهما : هي الملائكة تنشطها مذهب وتجيء بأمر الله حيثما كان ، وعنه أيضا وعن على رضى الله عنهما : هي الملائكة تنشط الصوف من سُقود الحديد وهي من أيشط بمعنى الجَدْب ؛ يقال : نَشَطتُ الدَّلو أَنشِطها بالكسر وأَنشطُها بالخم أى نزعتها ، النَّشط بمعنى الجَدْب ؛ يقال : نَشَطتُ الدَّلو أَنشِطها بالكسر وأَنشطُها بالضم أى نزعتها ، قال الأصمى : بئر أنشاط أى قويبة القعر تخرج الدَّلو منها بجدبة واحدة ، و بئر نَشُوط ؛ قال الإسان ، السدى : هي النقوس حين تَنشِط من القدمين " وقيل : النازعات أيدى الغزاة أو أنفسهم تَنزع القسى" بإغراق السهام وهي التي تنشط من القدمين " وقيل : النازعات أيدى الغزاة أو أنفسهم تَنزع القسى" بإغراق السهام وهي التي تنشط الأوهاق ، عكرمة وعطاء : هي الأوهاق أو أنفسهم تَنزع القسى" بوغراق السهام وهي التي تنشط الأوهاق ، عكرمة وعطاء : هي الأوهاق الي أوق أى تذهب " وكذا في الصحاح . « والناشِطات نَشْط بصاحبها ؛ قال هُميان بن خُافة : الى أفق أى تذهب " وكذا في الصحاح . « والناشِط بصاحبها ؛ قال هُميان بن خُافة :

أَمْسَتْ هُمَــومِى تَنْشِطُ الْمَناشِطَا \* الشَّــامَ بِي طَوْراً وطَوْراً وآسِــطَا أبو عبيدة وعطاء أيضا : الناشطات هي الوحش حين تنشط من بلد إلى بلد ، كما أن الهموم تنشط الإنسان من بلد إلى بلد؛ وأنشد قول هُميان :

#### \* أمست همومى ... \* البيت

وقيل: « والنَّازِعَاتِ » للكافرين « والنَّاشِطَاتِ » للمؤمنين ، فالملائكة يجذبون رُوح المؤمن برفق والنَّزْع جَذْبُ بشدّة والنَّشْط جذب بِرِفْق . وقيل: هما جميعا للكفار والآيتان بعدهما للمؤمنين عند فراق الدنيا .

<sup>(</sup>١) جمع وهق بحركةين وقد يسكن الحبل تشدّ به الإبل والخيل لئلا تند، ويقال في طرفه أنشوطة .

قوله تعالى : ﴿ والسَّاجِاتِ سَسَبْحًا ﴾ قال على رضى الله عنمه : هى الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين ، كالذى يسبح فى الماء فأحيانا يَنْغَمِس وأحيانا يرتفع ، يسلّونها سَلّا رفيقا بسهولة ثم يدعونها تستريح ، وقال مجاهد وأبو صالح ، هى الملائكة ينزلون من السماء مسرعين لأمر الله ؛ كما يقال للفرس الجواد سايح وأبو صالح ، هى الملائكة ينزلون من السماء الملائكة تسبح فى نزولها وصعودها ، وعنه أيضا : إذا أسرع فى جريه ، وعن مجاهد أيضا : الملائكة تسبح فى نزولها وصعودها ، وعنه أيضا : السابحات الموت يسبح فى نفوس بنى آدم ، وقيل : هى الحيل الغزاة ؛ قال عنترة :

والخَيْـ لُ تَمْــ لَمُ حِين تَسْد . يَجُ فِي حِياضِ المَوْت سَبْحًا

وقال آمرؤ القيس:

مَسَــ إِذَا مَا السَّامِحَاتُ عَلَى الْوَتَى \* أَثَرُنَ غُبَارًا بِالكَدِيدِ الْمُرَكَّلِ

قتادة والحسن : هي النجوم تسبح في أفلاكها وكذا الشمس والقمر ؛ قال الله تعالى : « كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ » . عطاء : هي السفن تسبح في الماء . آبن عباس ، السابحات أرواح المؤمنين تسبح شوقا إلى لقاء الله ورحمته حين تخرج .

قوله تعالى : ﴿ فَالسَّابِقَاتِ سَـبُقًا ﴾ قال على رضى الله عنه : هي الملائكة تسبق الشياطين بالوحى إلى الأنبياء عليهم السلام . وقاله مسروق ومجاهد . وعن مجاهد أيضا وأبي روق : هي الملائكة سبقت آبن آدم بالخير والعمل الصالح . وقيل : تسبق بني آدم إلى العمل الصالح فتكتبه . وعن مجاهد أيضا : الموت يسبق الإنسان . مقاتل : هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنسة . آبن مسعود : هي أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونها وقد عاينت السرور شوقا إلى لقاء الله تعالى ورحمته ، ونحوه عن الربيع قال : هي النفوس تسبق بالخروج عند الموت ، وقال قتادة والحسن ومعمر : هي النجوم يسبق بعضها بعضا في السير ، عطاء : هي الخيل التي تسبق إلى الجهاد ، وقيل : يحتمل أن تكون بعضها بعضا في السير ، عطاء : هي الخيل التي تسبق إلى الجهاد ، وقيل : يحتمل أن تكون

<sup>(</sup>۱) مسح : يسب الجرى . الونى : الفتور . الكديد ، الموضع الفليظ . المركل : الذى يركل بالأرجل . ومعنى البيت : إن الخيل السريعة إذا فترت فأثارت الغبار بأرجلها من التعب جرى هذا الفرس جريا سهلاكما يسح السحاب المطر.

السابقات ما تسبق من الأرواح قبل الأجساد إلى جنة أو نار ؛ قاله الماوردى = وقال الجرجانى : ذكر « فالسَّابِقَاتِ » بالفاء لأنها مشتقة من التى قبلها ؛ أى واللائى يسبحن فيسبقن ، تقول : قام فذهب ؛ فهذا يوجب أن يكون القيام سببا للذهاب = ولو قلت : قام وذهب لم يكن القيام سببا للذهاب =

قوله تعالى ؛ ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ قال القشيرى : أجمعوا على أن المـــراد الملائكة • وقال الماوردي فيه قولان : أحدهما الملائكة ؛ قاله الجمهور ، والقول الثاني هي الكواكب السبعة . حكاه خالد بن مَعْدان عن معاذ بن جبل . وفي تدبيرها الأمر وجهان : أحدهما تدبير طلوعها وأفولها . الثاني تدبير ما قضاه الله تعالى فيها من تقلب الأحوال . وحكى هذا القول أيضا القشيري في تفسيره ، وأن الله تعالى علَّق كثيرا من تدبير أمر العالم بحركات النجوم ، فأضيف التدبير إليها و إن كان من الله، كما يسمى الشيء بآسم ما يجاوره - وعلى أن المراد بالمدبرات الملائكة فتدبيرها نزولها بالحلال والحرام وتفصيله ، قاله آبن عباس وقتادة وغيرهما . وهــو إلى الله جل ثناؤه ولكن لما نزلت الملائكة به سميت بذلك ؛ كما قال عن وجل : « نَزَلَ به الرُّوحُ الْأُمينُ » وكما قال تعالى : « فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ » يعني جبريل نزله على قلب عهد صلى الله عليه وسلم ، والله عن وجل هو الذي أنزله . وروى عطاء عن آبن عباس : « فَالْمُــُدَبِّرَات أَمْسًا » الملائكة وكلت بتدبير أحوال الأرض في الرياح والأمطار وغير ذلك. قال عبد الرحمن بن سابيط: تدبير أمر الدنيا إلى أربعة؛ جبريل وميكائيل وملك الموت وآسمه عن رائيــل و إسرافيل ، فأما جبريل فموكل بالرياح والجنــود ، وأما ميكائيل فموكل بالقَطْدر والنبات ، وأما ملك الموت فمدوكل بقبض الأنفس في البر والبحدر ، وأما إسرافيــل فهو ينزل بالأمر عليهــم ، وليس من الملائكة أقرب من إسرافيل و بينــه وبين العرش مسيرة خمسمائة عام . وقيل : أي وُكُّلُوا بأمور عرَّفهم الله بها . ومن أول السورة إلى هنا قسم أقسم الله به ، ولله أن يقسم بما شاء من خلقــه وليس لنــا ذلك إلا به عن وجل . وجواب القسم مضمركأنه قال ؛ والنازعات وكذا وكذا لتبعثُنُّ ولتحاسبُنُّ أضمر لمعرفة السامعين

بالمعنى ؛ قاله الفراء . و يدل عليــه قوله تعالى : « أَئْذَا كُنًّا عظَاماً نَخــرَةً » ألست ترى أنه كَالِحُوابِ لَقُولُمُم : « أَئِذَا كُنًّا عَظَامًا نَخْرَةً » نبعث فَا كَتْفَى بِقُولُه : « أَئْذَا كُنًّا عَظَامًا نَخْرَةً ». وقال قوم : وقع القسم على قوله : « إِنَّ في ذَلكَ لعــبْرَةً لَمَنْ يَخْشَى » وهــذا آختيار الترمذي آبن على • أى فيها قصصت من ذكر يوم القيامة وذكر موسى وفرعون «لَعَبْرَةَ لَمَنْ يَخْشَى» ولكن وقع القسم على ما في السورة مذكورا ظاهرا بارزا أحرى وأقمن من أن يؤتى بشيء ليس بمذكور فيها . قال آبن الأنبارى : وهذا قبيح ؛ لأن الكلام قد طال فيما بينهما . وقيل : جواب القسم «هَلْ أَنَاكَ حَديثُ مُوسَى» لأن المعنى قد أتاك . وقيل : الجواب ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴾ على تقدير ليوم ترجف فحذف اللام . وقيل: فيه تقديم وتأخير تقديره يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات غرقا. وقال السجستاني : يجوز أن يكون هذا من التقديم والتأخير كأنه قال : فإذا هم بالساهرة والنازعات . آبن الأنبارى : وهذا خطأ ؛ لأن الفاء لا يفتتح بهـــا الكلام والأوَّل الوجه - وقيل : إنما وقع القسم على أن قلوب أهل النــار تجف وأبصارهم تخشع فَآ نتصاب « يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ » على هــذا المعنى ولكن لم يقع عليه . قال الزجاج : أى قلوب واجفة يوم ترجف . وقيــل : آنتصب بإضمار آذكر . و « ترجف » أي تضطرب والراجفة أي المضطربة كذا قال عبد الرحمن زيد ؛ قال : هي الأرض ، والرادفة الساعة . مجاهـ د : الراجفة الزلزلة ﴿ تَتْبَعُهَا الرَّادَفَةُ ﴾ الصيحة . وعنــ ه أيضا وآبن عبــاس والحسن وقتادة : هما الصبيحتان . أي النفختان أما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله تعمالي ، وأما الشانية فتحي كل شيء بإذن الله تعالى. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وُ بِينهما أَر بعون سنة " وقال مجاهد أيضا : الرادفة حين تَنْشَقّ السهاء وتُتُمْلُ الأرض والجبال فَتُدَكُّ دَكَّة واحدة وذلك بعد الزلزلة . وقيل : الراجفة تحرك الأرض ، والرادفة زلزلة أخرى تفنى الأرضين . فالله أعلم . وقد مضى في آخر « النمل » ما فيه كفاية في النفخ في الصور . وأصل الرجفة الحركة ، قال الله تعالى : « يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ » وليست الرجفة ها هنا من

<sup>(</sup>١) راجع جـ ٢١٩ ص ٢٣٩ ف إمدها .

الحركة فقط بل من قولهم : رَجَف الرَّعد يَرْجُفُ رَجْفًا ورَجيفا أَى أَظهر الصـوت والحركة ومنه سميت الأراجيف لأضطراب الأصوات بها و إفاضة الناس فيها ؛ قال :

أَوْلِا رَاجِيف يَا بَنَ اللَّوْمِ تُوعِدُنِي ﴿ وَفِي الْأَرَاجِيفِ خِلْتُ اللَّوْمَ وَالْحَوَرَا

وعن أبى بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب ربع الليل قام ثم قال : ومن أبى بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه الرادفة جاء الموت بما فيه " . ﴿ قُلُوبُ يَوْمَيْذِ وَالِجِفَةُ ﴾ أى خائفة وجلة ؛ قاله آبن عباس وعليه عامة المفسرين . وقال السدى : زائلة عن أماكنها ؛ نظيره «إذ القُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ » . وقال المؤرّج : قلقة مستوفزة ، مرتكضة غير ساكنة . وقال المبرد ، مضطربة . والمعنى متقارب والمراد قلوب الكفار ؛ يقال وجف القلب يجف وجيفا إذا خفق ؟ كما يقال : وجب يجب وجيبا ؛ ومنه وجيف الفرس والناقية في العدو ؛ والإيجاف حمل الدابة على السير السريع ؛ قال :

بُدَّانَ بَعْدَهُ حَرِّةً صَرِيفًا \* وبَعْدَهُ كُوبَهُ النَّفَسِ الْوَجِيفَا و ﴿ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةً ﴾ خبرها ؛ مثل قوله : « وَلَعَبْدُ مُومَنَ خَيْرُ مِن مُشْرِك » ومعنى « خَاشِعَةً » منكسرة ذليلة من هول ما ترى ؛ نظيره : « خَاشَعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً » والمعنى أبصار أصحابها فحذف المضاف ، ﴿ يَقُولُونَ وَخَاشَعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً » والمعنى أبصار أصحابها فحذف المضاف ، ﴿ يَقُولُونَ النَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴾ أى يقدول هؤلاء المكذبون المنكرون للبعث إذا قيل لهم إنكم تبعثون قالوا منكرين متعجبين: أنرد بعد موتنا إلى أول الأمر فنعود أحياء كما تبل الموت ؟ وهو كقوطم : « أَنَّنَا لَمَبُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا » يقال ؛ رجع فلان في حافرته وعلى حافرته أي رجع من حيث جاء ؛ قاله قتادة ، وأنشد آبن الأعرابي :

<sup>(</sup>۱) قائله منازل بن ربيعة المنقرى فى هجــورؤبة والعجاج · والرواية المشهورة للبيت كما فى كتب النحو كشرح النصريح وغيره هى :

أبا لأراجيز يابر اللسؤم توعسدن 
وفي الأراجيز خلت اللسؤم والخسور والخراجيز خلت اللسؤم والخسور والأراجيز جمع أرجوزة وهي القصائد الجارية على بحر الرجز . وفي الأراجيز خبر مقدّم واللؤم مبتدأ مؤخر وتوسط خلت بين المبتدأ والخبر أبطل عملها وهسو موضع الشاهد في البيت عند النحاة وقيل لا يمتنع النصب على أن يقدر مبتدأ أي وأما خلت . (٢) مرتكضة : مضطربة .

## أَحَافِرَةً عَلَى صَلَّعِ وَشَيْبٍ ﴿ مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ سَفَهِ وَعَارِ

يقول : أأرجع إلى ما كنتُ عليه في شبابي من الغَزَل والصِّبا بعد أن شِبتُ وصلِعتُ ! ويقال : رجع على حافرته ، أي الطريق الذي جاء منه ، وقولهم في المثل : النَّقُد عند الحافرة ، قال يعقوب ، أي عند أول كلمة ، ويقال : التق القوم فاقتتلوا عند الحافرة ، أي عند أول ما التقوا ، وقيل ، الحافرة العاجلة ؛ أي أثنا لمردودون إلى الدنيا فنصير أحياء كما كنا؟ قال الشاعر ،

## آلَيْتُ لا أَنْسَاكُمُ فَأَعْلَمُ وا ﴿ حَتَّى يُرَدُّ النَّـاسُ فِي الحَافِرَةُ

وقيل: الحافرة الأرض التي تحفر فيها قبورهم فهي بمعنى المحفورة ؟ كقوله تعالى: « مآء مدافق الحقورة الأرض التي تحفر فيها قبورنا أحياء . قاله مجاهد والخليل والفتراء . وقيل: سميت الأرض الحافرة ؟ لأنها مستقر الحوافركم سميت القدم أرضا ؟ لأنها على الأرض فنمشي على أقدامنا . وقال لأنها على الأرض فنمشي على أقدامنا . وقال النها المرض والمعنى أثنا لراجعون بعد الموت إلى الأرض فنمشي على أقدامنا . وقال آبن زيد : الحافرة النار وقرأ « تلك إذًا كرَّة خَاسِرة » . وقال مقاتل وزيد بن أسلم ! هي المم من أسماء النار . وقال آبن عباس : الحافرة في كلام العرب الدنيا ، وقرأ أبو حيوة : « الحَفرة » بغير ألف مقصور من الحافرة ، وقيل : الحفرة الأرض المنتنة بأجساد موتاها ؟ من قولهم : حفرت أسنانه إذا ركبها الوسخ من ظاهرها وباطنها . يقال : في أسنانه حَفَّر في أسنانه حَفَّر بالتحريك وقد حفرت مثال تعب تعبا وهي أردأ اللغتين ؟ قاله في الصحاح . في أسنانه حَفَّر بالية متفتنة . يقال : في المنام والبصرة واختاره أبو عبيد ؟ لأن وأبن الزبير وحمزة والكسائي وأبو بكر « ناخرة » بالف وآجت اله وأبن الزبير وحمزة والكسائي وأبو بكر « ناخرة » بالف وآجت الهظام وأبن مسعود وآبن الزبير وحمزة والكسائي وأبو بكر « ناخرة » بالف وآخت اره المقار والبوري وأبو معاذ النحوي ؛ لوفاق رءوس الآي ، وفي الصحاح : والناخر من العظام الفرنا فيها فرأينا توروس الآي ، وفي الصحاح : والناخر من العظام الفراء والطبرى وأبو معاذ النحوي ؛ لوفاق رءوس الآي ، وفي الصحاح : والناخر من العظام الفراء والطبرى وأبو معاذ النحوي ؛ لوفاق رءوس الآي ، وفي الصحاح : والناخر من العظام الفراء والطبرى وأبو معاذ النحوي ؛ لوفاق رءوس الآي ، وفي الصحاح : والناخر من العظام الفراء والطبرى وأبو معاذ النحوي ؛ لوفاق رءوس الآي ، وفي الصحاح : والناخر من العظام الفراء والطبر وحمزة والكسائي وأبو بكر « فاخرة » والناخر من العظام المؤرث والكسائي وأبو معاذ النحوي ؛ لوفاق رءوس الآي ، وفي الصحاح : والناخر من العظام المؤرث ا

التى تدخل الربح فيه ثم تخرج منه ولها تَخِيرُ ، ويقال : ما بها ناخرأى ما بها أحد ، حكاه يعقوب عن الباهلي ، وقال أبو عمرو بن العلاء : الناخرة التي لم تنخر بعد أى لم تبل ولا بدّ أن تنخر ، وقيل : الناخرة المجوَّفة ، وقيل : هما لغتان بمعنى ؛ كذلك تقول العرب : نخر الشيء فهو نخر وناخر؛ كقولهم : طَمِعَ فهو طَمِعَ وطامع وحَدرُ وحاذِرُ وجاذِرُ وبخِل و باخِل وفره وفاره ؛ قال الشاعم :

يَظَلُّ بِهِا الشَّيْخُ الَّذِي كَانَ بَادِنَا ﴿ يَدِبُّ عَلَى عُوْجٍ لَهُ نَخِدِراتِ عُوْجٍ يَعْنَى قُوائِم ، وَفَي بعض التفسير : ناخرة بالألف بالبِيَةُ وَنَخِرة تَنْغَرَ فِيها الربيح أَى تمر فيها على عكس الأوّل ؛ قَالَ :

## \* مِنْ بَعْدِ مَا صِرْتَ عِظَاماً نَاخِرَهُ .

وقال بعضهم : الناخرة التي أكلتُ أطرافها و بقيت أوساطها . والنخرة التي فسدت كلها . وقال مجاهد : نخرة أي مرفوتة ؛ كما قال تعالى : «عظاماً وَرُفَاتاً ، ونُحُرَةُ الربح بالضم شدّة هبوبها ، والنخرة أيضا والنَّخرَة مثال الهُمَزَةِ مقدَّم أنف الفرس والحمار والخينزير ؛ يقال : هشمَ نُخُرته أي أنفه ، ﴿ قَالُوا يَلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةً ﴾ أي رجعة خائبة كاذبة باطلة أي ليست كائنة ؛ قاله الحسن وغيره ، الربيع بن أنس : «خاسِرَةٌ » على من كذّب بها ، وقيل : كائنة ؛ قاله الحسن وغيره ، الربيع بن أنس : «خاسِرَةٌ » على من كذّب بها ، وقيل أي هي كرة خسران ، والمعنى أهلها خاسرون ؛ كما يقال : تجارة راجحة أي يربح صاحبها ، ولا شيء أخسر من كرة تقتضى المصير إلى النار ، وقال قتادة ومجمد بن كعب : أي لئن رجعنا أحياء بعد الموت لُنحشرت بالنار ، و إنما قالوا هذا لأنهم أوعدوا بالنار ، والكرَّ الرجوع ؛ والحرة المرة والجمع الكرات ، ﴿ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَاحدةً ﴾ ، و روى يقال : كَرَّه وكرَّ بنفسه يتعدى ولا يتعدى ، والكرة المرة والجمع الكرات ، ﴿ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَاحدةً ﴾ ، و روى الضماك عن آبن عباس قال : نفخة واحدة ﴿ فَإِذَا هُمُ ﴾ أي الخلائق أجمعون ﴿ بالسَّاهِمَ قَالُ وَعِه الأرض بعد ما كانوافي بطنها ، قال الفتراء : سميت بهذا الاسم ؛ لأن فيها نوم أي على وجه الأرض بعد ما كانوافي بطنها ، قال الفتراء : سميت بهذا الاسم ؛ لأن فيها نوم أي على وجه الأرض بعد ما كانوافي بطنها ، قال الفتراء : سميت بهذا الاسم ؛ لأن فيها نوم أي على وجه الأرض بعد ما كانوافي بطنها ، قال الفتراء : سميت بهذا الاسم ؛ لأن فيها نوم

<sup>(</sup>١) قائله الهمدال يوم القادسية .

الحيوان وسهرهم = والعرب تسمى الفلاة و وجه الأرض ساهِرَةً بمعنى ذات سهر ؛ لأنه يسهر فيها خوفا منها فوصفها بصفة ما فيها ؛ وآستدل آبن عباس والمفسرون بقول أميسة آبن أبي الصَّلت :

وفيها لحَمْ ساهِرةٍ وَبَحْدِرٍ \* وما فاهُـوا بِهِ لَمُمُ مُقِـمِهُ وقال آخر يوم ذي قار لفرسه :

أَقْدِهُمْ عَلَجَ إِنَّهَا الْأَسَاوِرَهُ \* ولا يَهُولَنَّدِكُ رَجُلُ الدِرَهُ فَإِنَّمَا قَصْرُكُ تُرْبُ السَّاهِرَةُ \* ثُمَّ تَعُودُ بَعْدَهَا في الحافِرَهُ فإنَّا قَصْرُكُ تُرْبُ السَّاهِرَةُ \* مُنْ بَعْدِها صِرْتَ عِظامًا ناخِرَهُ \*

وفى الصحاح : ويقال : السَّاهور ظِلُّ السَّاهِرة وهي وجه الأرض . ومنه قوله تعالى : «فَإِذَا هُم إِلسَّاهِرَةِ » قال أبو كبير الهُذَلَى :

يَرْتَدَنَ سَاهِرَةً كَأَنَّ جَمِيمَهَا \* وعَمِيمَهَا أَشْدَافُ لَيْلٍ مُظْلَمُ

رع) و يقال : السَّاهوركالغِلاف للقمر يدخل فيه إذاكسف، وأنشدوا قول أمية بن أبى الصَّلْت:

وأنشدوا لآخر في وصف آمرأة :

كَأَنَّهَا عِرْقُ سامٍ عِندَ ضارِبِهِ ﴿ أُو شُقَّةٌ نَعَرَجَت مِن جَوْفِ ساهور

يريد شقة القمر ، وقيل : الساهرة هي الأرض البيضاء ، وروي الضحاك عن آبن عباس قال : أرض من فِضّة لم يُعصَ الله جل ثناؤه عليها قط خلقها حينئذ، وقيل : أرض جددها

<sup>(</sup>۱) هـــذه الأبيات للهمدانى يوم القادســية وقد تقدم ذكرها · محاج ، آسم فرس الشاعر · وفى اللسان مادة «نخر» : أقدم أخانهم · ولا تهولنك رموس · وفى السمين : بادره · ﴿ (٢) الجميم بالجميم ، النبت الذى قد نبت وأرتفع قليلا ولم يتم كل التمــام ، والعميم المكتمل التام من النبت ، والأسداف جمع سدف بالتحريك وهو ظلمة الليل ·

 <sup>(</sup>٣) هذا كما تزعم العرب في الجاهلية .
 (٤) وصدر البيت ١

<sup>(</sup>ه) كذا في نسخ الأصل التي بأيدينا والذي في اللسان مادة « سهر » أو فلقة ·

الله يوم القيامة = وقيل : الساهرة آسم الأرض السابعة يأتى بها الله تعالى فيحاسب عليها الله يوم القيامة = وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض ، وقال الثورى : الساهرة أرض الشام = وهب بن منبه : جبل بيت المقدس = عثمان بن أبى العاتكة : إنه آسم مكان من الأرض بعينه بالشام وهو الصقع الذي بين جبل أريحاء وجبل حسان يمده الله كيف يشاء = قتادة : هي جهنم أي فإذا هؤلاء الكفار في جهنم ، وإنما قيل لها ساهرة ؛ لأنهم لا ينامون عليها حينئذ = وقيل : الساهرة بمعنى الصحراء على شفير جهنم ؛ أي يوقفون بأرض القيامة فيدوم السهر حينئذ = و يقال : الساهرة الأرض البيضاء المستوية سميت بدلك ، لأن السراب يجرى فيها من قولهم عين ساهرة جارية الماء وفي ضدها نائمة ؛ قال الأشعث بن قيس :

وساهرة يَضْحَى السّرابُ مُجَلِّلًا \* لِأَقْطارِها قــد جِئْتُها متلـــثَمَّا أُولاَن سالكها لا ينام خوف الهلكة . •

قوله تعالى : هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ آَنِ إِذْ نَادَكَهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ

الْمُقَدَّسِ طُوَى ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ فِرْعُونَ إِنَّهُ طَغَى ﴿ فَقُلْ هَلَ

الْمُقَدَّسِ طُوى ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعمالى : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى . إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِى الْمُـُقَدَّسِ طُوَّى ﴾ أى قد جاءك و بلغك « حَدِيثُ مُوسَى » وهــذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم . أى إن فرعون

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري أيضا .

كان أقوى من كفار عصرك ثم أخذناه وكذلك هؤلاء وقيل : « هل ◄ بمعنى « ما » أى ما أتاك ولكن أخبرت به فإن فيه عبرةً لمن يخشى ، وقد مضى من خبر موسى وفرعون فى غير موضع ما فيه كفاية ، وفى «طُوَى» ثلاث قراءات : قرأ آبن محيصن وآبن عامر والكوفيون «طُوّى» منونا وآختاره أبو عبيد لحفة الآسم ، الباقون بغير تنوين ؛ لأنه معدول مثل عُمَو وقُمْمَ ؛ قال الفرّاء ، طوى واد بين المدينة ومصر ، قال : وهو معدول عن طاوكما عدل عمر عن عامر ، وقرأ الحسن وعكرمة « ط\_وًى » بكسر الطاء وروى عن أبى عمـرو على معنى المقدس مرة بعد مرة ؛ قاله الزجاج ؛ وأنشد :

أَعَاذِلَ إِنَّ اللَّوْمَ فِي غَيْرٍ كُنْهِ \* عَلَى طُوِّي مِن غَيِّكِ الْمُتُرَّدِّدِ

أى هو آوم مكرر على وقيل وقيل والماء وكسرها لغتان وقد مضى فى «طه» القول فيسه . ( آذهب إلى فرعون ) أى ناداه ربه فخف لأن النداء قول ؛ فكأنه ؛ قال له ربه « آذهب إلى فرعون آ . ( إنّه طنى ) أى جاوز القدر فى العصيان و روى عن الحسن قال : كان فرعون علمًا من همدان ، وعن مجاهد قال : كان من أهل إصفاخو ، عن الحسن أيضا قال : كان فرعون علمًا من همدان ، وعن الحسن أيضا قال والله الله على أصبهان يقال له ذو ظفر طوله أربعة أشبار و وعن الحسن أيضا قال والله ألى تسلم فتطهر من الذنوب ، وروى الضحاك عن آبن عباس قال : همل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله ، ( وَأَهْدِيكَ إِلَى ربّك ) أى وأرشدك إلى طاعة ربك ( فَتَخْشَى ) أى تخافه وتنقيه ، وقرأ نافع وآبن كثير « تَزَكَّى» بتشديد الزاى على طاعة ربك ( فَتَخْشَى ) أى تخافه وتنقيه ، وقرأ نافع وآبن كثير « تَزَكَّى» بتشديد الزاى على ادغام التاء فى الزاى لأن أصلها تتزكى الباقون: « تَزَكَّى» بتخفيف الزاى على معنى طرح التاء وقال الوعمو : « تَزَكَّى » تكون زيما مؤمنا ، و إنما وعون ليكون زيما مؤمنا ، قال : فلهذا آخترنا التخفيف ، وقال ضحر بن جو يرية :

<sup>(</sup>١) راجع ج٧ ص ٢٥٦ فا بمدها و ج١١ ص ٠٠٠ فا بمدها و ج٣١ ص ٢٥٠ فا بمدها ٠

<sup>(</sup>۲) قائله عدى بن زيد . (۳) راجع جر ۱۱ ص ۱۷٥ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من الطبرى وهي لازمة -

لما بعث الله موسى إلى فرعون قال له : « ٱذْهَبْ إِلَى فَرْعَوْنَ » إلى قوله « وَأَهْــدَيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَـخْشَى » ولن يفعل ؛ فقال : يارب وكيف أذهب إليه وقد علمت أنه لا يفعــل ؟ فأوحى الله إليــه أن آمض إلى ما أمرتك به فإن في السماء آثنى عشر ألف ملك يطلبــون علم القَدَر فلم يبلغوه ولا يدركوه . ﴿ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ﴾ أي العــــلامة العظمي وهي المعجزة -وقيل: العصا . وقيل : اليد البيضاء تبرق كالشمس . وروى الضحاك عن آبن عباس : الآية الكبرى قال العصا - الحسن : يده وعصاه . وقيل : فلق البحر - وقيل : الآية إشارة إلى جميـم آياته ومعجزاته . ﴿ فَـكَذَّبَ ﴾ أى كذب نبي الله موسى ﴿ وَعَصَى ﴾ أى عصى ربه عن وجل . ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْمَى ﴾ أى ولى مدبرا معرضا عن الإيمان « يَسْــمَى » أى يعمل بالفساد في الأرض . وقيل : يعمل في نكاية موسى . وقيل : « أَدْبَرَ يَسْعَى = هار با من الحية . ﴿ كَفَشَرَ ﴾ أى جمــع أصحابه ليمنعوه منها . وقيل : جمع جنــوده للقتال والمحاربة والسحرة للعارضة . وقيل : حشر الناس للحضور . ﴿ فَنَادَى ﴾ أى قال لهم بصوت عال ﴿ أَنَا رَ بُّكُمُ الْأَمْلَى ﴾ أى لا رب لكم فوق . ويروى ١ إن إبليس تصور لفرعون في صورة الإنس بمصر في الحمام فأنكره فرعون 6 فقال له إبليس : و يحــك ! أما تعرفني ؟ قال : لا - قال : وكيف وأنت خلقتني ؟ ألست القــائل أنا ربكم الأعلى - ذكره الثعلي في كتاب العــرائس . وقال عطاء ، كان صنع لهم أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها فقال أنا رب أصنامكم . وقيل : أراد القادة والسادة هو ربهم وأولئك هم أرباب السَّفلة . وقيل : في الكلام تقديم وتأخر؛ فنادى فحشر ؛ لأن النــداء يكون قبــل الحشر . ﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَة والْأُولَى ﴾ أي نكال قـوله : « مَا عَلَمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِى • وقوله بعـد : « أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى • قاله آبن عباس ومجاهد وعكرمة . وكان بين الكلمتين أر بعون سنة ؛ قاله آبن عباس . والمعنى أمهله في الأولى ثم أخذه في الاخرة فعذبه بكلمتيه . وقيل : نكال الأولى هو أن أغرقـــه ، ونكال الآخرة العذاب في الآخرة . قاله قتادة وغيره . وقال مجاهد : هو عذاب أوَّل عمره وآخره . وقيـل : الآخرة قــوله « أَنَّا رَبُّكُمُ الْأَقْلَى » والأولى تكذيبــه لموسى . عن قتادة أيضًا • و « نَكَالَ » منصوب على المصدر المؤكد في قول الزجاج ؛ لأن معنى أخذه الله نكل الله به فأخرج [ نكال ] مكان مصدر من معناه لا من لفظه ، وقيل : نصب بنزع حرف الصفة ، أي فأخذه الله بنكال الآخرة فلما نُزع الخافض نصب ، وقال الفرّاء : أى أخذه الله أخذا نكالا أى للنكال ، والنكال آسم لما جعل نكالا للغير أى عقو بة له حتى يعتبر به ، يقال : نكل فلان بفلان إذا أثخنه عقو بة ، والكلمة من الامتناع ومنه النكول عن اليمين والنّكُلُ القيد ، وقد مضى في سورة «المزمل» والحمد لله = ( إنّ في ذَلِكَ لَعْبَرةً ) أى اعتبارا وعظة ، المين يُخشَى ) أى يخاف الله عن وجل ،

قوله تعالى : قَالَتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَا عُ بَنَكَهَا ﴿ وَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَ لَهَا ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ فَسَوَ لَهَا ﴿ وَالْمَرْضَ بَعْدَ فَسَوَ لَهَا ﴿ وَالْمَرْضَ بَعْدَ وَالْمَا وَالْمَرْضَ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِحْدَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

قوله تمالى : ﴿ أَ أَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقًا ﴾ يريد أهمل مكة أى أخلقهم بعد الموت أشد في تقديركم ﴿ أَمِ السَّمَاءُ ﴾ فمن قدر على السماء قدر على الإعادة ؛ كقوله تعالى : « أَولَيْسَ الذِّي خَلَقَ السَّمَوَات وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقَ النَّاسِ » وقوله تعالى : « أَولَيْسَ الذِّي خَلَقَ السَّمَوَات وَالْأَرْضَ بَقَادِرِ عَلَى أَنْ يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ » فعني الكلام التقريع والتو بيخ ، ثم وصف السماء فقال : ﴿ بَنَاها ﴾ أي رفعها فوقكم كالبناء ، ﴿ رَفَعَ سَمُكَهَا ﴾ أي أعلى سقفها في الهمواء ؛ يقال : سمكت الشيء أي رفعيه في الهواء وسمَكَ الشيء سموكا ارتفع ، وقال الفرّاء : كل شيء حمل شيئا من البناء وغيره فهو سَمِكُ ، و بناء مَسْمُوكُ وسَنام سامِكُ تامِكُ أي عالي والمسموكات السموات ، ويقال : الشمَاتُ في الدَّيْم أي المعد في الدرجة ،

<sup>(</sup>۱) زيادة تقتضيها العبارة · (۲) راجع ص ٤٥ من هذا الجزء · (۳) الذي في اللغة المسمكات كرمات وو ردكذلك في الخبر وصحح الناج أن المسموكات لغة لا لحن و بها و رد الخبر عن طريق آخر ·

قوله تعالى : ﴿ فَسَوَّاهَا ﴾ أى خلقها خلقا مستويا لا تفاوت فيه ولا شقوق ولا فطور • ﴿ وَأَغْطَشَ آيلُهَا ﴾ أى جعله مظلما ؛ غطش الليل وأغطشه الله؛ كقولك ؛ ظلم [ الليل وأظلمه وأظلمه الله، ويقال أيضا : أغطش الليل بنفسه وأغطشه الله؛ كما يقال : أظلم الليل وأظلمه الله • والغَطَش والغَبَش الظلمة ورجل أغطش أى أعمى أو شبيه به وقد غُطش والمدرأة غطشاء ؛ ويقال : ليلة عُطشاء وليل أغطش، وفلاة غَطْشي لا يهتدى لها ؛ قال الأعشى :

وَ يَهْمَاء بِاللَّيْـلِ غَطْشَى الفَلَا \* قِ يُؤْنِسُنِي صَـوْتُ فَيَّادِهَا وَاللَّهُ اللَّهُ الفَلَا \* قَ يُؤْنِسُنِي صَـوْتُ فَيَّادِهَا وَقَالَ الأَعْشَى أَيْضًا :

عَقَرْتُ لَمُ مُوْهِنا ناقِتِي \* وَعَامَرَهُمْ مَدَلِمِ مُ عَطَشُ

يعنى بغاصرهم لَيْلَهَم لأنه غمرهم بسواده . وأضاف الليل إلى السهاء لأن الليل يكون بغروب الشمس والشمس مضاف إلى السهاء ؟ ويقال : نجوم الليل لأن ظهورها بالليل . ﴿ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴾ أى أبرز نهارها وضوءها وشمسها . وأضاف الضحا إلى السهاء كما أضاف إليها الليل ؛ لأن فيها سبب الظلام والضياء وهو غروب الشمس وطلوعها . ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلَكَ دَمَاها ﴾ أى بسطها . وهذا يشير إلى كون الأرض بعد السهاء . وقد مضى القول فيه في أول « البقرة » عند قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَـكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ بَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى في أول « البقرة » عند قوله تعالى : « هُو الَّذِي حَلَقَ لَـكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ بَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى لِمُ السَّمَاء » مستوفى ، والعرب تقول : دحوت الشيء أدحوه دحوا إذا بسطته ، ويقال لمش النعامة أُدْحِى " ؛ لأنه مبسوط على وجه الأرض ، وقال أمية بن أبى الصَّلْت المُشَلَ المُشَلَ المُعْامِ المُعْلِ اللهُ من والعرب المُعْلِ وجه الأرض ، وقال أمية بن أبى الصَّلْت المُقَلِ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلِ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلِ المُعْلَى المُعْلَ المُعْلِ المُعْلِ المُعْلِ المُعْلِ المُعْلِ المُعْلِ المُعْلِ المُعْلِ المُعْلِ المُعْلَى المُعْلِ المُعْلِ المُعْلِ المُعْلِ المُعْلِ الْعُلْمُ المُعْلِ المُعْلِ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِ المُعْلِي المُعْلَى المُعْلِ المُعْلِي المُعْلِ المُعْلِي المُعْلَى المُعْلِ المُعْلَى المُعْلِ المُعْلَى المُعْلِ المُع

وَبَثَّ الْحَلَقَ فيها إِذْ دَحاها ﴿ فَهُــمْ تُقَطَّانُهُـ حَتَّى التَّنادى وَانشـــد المَرِّد :

دَحَاهَا فَلَمَّا رآهَا ٱسْـتَوَتْ \* عَلَى الْمُاءِ أَرْسَى عَلَيْهَا الحِبالا

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من اللسان عن الفراء فال : ظلم الليل بالكسر وأظلم بمعنى .

<sup>(</sup>٢) الفياد بفتح الفا. وضمها ذكر البوم . (٣) راجع ج ١ ص ٥ ٥ ٢ فما بعدها .

<sup>(</sup>٤) مضى هذا البيت في جـ ١٥ ص ٣١٠ بلفظ : سكانها . والمعنى واحد .

وقيل : دحاها سؤاها ؛ ومنه قول زيد بن عمرو ،

وَأَسْلَمْتُ وَجْهِى لَمْنُأَسْلَمَتْ • لَهُ الْأَرْضُ تَحْمُلُ صَخْرًا ثِقَالًا دَحَاهَا فَلَمَّا ٱسِتَوَتْ شَـدَّهَا \* بَأَيْدِ وَأَرْسَى عَلَيْهَا الْحِبَالُا

وعن آبن عباس : خلق الله الكعبة ووضعها على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بالف عام ثم دحيت الأرض من تحت البيت . وذكر بعض أهل العلم أنّ «بَعَثَ » في موضع « مم » كأنه قال : والأرض مع ذلك دحاها ؛ كما قال تعالى : « عُتُلِّ بَعْدَدَ ذَلِكَ زَنِيم » . ومنه دُولهم : أنت أحمق وأنت بعد هذا سيّء الحلق ؛ قال الشاعر :

فَقُلْتُ لِمَا عَنِّي إِلَيْكِ فَإِنِّنِي \* حَرَامٌ وإِنِّي بَعْدَ ذَاكَ لَبِيبٌ

أى مع ذلك لبيب . وقيل : بعد بمعنى قَبْلُ؛ كقوله تعالى : « وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْد النَّـ ثُو » أى من قبل الفرقان ؛ قال أبو خراش الهُذَليّ :

حَمَـدْتُ إِلَمِي بَمْـدَ عُرُوّةَ إِذْ نَجِـا \* خِواشٌ و بَعْضُ الشَّرِّ أَهُونُ مِنْ بَعْضِ

وزعموا أن حراشا نجا قبل عروة = وقيل : «دَحَاهَا» حرثها وشقها = قاله آبن زيد = وقيل : دحاها مهدها للأقوات ، والمعنى متقارب ، وقراءة العامة « وَالأَرْضَ » بالنصب أى دحا الأرض = وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون = وَالأَرْضُ » بالرفع على الآبتداء ؛ لرجوع الهاء = ويقال : دحا يَدْحو دحوًا ودحَى يَدْحَى دحيًا؛ كقولهم : طَغَى يطغَى ويَطغُو وطغي يَطغَى يَطغَى ويعافُو وطغي يَطغَى وعاليه و ويعني و لعود يلحى ويلحو فمن قال : يدحو قال دحوت ومن قال يدحَى قال دحيت ، ﴿ أَنْحَرَجَ مِنْهَ ﴾ أى أخرج من الأرض ﴿ مَاءَهَا ﴾ أى العيون المتفجرة بالماء = ﴿ وَمَنْ عَالَ القتبى : دل بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتا ومتاعا للاً نام من العشب والشجر والحبّ والتمّد والعصف والحطب واللباس والنار والملح ؛ لأن النار من العيدان والملح من الماء = ﴿ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴾ قراءة العامة « والحبّ أن النار من العيدان والملح من الماء = ﴿ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴾ قراءة العامة « والحبّ أن الناصب أى وأرسى الحبال « أَرْسَاهَا » يعنى أثبتها فيها أوتادا لها ، وقرأ العامة « والحبّال » بالنصب أى وأرسى الحبال « أَرْسَاهَا » يعنى أثبتها فيها أوتادا لها ، وقرأ

الحسن وعمرو بن ميمون وعمرو بن عبيد ونصر بن عاصم « والجبال » بالرفع على الابتداء . ويقال : هلا أدخل حرف العطف على « أَخْرَجَ » فيقال : إنه حال بإضمار قد ؛ كقوله تعالى : «حَصَرَتْ صُدُورُهُمْ» . ﴿ مَتَامًا لَكُمْ ﴾ أى منفعة لكم . ﴿ ولا أَنْمَامِكُم ﴾ من الإبل والبقر والغنم . و « مَتَامًا » نصب على المصدر من غير اللفظ ؛ لأن معنى « أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا » أمتع بذلك ، وقيل : نصب بإسقاط حرف الصفة تقديره لتتمتعوا به متاعا .

قوله تعالى : فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿ وَ بُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿

قوله تعالى ؛ ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ﴾ أى الداهية العظمى ، وهى النفخة الثانية التي يكون معها البعث ، قاله آبن عباس في رواية الضحاك عنه وهدو قدول الحسن ، وعن آبن عباس أيضا والضحاك أنها القيامة ؛ سميت بذلك لأنها تَطُمّ على كل شيء فتعم ماسواها لعظم هولها ؛ أى تغلبه ، وفي أمثالهم : جَرَى الوادِي فَطَمَّ على القَرِيِّ .

المبرد: الطامة عند العرب الداهية التي لاتستطاع، و إنما أخذت فيما أحسب من قولهم: طَمَّ الفرسُ طَميما إذا الستفرغ جهده في الجرى، وَطمَّ الماء إذا ملا النهر كله عيره: هي مأخوذة من طم السيل الرّكيّة أي دفنها والطم الدفن والعلو، وقال القاسم بن الوليد الهمداني: الطامة الكبرى حين يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، وهو معني قول مجاهد، وقال سفيان: هي الساعة التي يسلم فيها أهل النار إلى الزبانية وأي الداهية التي طمّت وعظمت ؛ قال:

إِن بِمضَ الْحُبِّ يُمْمَى ويُصِمُّ \* وكذاكِ البُّغْضُ أَدْهَى وأَطَّمُّ

<sup>(</sup>١) القرى مجرى المــا • في الروضة والجمع أقرية وأقراء وقريان؛ ويضرب المثل عند تجاوز الشيء حده ..

<sup>(</sup>٢) الركية : البئر ؟ أي جرى سيل الوادى .

( يَوْمَ يَتَذَكُّو الْإِنْسَانُ مَا سَعَى) أى ما عمل من خير أوشر . ((وَ بُرِّزَتِ الْجَيْحِيمُ) أى ظهرت . ( لَمِنْ يَرَى ) قال آبن عباس : يكشف عنها تتلظّى فيراها كل ذى بصر ، وقيل : المراد الكافر لأنه الذى يرى النار بما فيها من أصناف العذاب ، وقيل : يراها المؤمن ليعرف قدر النعمة ويصلى الكافر بالنار ، وجواب « فَإِذَا جاءَتِ الطّامَّةُ » محذوف أى إذا جاءت الطامة دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة ، وقرأ مالك بن دينار : « وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ » عكرمة وغيره ولمَن تَرَى » بالتاء أى لمن تراه الجحيم أو لمن تراه أنت يا محمد ، والخطاب له عليه السلام والمراد به الناس .

قوله تعالى : فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿ وَءَاثَرَ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا ﴾ فَإِنَّ الجُوَحِيمَ هِي الْمَأْوَىٰ ﴿ قَالَ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُؤَىٰ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤَىٰ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤَىٰ ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْمُؤَىٰ ﴿ قَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا

قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى = وَ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ أى تجاوز الحد في العصيان. قيل الزلت في النضر وآبنه الحرث، وهي عامة في كل كافر آثر الحياة الدنيا على الآخرة ، وروى عن يحيى بن أبي كثير قال : من آتخذ من طعام واحد ثلاثه ألوان فقد طغى ، وروى جو يبر عن الضحاك قال قال حديفة : أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون ، ويروى أنه وجد في الكتب : إن الله جل ثناؤه قال « لا يؤثر عبد لى دنياه على ما يعلمون ، ويروى أنه وجد في الكتب : إن الله جل ثناؤه قال « لا يؤثر عبد لى دنياه على آخرته إلا بثثت عليه همومه وصنيعته ثم لا أبالى في أيها هلك» ، ﴿ فَإِنَّ الجَّحِمَ هِمَ الْمَأْوَى ﴾ أى حذر مقامه أى مأواه ، والألف واللام بدل من الحاء ، ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ أى حذر مقامه بين يدى ربه ، وقال الربيع ، مقامه يوم الحساب ، وكان قتادة يقول : إن لله عن وجل مقاما قد خافه المؤمنون ، وقال مجاهد : هو خوفه في الدنيا من الله عن وجل عند مواقعة الذنب

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : ما يعملون . (٢) في نسخة : وضيعته .

فيقلع؛ نظيره : « ولَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان » • ﴿ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَـوَى ﴾ أى زجرها عن المعاصي والمحارم . وقال سهل : ترك الهوى مفتاح الجنة ؛ القوله عن وجل : « وأمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَـوَى » قال عبــد الله بن مسعود : أنتم في زمان يقود الحقُّ الهوى وسيأتى زمان يقود الهوى الحقُّ ، فنعوذ بالله من ذلك الزمان . ﴿ فَإِنَّ الْحَـنَّةَ هَىَ الْمَأْوَى ﴾ أي المنزل. والآيتان نزلتا في مصعب بن عمير وأخيه عاص بن عمير؛ فروى الضحاك عن آبن عباس قال : أما من طغي فهو أخ لمصعب بن عمير أسر يوم بدر ، فأخذته الأنصار فقالوا : من أنت ؟ قال : أنا أخو مصعب بن عمير، فلم يشــدوه في الوثاق وأكرموه وبيتوه عندهم ، فلما أصبحوا حدَّثوا مصعب بن عمير حديثه ، فقال : ما هو لي بأيخ ، شدُّوا أسيركم فإن أمه أكثر أهـــل البطحاء حليــا ومالاً . فأوثقوه حتى بعثت أمَّه في فدائه . « وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه » فمصعب بن عمير ؛ وقى رســول الله صلى الله عليه وســلم بنفسه يوم أُحُد حين تفرّق الناس عنه حتى نفذت المشاقص في جوفه . وهي السهام ، فلما رآه وســول الله صلى الله عليه وسلم متشحطا في دمه قال : و عند الله أحتسبك " وقال لأصحابه : و لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف قيمتهما و إن شراك نعليه من ذهب " . وقيل : إن مصعب بن عمير قتل أخاه عامرًا يوم بدر . وعن آبر عباس أيضًا قال : نزلت هذه الآية في رجلين أبي جهل بن هشام المخزومي ومصعب بن عمير العبدري" . وقال السدى : نزلت هذه الآية « وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه » في أبي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ وذلك أن أبا بكر كان له غلام يأتيه بطعام ، وكان يسأله من أين أتيت بهذا ، فأتاه يوما بطعام فلم يساله وأكله ؛ فقال له غلامه : لِم لا تسألني اليـوم ؟ فقال : نسيت فمن أين لك هـذا الطعام . فقال : تكهنت لقوم في الجاهلية فأعطونيه ، فتقايأه من ساعته وقال : يا رب ما بتي في العروق فأنت حبسته فنزلت : «وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ» . وقال الكلبي : نزلت في من هُمَّ بمعصيته المعصية مقامه بين يدى الله فانتهى عنها والله أعلم .

قوله تعلى : يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَة أَيَّانَ مُرْسَنِها ﴿ فِيمَ أَنْتَ مِن فِي فَيمَ أَنْتَ مِن فِي وَلَهُ مَن لَيْكُ مُنتَهَا ﴾ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاها ﴿ إِنَّمَ أَنْتَ مُنلِدُ مَن فَيْ مَن يَوْمَ يَرُوْنَهَا لَوْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَلها ﴿ يَخْشَلها ﴿ يَكُشُلها ﴿ يَكُنْ مَا لَوْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَلها ﴾

قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾ قال آبن عباس : سأل مشركو مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تكون الساعة آستهزاء ، فأنزل الله عن وجل الآية . وقال عروة بن الزبير في قوله تعالى : ﴿ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِحْرَاهَا ﴾ لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى نزلت هذه الآنة ﴿ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ﴾ . ومعنى « مُرْسَاهَا » أي قيامها . قال الفرّاء : رسوها قيامها كرسو السفينة . وقال أبو عبيدة : أي منتهاها ، ومرسا السفينة حيث تنتهي . وهو قــول آبن عباس . الربيــع بن أنس : متى زمانها ، والمعني متقارب . وقد مضى في «الأعرافُ» بيان ذلك : وعن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ود لا تقــوم الساعة إلا بغضــبة يغضبها ربك " . « فِيمَ أَنْتَ منْ ذَكْرَاهَا » أى في أى شيء أنت يا محمد من ذكر القيامة والســؤال عنها ؟ وليس لك الســؤال عنها . وهذا معني ما رواه الزهرى عن عروة بن الزبير قال : لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى نزات « فَمَ أَنْتَ مِنْ ذَكْرَاهَا ، إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا » أي منتهي علمها ؛ فكأنه عليه السلام ﻠﯩﺎ ﺃﻛﺜﺮﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻤــرﻓﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﻴــﻞ ﻟﻪ : لا تسأل ﻓﻠﯩﻨﺖ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ . و يجوز أن يكون إنكارا على المشركين في مسالة علم له ؟ أي فيم أنت من ذلك حتى يسألوك بيانه ولست ممن يعلمه . روى معناه عن آبن عباس . والذكرى بمعنى الذكر . « إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَا هَا » أى منتهى علمها فلا يوجد عند غيره علم الساعة ؛ وهو كقوله تعمالى : « قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي» وقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَلْمُ السَّاعَة » • ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذُرُ مَنْ يَخْشَاهَا ﴾

<sup>(</sup>١) قال الفراء : كقولك قام العدل وقام الحق أى ظهر وثبت .

<sup>(</sup>٢) راجع = ٧ ص ٥٣٥ فا بعدها .

أى مخوِّف ؛ وخص الإنذار بمن يخشى لأنهــم المنتفعون به و إن كان منذرا لكل مكلَّف؛ وهو كقوله تعمالى : « إِنَّمَا تُتْذِرُ مِن ٱتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشَىَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ » . وقراءة العامة « مُشْـذُرُ » بالإضافة غير منون ؛ طلبَ التخفيف و إلا فأصله التنوين ؛ لأنه للستقبل و إنما لاينون في المساضي . قال الفراء : يجوز التنوين وتركه؛ كقوله تعالى: « بَالسُّمُ أَمْرَهُ = و « بَالِـهُ أَمْرِه » و «مُوْهنِّ كَيْدَ الْكَافِرينَ» و «مُوهنَّ كَيْد الْكَافِرينَ » والتنوين هوالأصل وبه قرأ أبو جعفــر وشيبة والأعرج وآبن محيصن وحميــد وعياش عن أبي عمرو « مُنْذَرُ » منــونا وتكون في موضــع نصب والمعــني إنمــا ينتفع بإنذارك من يخشي الساعة . وقال أبوعلى: يجوز أن تكون الإضافة للـاضي نحو ضارب زيد أمس ؛ لأنه قــد فعل الإنذار ، والآية ردّ على من قال : أحوال الآخرة غير محســوسة و إنما هي راحة الروح أو تألمها من غير حس . ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا ﴾ يعني الكفار يرون الساعة ﴿ لَمْ يَلْبَثُوا ﴾ أى في دنياهم ﴿ إِلَّا عَشَيَّةً ﴾ أي قدر عشية ﴿ أَوْ ضُحَاهَا ﴾ أي أو قدر الضحا الذي يلي تلك العشية، والمراد تقليل مدة الدنياكما قال تعالى : « لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً منْ نَهَارٍ » . و روى الضحاك عن آبن عباس : كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا يوما واحداً. وقيل : «لَمْ يَلْبَثُوا» ف قبورهم «إلَّا عَشْيَّةً أُوْ ضُحَاهَا » وذلك أنهم استقصروا مدّة لبثهم في القبور لمــا عاينوا من الهول . وقال الفرّاء : يقول القائل وهل للعشية ضحا ؟ وإنما الضحا لصدر النهار ولكن أضيف الضحا إلى العشية وهو اليوم الذي يكون فيــه على عادة العرب ؛ يقولون : آتيك الغــداة أوعشيتها ، وآتيك العشية أوغداتها ، فتكون العشية في معنى آخر النهار ، والغـــداة في معنى أقِل النهار ؛ قال : وأنشدني بعض بني عقيل:

نَعْنُ صَبَحْنا عامِرًا في دَارِهَا \* جُرْدًا تَعَادَى طَرَفَ نهارِها \* عَشِيَّةَ الْحِلالِ أَوْ سِرارِها \*

أراد عشية الهلال أوعشية سرار العشية ، فهو أشدّ من آتيك الغداة أوعشيتها .

## ســـورة عبس مُكية فى قول الجميع، وهى إحدى وأربعون آية

# ين إلرَّحِيمِ

قوله تعالى : عَبَسَ وَتَوَلَّقَ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَنَ ۞ أَوْ يَذَّ كُو فَتَنْفَعَهُ ٱلذِّكَوَىٰ ۞

فيه ست مسائل :

الأولى — قوله تعالى : ﴿ عَبْسَ ﴾ أى كاح بوجهه ﴾ يقال : عبس و بسر • وقد تقدّم • ﴿ وَرَوَلًى ﴾ أى أعرض بوجهه ﴿ أَنْ جَاءَهُ ﴾ ﴿ أَنْ » في موضع نصب لأنه مفعول له ، المعنى لأن جاءه الأعمى أى الذي لا يبصر بعينيه • فروى أهل التفسير أجمع أن قوما من أشراف قريش كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد طمع في إسلامهم ، فأقبل عبد الله بن أم مكتوم ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع عبد الله عليه كلامه فأعرض عنه ، ففيه أم مكتوم ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع عبد الله عليه كلامه فأعرض عنه ، ففيه وَرَوَلّى » في أبن أم مكتوم ، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعل يقول : يا عبد آستدني وعند النبي صلى الله عليه وسلم بحرض عنه ، وفي الترمذي مسئل الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر و يقول : و يأفلان هل ترى بما أقول بأسا » فيقول : لا والدّمي عنه مأوى بما تقول بأسا » فيقول : لا والدّمي مأوى بما تقول بأسا » فيقول : لا والدّمي مأوى بما تقول بأسا » فيقول : لا والدّمي مأوى بم عنه مؤلى الله عليه عن سعيد الأموى ، حدّثن أبي ، قال هذا ماعرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قالت : خلت «عَبْسَ وَرَوَلّى » ، وفي الترمذي مسئدا قال : حدّثنا سعيد عائشة ، قالت : خلت «عَبْسَ وَرَوَلّى» في آبن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله صلى الله عليه عائشة ، قالت : خلت «عَبْسَ وَرَوَلّى» في آبن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله صلى الله عليه عائشة ، قالت : خلت «عَبْسَ وَرَوَلّى» في آبن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله صلى الله عليه عائشة ، قالت : خلت «عَبْسَ وَرَوَلّى» في آبن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله صلى الله عليه عائشة ، قالت : خلت «عَبْسَ وَرَوَلّى» في آبن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله صلى الله عليه الله عليه عائس عائس و الله عليه عاله الله عليه عن الله عليه عن الله عليه عن الله عليه عنه الله عليه عن الله عليه عنه عنه الله عليه عنه عنه الله عليه عنه عنه الله عليه

<sup>(</sup>۱) الرواية هنا وفى آبن العربى يا عجد " والمشهور فى التفسير يارسول الله علمنى بما علمك الله . وفى رواية : يارسول أرشدنى ، كما سيأتى للصنف . ﴿ ﴿ ﴾ الدى جمع دمية وهى الصورة " و ير يد بها الأصنام .

وسلم فحمل يقول: يارسول الله أرشدنى ، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظاء المشركين، فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه و يقبل على الآخر، و يقول: و أثرى بما أقول بأسا " فيقول: لا؛ ففى هذا نزلت؛ قال هذا حديث غريب.

الثالثـــة ــ أقبل آبن أمّ مكتوم والنبى صلى الله عليه وسلم مشتغل بمن حضره من وجوه قريش يدعوهم إلى الله تعالى ، وقد قوى طمعه فى إسلامهم وكان فى إسلامهم إسلام مَنْ وراءهم من قومهم ، فحاء آبن أمّ مكتوم وهو أعمى فقال : بارسول الله عَلَمْنى مما عَلَمْك الله به وجعل يناديه و يكثر النداء ولا يدرى أنه مشغول بغيره حتى ظهرت الكراهة فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطعه كلامه \* وقال فى نفسه : يقول هؤلاء إنما أتباعه العميان والسفلة

والعبيد ؛ فعبس وأعرض عنه فنزلت الآية ، قال الثورى : فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا رأى آبن أمّ مكتوم يبسط له رداءه ويقول : و مرحبا بمن عاتبني فيه ربى " ويقول : وهمل من حاجة ". وآستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما . قال أنس : فرأيته يوم القادسية راكبا وعليه درع ومعه راية سوداء .

الرابعــة ـ قال علماؤنا: ما فعـله آبن أمّ مكتوم كان من سوء الأدب لوكان عالما بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بغـيره وأنه يرجو إسلامهم ، ولكن الله تبارك وتعالى عاتبه حتى لاتنكسر قلوب أهل الصّفة ، أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغنى ، وكان النظر إلى المؤمن أولى و إن كان فقيرا أصلح وأولى من الأمر الآخر، وهو الإقبال على الأغنياء طمعا في إيمانهم ، وإن كان ذلك أيضا نوعا من المصلحة، وعلى هذا يخرج قوله تعالى: « مَاكَانَ لِنبي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى » الآية على ما تقــدم ، وقيل : إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف الرجل ثقة بماكان في قلب آبن أمّ مكتوم من الإيمان ؛ كما قال: " إني لأعطى الرجل وغيره أحبّ إلى" منه مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه ".

الخامسة – قال آبن زيد: إنما عبس النبي صلى الله عليه وسلم لآبن أمّ مكتوم وأبى إلا أن وأعرض عنه به لأنه أشار إلى الذي كان يقوده أن يكفه، فدفعه آبن أمّ مكتوم وأبى إلا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يُعلّمه، فكان في هذا نوع جفاء منه ، ومع هذا أنزل الله في حقه على نبيه صلى الله عليه وسلم : « عَبَسَ وَتَوَلَّى » بلفظ الإخبار عن الغائب تعظيا له في حقه على نبيه صلى الله عليه وسلم : « عَبَسَ وَتَوَلَّى » بلفظ الإخبار عن الغائب تعظيا له ولم يقل : عبست وتوليت ، ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيسا له فقال : ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ﴾ ولم يقل : عبست وتوليت ، ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيسا له فقال : ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ﴾ ألى يعلى أبن أم مكتوم ﴿ يَزَّكُ ﴾ بما أستدعى منك تعليمه إياه من القرآن والدين بأن يزداد طهارة في دينه ، وزوال ظلمة الجهل عنه ، وقيل : الضمير في « لعَلَّهُ » للكافر يعني إنك إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام أو يذكر فتقربه الذكرى إلى قبول الحق الدكافر يعني إنك إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام أو يذكر فتقربه الذكرى إلى قبول الحق

<sup>(</sup>١) راجع جه ص ٥ ؛ فا بعدها .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : تعليما .

وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن. وقرأ الحسن «آأَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى • بالمدّ على الاستفهام فدهاًنْ» متعلقة بفعل محذوف دل عليه «عَبَسَ وَتَوَلَّى» التقدير آأن جاءه أعرض عنه وتولى؟ فيوقف على هذه القراءة على • وَتَوَلَّى » ولا يوقف عليه على قراءة الخبر وهي قراءة العامة.

السادســـة ــ نظير هذه الآية في العتاب قوله تعالى في ســورة الأنعام: « وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَدَاةِ وَالْعَشِيِّ » وكذلك قوله في ســورة الكهف: « وَلَا تَعْـدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحُيَاةِ الدُّنْيَا» وما كان مثله ، والله أعلم . ﴿ أَوْ يَدَّ كُنُ ﴾ يتعظ بما تقول ﴿ وَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ﴾ أي العظة ، وقراءة العامة «فَتَنْفَعُهُ» بضم العين عطفا على «يَزَّ كَى » وقرأ عاصم وآبن أبي إسحق وعيسي « فَتَنْفَعَهُ » نصـبا ، وهي قراءة السَّلَمي وزر بن حُبيش على جواب لعلى لأنه غير موجب ؛ كقوله تعالى : « لَعَلِّ أَبْلُغُ الأَسْبَابَ » ثم قال : « فَأَطَّلِم عَ » .

قوله تعالى : أَمَّا مَنِ ٱلسَّنَغْنَىٰ ﴿ فَأَنْتَ لَهُ وَ تَصَلَّىٰ ﴿ وَهُو يَخْشَىٰ ﴿ وَهُو يَعْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قوله تعالى إ: ﴿ أَمَّا مَنِ ٱلْسَتَغْنَى ﴾ أى كان ذا ثروة وغنى ﴿ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ﴾ أى تَعَرْض له وتصغى لكلامه ، والتصدى الإصغاء ؛ قال الراعى :

تَصَدّى لِوَضّاح كَأَنَّ جبِنَيهُ \* سِرَاج الدُّجَى يَعْنِي إليه الْأَسَاوِرُ

وأصله لتصدّد من الصدد وهو ما آستقبلك وصار قبالتك؛ يقال: دارى صدد داره أى قبالتها، نصب على الظرف ، وقيل: من الصدى وهو العطش ، أى تتعرض له كما يتعرّض العطشان للماء والمصاداة المعارضة ، وقواءة العامة «تَصَدّى» بالتخفيف على طرح التاء الثانية تخفيفا ،

<sup>(</sup>۱) قال الزنخشري : وقرئ «آأن » بهمزتين وألف بينهما .

<sup>(</sup>٢) الإسوار (بكسر الهمزة وضمها) قائد الفرس، وقيل : هو الجيد الرمى بالسمام " وقيل : هو الجيد الثبات على ظهر الفرس ، والجمع أساورة وأساور .

وقرأ نافع وآبن محيصن بالتشديد على الإدغام . ﴿ وَمَا عَلَيْــكَ أَلَّا يَزَّكَى ﴾ أى لا يهتدى هــذا الكافر ولا يؤمن إنما أنت رسول ما عليك إلا البلاغ .

قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴾ يطلب العلم لله ﴿ وَهُوَ يَخْشَى ﴾ أى يخاف الله ﴿ وَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴾ أى تعرض عنه بوجهك وتشتغل بغيره ، وأصله تتلهّى ؛ يقال : لهيت عن الشيء ألهى أى تشاغلت عنه ، والتلهى التغافل ولهيت عنه وتلهيت بمعنى ،

قوله تعالى : كَلَّا إِنَّهَا تَذْكَرُةٌ شَيْ فَمَن شَآءَ ذَكَرُهُ شَيْ فِي صُحُفِ مُّكَرَّمَةٍ شِي مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ شِي بِأَيْدِي سَفَرَةٍ شِي وَي صُحُفِ مُرَدَةٍ شِي

قوله تعانى : ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةً ﴾ «كُلّا » كلمة ردع وزجر ؛ أى ما الأمركم تفعل مع الفريقين ؛ أى لا تفعل بعدها مثلها من إقبالك على الغنى و إعراضك عن المؤمن الفقير . والدى جرى من النبى صلى الله عليه وسلم كان ترك الأولى كما تقدّم ، واو حمسل على صغيرة لله يبعد ؛ قاله القشيرى ، والوقف على «كُلّا » على هذا الوجه جائز ، ويجوز أن تقف على «تَلَهَّى » ثم تبتدئ «كَلّا» على معنى حقا ، ﴿ إِنَّهَا ﴾ أى السورة أو آيات القرآن ﴿ تَذْكِرَةً ﴾ أى المورة أو آيات القرآن ﴿ تَذْكِرَةً ﴾ أى القرآن والقرآن مذكر إلا أنه لمل جعل القرآن تذكرة أخرجه على لفظ التذكرة ولو ذكره أى القرآن والقرآن مذكر إلا أنه لمل جعل القرآن تذكرة أخرجه على لفظ التذكرة ولو ذكره والو ذكره والو غط ، ويدل على أنه أراد القرآن فوله : ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ » أى كان حافظاً له غير ناس ؛ وذكر الضمير لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ ، وروى الضحاك عن آبن عباس في قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ » قال من شاء الله تبارك وتعالى ألهمه ، ثم أخبر عن جلالته فقال : ﴿ في صُحُفْ ﴾ جمع صحيفة ﴿ مُكَرَّمَة ﴾ أى عند الله والحكم ، وقيل : «مُكَرَّمة » لأنها نزل بهاكرام الحفظة ، أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظ ، وقيل : «مُكَرَّمة »

لأنها نولت من كريم ؛ لأن كرامة الكتاب من كرامة صاحبه ، وقيل : المراد كتب الأنبياء ؛ دليله ، « إِمَّ وَقَيل : مرفوعة في السابعة ، القدر عند الله ، وقيل : مرفوعة عنده تبارك وتعالى ، وقيل : مرفوعة في السهاء السابعة ، قاله يحيى بن سكرم ، الطبرى : مرفوعة الذكر والقدر ، وقيل : مرفوعة عند الشبه والتناقض ، ( مُطَهّرة ) قال الحسن : من كل دنس ، وقيل : مصانة عن أن ينالها الكفار ، وهو مصنى قول السُّدى ، وعن الحسن أيضا : مطهرة من أن تنزل على المشركين ، وقيل : أي القرآن أثبت الملائكة في صحف يقرءونها فهى مكرمة مرفوعة مطهرة ، وقيل : أي القرآن أثبت الملائكة الذين جعلهم الله سفواء بينه و بين رسله فهم بررة لم يتدنسوا ( إِنَّا يُدِي سَفَرة ) أي الملائكة الذين جعلهم الله سفواء بينه و بين رسله فهم بررة لم يتدنسوا « إِنَّا يُدِي سَفَرة » قال : كَتَبة ، وقاله مجاهد أيضا ، وهم الملائكة الكرام الكاتبون الإعمال العباد في الأسفار التي هي الكتب واحدهم سافر ؛ كقولك : كاتب وكتبة ، ويقال : سفرت أي كتبت والكتاب هو السَّفْر وجمعه أَسْفار ، قال الزجاج : وإنما قيل للكتاب سفرت أي كتبت والكتاب هو السَّفْر وجمعه أَسْفار ، قال الزجاج : وإنما قيل للكتاب الفرت بين الشيء ويوضحه ، يقال : أَسْفر الصبح الفرة أصلحت بينهم ، وقاله الفراء وأنشد :

#### فَىا أَدَعُ السِّفَارَةَ بَيْنَ قَوْمِي \* ولا أَمْشِي بغشِّ إِنْ مَشَيْتُ

والسفير الرسول والمصلح بين القوم والجمع سفراء مثل فقيه وفقهاء . ويقال للورّاقين سفراء بلغة العبرانية ، وقال قتادة : السَّفَرَةُ هنا هم الفرّاء لأنهم يقرءون الأسفار ، وعنه أيضا كقول آبن عباس ، وقال وهب بن منبه : « بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ، كَامٍ بَرَرَةٍ » هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سفرة كراما عليه وسلم ، قال آبن العربى : لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة كراما بررة ، ولكن ليسوا بمرادين بهده الآية ، ولا قار بوا المرادين بها ، بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق، ولا يشاركهم فيها سواهم، ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم، وروى بالملائكة عند الإطلاق، ولا يشاركهم فيها سواهم، ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم، وروى

في الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وو [ مثل ] الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السَّفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرؤه وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران " متفق عليه واللفظ للبخارى " ( كرام ) أى كرام على ربهم ؛ قاله البكلي، الحسن : كرام عن المعاصى فهم يرفعون أنفسهم عنها . وروى الضحاك عن آبن عباس في « كرام » قال : يتكرمون أن يكونوا مع آبن آدم إذا خلا بزوجته أو تبرز لغائطه " وقيل : أى يؤثرون منافع غيرهم على منافع أنفسهم . ( بَرَرة ) جمع باز مثل كافر وكفرة ، وساحر وسعرة ، وفاجر و فحرة ؛ يقال : بَرُّ و باز إذا كان أهلا المصدق ، ومنه بَر فلانُ في يمينه أى صدق ، وفلان يَبرُّ خالقه و يَتبرُّره أي يطيعه ؛ فعمنى « بَرَرة » مطيعون لله صادقون لله في أعمالهم ، وقد مضى في سورة « الواقعة " قوله تعالى : « إِنَّهُ لَقُرْآنُ ، كَرِيمُ فِي كَابٍ في أعمالهم ، وقد مضى في سورة « الواقعة " قوله تعالى : « إِنَّهُ لَقُرْآنُ ، كَريمُ فِي كَابٍ في أعمالهم ، وقد مضى في سورة « الواقعة " قوله تعالى : « إِنَّهُ لَقُرْآنُ ، كَريمُ فِي كَابٍ في أعمالهم ، وقد مضى في سورة « الواقعة " قوله تعالى : « إِنَّهُ لَقُرْآنُ ، كَريمُ فِي كَابٍ مَنْ فَلْ المُرام البررة في هذه السورة ،

قوله تعالى : ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ ﴾ « قُتِلَ الْعِنْ ، وقيل : عُذِّب ، والإنسان الكافر ، روى الأعمش عن مجاهد قال : ما كان فى القرآن = قُتِلَ الْإِنْسَانُ » فإنما عنى به الكافر ، وروى الضحاك عن آبن عباس قال : نزلت فى عُتْبة بن أبى لهب وكان قد آمن ، فلما نزلت = وَالنَّجْم » آرتة وقال آمنت بالقرآن كله إلا النجم ، فأنزل الله جل شاؤه فيه « قُتِلَ الْإِنْسَانُ » أى لعن عتبة حيث كفر بالقرآن ، ودعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه « قُتِلَ الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) الزيادة من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>۲) راجع ج۱۷ ص ۲۲ه

فقال : و اللهم سَلُّط عليه كلبك أســد الغاضرة " فخرج من فوره بتجارة إلى الشام ، فلمــا آنتهي إلى الغاضرة تذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ، فحمل لمن معـــه ألف دينار إن هو أصبح حيًّا ، فجعلوه في وسط الرفقة ، وجعلوا المتاع حوله، فبينا هم على ذلك أقبل الأسد، فلما دنا من الرحال وثب فإذا هو فوقه فمـزقه ، وقدكان أبوه ندبه و بكي وقال : ما قال عهد شيئًا قـط إلا كان . وروى أبو صالح عن آبن عباس . مَا أَ كُفَرُهُ » أَى شيء أكفره . وقيل : «ما» تعجب ؛ وعادة العرب إذا تعجبوا من شيء قالوا : قاتله الله ما أحسـنه ، وأخزاه الله ما أظلمه ؛ والمعـني أعجبوا من كفر الإنسان لجميع ما ذكرنا بعد هذا . وقيـل : ما أكفره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليـه على التعجب أيضًا ؛ قال آبن جريح : أى ما أشدّ كفره . وقيل : « ما » آستفهام أى أى شيء دعاه إلى الكفر ؛ فهو آستفهام توبيخ . و « ما » تحتمل التعجب، وتحتمل معـنى أى فتكون آستفهاما . ﴿ مِنْ أَيُّ شَيْءٍ خَلَّقَهُ ﴾ أى من أى شيء خلق الله هذا الكافر فيتكبر ؛ أى آعجبوا لخلقه . ﴿ مَنْ نُطْفَــة ﴾ أى من ماء يسير مهين جماد ( خَلَقَــهُ ) فلم يغلظ في نفسه ؟ ! . قال الحسن : كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين . ﴿ فَقَدَّرَهُ ﴾ في بطن أمه .كذا روى الضحاك عن آبن عباس : أى قدر يديه ورجليه وعينيه وسائر آرابه، وحسنا ودميا، وقصيرا وطويلا، وشقيا وسعيدا. وقيل : « فَقَدَّرَهُ ۚ أَى فَسُواهُ كَمَا قَالَ : « أَكَفَرْتَ بِاللَّذِي خَلَقَكَ مَنْ تُرَابِ ثُمَّ مَنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا . • وقال : « الَّذَى خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ » • وقيل : « فَقَدَّرَهُ » أطوارا أى من حال إلى حال؛ نطفة ثم علقة إلى أن تم خلقه . ﴿ ثُمَّ السَّيمِلَ يَسَّرَهُ ﴾ قال آبن عباس في رواية عطاء وقتادة والســدى ومقاتل : يسره للخروج من بطن أمه . مجاهــد : يسره لطريق الخير والشر؛ أي بين له ذلك . دليــله : « إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ » و « هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ » . وقاله الحسن وعطاء وآبن عباس أيضا في رواية أبي صالح عنه . وعن مجاهـــد أيضا قال : سبيل

<sup>(</sup>۱) كذا لفظ الحـديث فى الأصول ورواية أبى حيان له : " اللهم ابعث عليــه كلبك يأكله " ، ثم قال : فلمــاً انهى إلى الغاضرة ... الخ .

الشقاء والسعادة ، آبن زيد : سبيل الإسلام ، وقال أبو بكر بن طاهر : يسر على كل أحد ما خلقه له ، وقدره عليه ؛ دليله قوله عليه السلام : و آعملوا فكلُّ مُيسَّر لما خُلِق له " . (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرهُ ) أى جعل له قبرا يوارى فيه إكراما ، ولم يجعله مما يابق على وجه الأرض تأكله الطير والعوافى ؛ قاله الفراء ، وقال أبو عبيدة : « أَقْبَرهُ » جعل له قبرا ، وأمر أن يقبر • قال أبو عبيدة : ولما قتل عمر بن هبيرة صالح بن عبد الرحمن قالت بنو تميم ودخلوا عليه : أَقْبِرنا صالحا ؛ فقال : دونكوه ، وقال : « أَقْبَرهُ • ولم يقل قبره ؛ لأن القابر هو الدافن بيده ، قال الأعشى :

#### لَوْ أَسْمَنَدَتْ مَيْتًا إلى تَعْرِها \* عاشَ وَلَمْ يُنْقَدِلُ إلى قايرِ

يقال : قبرت الميت إذا دفنته ، وأقبره الله أى صيره بحيث يقبر وجعل له قبرا ؛ تقول العرب : بترتُ ذَنَب البعير وأبتره الله ، وعضبت قرن الثور وأعضبه الله ، وطردت فلانا والله أطرده أى صديره طريدا . ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴾ أى أحياه بعد موته ، وقواءة العامة « أَنْشَرَهُ » بالألف ، وروى أبو حيوة عن نافع وشعيب بن أبى حمزة « شَاءَ نَشَرَهُ » بغير ألف لغتان فصيحتان بمعنى ؛ يقال : أنشر الله الميت ونَشَره ؛ قال الأعشى :

#### حتَّى يقولَ النَّاسُ ممَّا رَأُوا • يَا عَجَبًّا لِلْمَيِّتِ النَّاشِـــــرِ

قوله تمالى : ﴿ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴾ قال مجاهد وقتادة : « لَمَّا يَقْضِ » لم يف بالميثاق لا يقضى أحد ما أمر به = وكان آبن عباس يقول : « لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرهُ » لم يف بالميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم ، ثم قيسل : « كَلّا » ردع وزجر أي ليس الأمر كما يقول الكافر ، فإن الكافر ، فإن الكافر ، فأ أخبر بالنشور قال : « وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْفُسُنَى » الكافر ، فإن الكافر به أمرت به ، فقال : كلا لم يقض شيئا بل هو كافر بي وبرسولى وقال الحسن : أي حقًا لم يقض أي لم يعمل بما أمر به ، و « مَا » في قوله : « لَمَّا » عماد للكلام ، كقوله تعالى : « فَهَا رَحْمَةً مِنَ الله = وقوله : « عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ » عماد للكلام ؛ كقوله تعالى : « فَهَا رَحْمَةً مِنَ الله = وقوله : « عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ »

<sup>(</sup>١) العوافى : طلاب الرزق من الإنس والدواب والطير؛ والمراد هنا الوحوش والبهائم .

وقال الإمام آبن فورك : أى كلا لما يقض الله لهـذا الكافر ما أمره به من الإيمان ، بل أمره بما لم يقض له . آبن الأنبارى : الوقف على «كَلَّا » قبيح ، والوقف على «أَمَرَهُ » و « أَنْشَرَهُ » جيد ؛ فه عكلًا » على هذا بمعنى حقّا .

قوله تعالى : ﴿ فَأَيْنَظُّرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾ لما ذكر جل ثناؤه آبتداء خلق الإنسان ذكر ما يسر من رزقه ؛ أى فلينظر كيف خلق الله طعامه ، وهذا النظر نظر القلب بالفكر ؛ أى ليتسدير كيف خلق الله طعامه الذى هو قوام حياته ، وكيف هيأ له أسسباب المعاش ليستعدَّ بها للعاد ، وروى عن الحسن ومجاهد قالا : « فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ » أى إلى مدخله وخرجه ، وروى آبن أبى خيشه قال الضحاك بن سفيان الكلابي قال قال لى النبي صلى الله عليه وسلم : و يا ضحاك ما طعامك " قلت : يا رسول الله ! اللحم واللبن ؛ قال : و ثم يصير إلى ماذا " قلت إلى ما قد علمته ؛ قال : و فإن الله ضرب ما يخرج من آبن آدم مثلا للدنيا و إن قرَّحه ومَاتَحه فا نظر إلى ما يصير " ، وقال أبو الوليد : سألت آبن عمر مشلا للدنيا و إن قرَّحه ومَاتَحه فا نظر إلى ما يصير " ، وقال أبو الوليد : سألت آبن عمر عن الرجل يدخل الخلاء فينظر ما يخرج منه ؛ قال : يأتيه الملك فيقول آنظر ما بخلت به عن الرجل يدخل الخلاء فينظر ما يخرج منه ؛ قال : يأتيه الملك فيقول آنظر ما بخلت به عن الرجل يدخل الخلاء فينظر ما يخرج منه ، قال : يأتيه الملك فيقول آنظر ما بخلت به إلى ما صار ،

<sup>(</sup>١) قرحه : أي تبله من القرّح وهو التابل الذي يطرح في القدّر كالكمون والكربرة ونحو ذلك .

والمعنى : إن المطلم و إن تمكلف الإنسان التنوق في صنعته وتطييبه فإنه عائد إلى حال يكره و يستقذر فكذلك الدنيا المحروص على عمارتها ونظم أسبابها راجعة إلى تراب و إدبار · «النهاية» ·

قوله تعالى : ﴿ أَنَّا صَبَبْنَا الْمُمَاءَ صَبّاً ﴾ قراءة العامة «إنّا » بالكسر على الاستثناف ، وقرأ الكوفيون ورويس عن يعقوب « أَنّا » بفتح الهمزة فه « بأنا » في موضع خفض على الترجمة عن الطعام فهو بدل منه به كأنه قال : « فَلَيْمَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ • إلى « أَنّا صَبَبْنا » فلا يحسن الوقف على « طَعَامِهِ » من هذه القراءة • وكذلك إن رفعت « أَنّا » بإضمار هو فلا يحسن الوقف على « طَعَامِه » من هذه القراءة • وكذلك إن رفعت « أَنّا » بإضمار هو أنا صببنا ؛ لأنها في حال رفعها مترجمة عن الطعام ، وقيل : المعنى لأنّا صببنا الماء فأخرجنا به الطعام أي كذلك كان ، وقرأ الحسين بن على « أَنّى » ممال بمعنى كيف ، فمن أخذ بهذه القراءة قال : الوقف على « طعامه » تام ، ويقال : معنى « أنّى » أين إلا أنّ فيها كتابية عن الوجوه ؛ وتأويلها : من أي وجه صببنا الماء ؟ قال الكبيت :

### أنَّى ومِنْ أَيْنَ آبَكُ الطَّرَبُ \* مِن حيثُ لا صَبُوةٌ ولا رِيبُ

« صَبَبْنَا الْمُاءَ صَدِّما » يعنى الغيث والأمطار . ﴿ ثُمْ شَدَّقَفَنَا الْأَرْضَ شَدَّقًا ﴾ أَى بالنبات ﴿ وَالْمَبْنَا فِيهَا حَبَّا ﴾ أَى قَمَا وشعيرا وسُدُتًا وسائر ما يحصد و يدّخر ﴿ وَعِنبًا وَقَصْبًا ﴾ وهو القَتَّ والعَلَفُ ؟ عن الحسن ؛ سمى بذلك لأنه يُقضَب أَى يُقطع بعد ظهوره مرة بعد مرة ، قال القتبي وثعلب : وأهدل مكة يسمون القت القَصْب وقال آبن عباس : هو الرَّطَب لأنه يُقضَب من النخل ؛ ولأنه ذكر العنب قبله ، وعنه أيضًا : أنه الفصفصة وهو القت الرَّطْب ، وقال الخليل : القَصْب الفصفصة الرَّطْبة ، وقيل : بالسين فإذا يبست فهو قت ، الرَّطْب ، وقال الخليل : القَصْب الفصفصة الرَّطْبة ، وقيل : بالسين فإذا يبست فهو قت ، قال : والقَصْب آسم يقمع على ما يُقضَب من أغصان الشجرة ليتخذ منها سهام أو قِسِي " ، ويقال : قضبا يعنى جميع ما يقضب مثل القَتْ والكراث وسائر البقول التي تقطع فينبت أصلها ، وفي الصحاح : والقَصْبة والقَصْب الرَّطْبة وهي الإسفيسَتُ بالفارسية والموضع الذي أصلها ، وفي الصحاح : والقَصْبة والقَصْب الرَّطْبة وهي الإسفيسَتُ بالفارسية والموضع الذي ينبت فيه مَقْضَبةً . ﴿ وَزَيْتُونًا ﴾ وهي شجرة الزيتون ﴿ وَتَخَلّا ﴾ يعني النخيل ﴿ وَحَدَائِقَ ﴾ أي ينبت فيه مَقْضَبةً . ﴿ وَزَيْتُونًا ﴾ وهي شجرة الزيتون ﴿ وَتَخَلّا ﴾ يعني النخيل ﴿ وَحَدَائِقَ ﴾ أي ينبت فيه مَقْضَبةً . ﴿ وَزَيْتُونًا ﴾ وهي شجرة الزيتون ﴿ وَتَخَلّا ﴾ يعني النخيل ﴿ وَحَدَائِقَ ﴾ أي

<sup>(</sup>١) في نسخة : قرأ بعض القراء .

<sup>(</sup>٢) آبك: أتاك ، الريب: صروف الدهر .

<sup>(</sup>٣) السلت ( بالضم ) : ضرب من الشعير .

بساتين واحدها حديقة ، قال الكلبي : وكل شيء أحيط عليه من نخيل أو شجر فهو حديقة ، وما لم يحط عليه فليس بحديقة ، ﴿ غُلْبًا ﴾ عظاما شجرها ؛ يقال : شجرة غَلْبَاءُ، ويقال للائسد الأغلب ؛ لأنه مصمت العنق لا يلتفت إلا جمعا ؛ قال العَجّاج :

مَا زِلْتُ يَوْمَ البَــيْنِ أَلُوِى صُــلِّتِي \* والرأْسَ حتى صِرْتُ مِثْلَ الْأَغْلَبِ
ورجل أغلب بَيِّن الغَلَب إذا كان غليظ الرقبة ، والأصل فى الوصــف بالغُلْب الرِّقابُ
فا ستعير ؛ قال عمرو بن معدى كَرب :

يمْشِي بها عُلْبُ الرِّقَابِ كَأَنَّهُ مَهُ \* بُرْلُ كُسِينَ مِنَ الْكُحَيْلِ جِلَالًا
وحديقة قَلْباء ملتفة وحدائق غُلْب ، واَعْلَوْلَب الْمُشبُ بلغ والتف البعض بالبعض قال اَبن عباس : الغُلْب جمع أغلب وغلباء وهي الغلاظ ، وعنه أيضا الطوال ، قتادة والبن زيد : النخل الكرام ، وعن ابن زيد أيضا وعكرمة : عظام الأوساط والجذوع ، مجاهد : ملتفة ، ﴿ وَفَا كِهَةً ﴾ أي ما تأكله الناس من ثمار الأشجار كالتين والخوخ وغيرهما ، ﴿ وَأَبّنا ﴾ هو ما تأكله البهائم من العُشُب ؛ قال ابن عباس والحسن : الأبّ كل ما أنبتت الأرض هما لا يأكله الناس ، وما يأكله الآدميون هو الحصيد ؛ ومنه قول الشاعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم !

له دَعُوَّةً مَمْ وَنَهُ رَيْحُها الصَّبَا \* بها يُنْبِتُ الله الحَصِيدَةُ وَالْأَبَّا وَقِيل: إنما سمى أبَّا؛ لأنه يُؤبِّ أى يُؤمِّ ويُنتَجَع • والأَبُّ والأَمَّ أخوان؛ قال: وقيل: إنما سمى أبَّا، لأنه يُؤبِّ أى يُؤمِّ ويُنتَجَع • والأَبُّ بِهِ والمَصَارِّ؛ قال: حِذْمُنا قَيْسٌ وَنَجُ لَدَارُنَا \* ولنا الْأَبُّ بِهِ والمَصَارِعُ

وقال الضحاك : الأبّ كل شيء ينبت على وجه الأرض . وكذا قال أبو رزين : هو النبات؛ يدل عليه قول آبن عباس قال : الأبّ ما تنبت الأرض مما يأكل الناس والأنعام .

<sup>(</sup>١) الكحيل : نُوع من القطران تطلى به الإبل للجرب ولا يستعمل إلا مصغراً . وجل الدابة 1 الذي تلبسه لتصان به والجمع جلال وأجلال ً .

<sup>(</sup>٢) الجذم ( بَكمر الجيم ) : الأصل ، والمكرع : مفعل من الكرع أواد به المهاء الصالح للشرب .

وعن آبن عباس أيضا وآبن أبى طلحة : الأبّ الثمار الرَّطْبــة . وقال الضحاك : هو التــين خاصة . وهو محكى عن آبن عباس أيضا؛ قال الشاعر :

فيا لَمُنه مَن تَعُ لِلسَّاوَ \* مِ وَالْأَبُّ عِنْدَهُم يُقْدَدُ

الكلبي : هو كل نبات سوى الفاكهة ، وقيل الفاكهة رَصْب النمار والأب يابسها، وقال إبراهم النيمي : سئل أبو بكر الصديق رضى الله عنه عن تفسير الفاكهة والأب فقال : أي سماء تُظِلني وأي أرض تُقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم ، وقال أنس : سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأ هذه الآية ثم قال : كل هذا قد عرفناه فما الأب ثم م وفع عصا كانت بيده وقال : هذا لَعَمْرُ الله التكلّف وما عليك يا بن أم عمر ألا تدرى ما الأبّ ، ثم قال : اتبعوا ما بُيّن لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه ، و روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وم خُلقتم من سبع ورزقتم من سبع فاسجدوا لله على سبع " و إنما أراد بقوله : وهو قوله تعالى : «فَانْبَتنا فِيهَا حَبّاً وَعَنّا» إلى قوله : «وَفَا كَهُمَّ مُنْ مُضْفَة الله الآية والزق من سبع وهو قوله تعالى : «فَانْبَتنا فِيهَا حَبّاً وَعَنّا» إلى قوله : «وَفَا كَهُمَّ مُنْ مَلْكُمْ بُهُ من الله على الله المصدر المؤكد ؛ لأن إنبات هذه الأشياء إمتاع لجميع الحيوانات ، وهذا ضرب مثل ضربه الله تعالى ابعث الموتى من قبورهم ؛ كنبات الزرع بعد دثوره كما تقدّم بيانه مثل ضربه الله تعالى ابعث الموتى من قبورهم ؛ كنبات الزرع بعد دثوره كما تقدّم بيانه في غير موضع ، ويتضمن آمتنانا عليهم بما أنهم به وقد مضى في غير موضع أيضا . المناها من في غير موضع أيضا .

قوله تعالى : فَإِذَا جَآءَتِ الصَّآخَةُ رَبِي يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنَ الْحَيهِ رَبِي وَأُمِيهِ مَا أَنْ يُغنيه وَ وَصَاحِبَتِهِ وَ يَوْمَهِا وَ مَاحِكَةً مَّنَامِكَةً مَنْ مَا مَلَكُمَ وَوُجُوهُ يَوْمَهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهَا عَلَيْهُا عَلَيْهَا عَلَيْهُا عَلَي

<sup>(</sup>١) السوام والسائمة : المال الراعي من الإبل والغنم وغيرهما .

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ ﴾ لما ذكر أمر المعاش ذكر أمر المعاد ليتزودوا له بالأعمال الصالحة و بالإنفاق بما آمتن به عليهم ، والصَّاخة الصيحة التي تكون عنها القيامة وهي النفخة الثانية ، تُصِيخ الأسماع أي تُصِمّها فلا تسمع إلا ما يدعى به الإحياء ، وذكر ناس من المفسرين قالوا : تُصِيخ لحا الأسماع من قولك أصاخ إلى كذا أي آستم إليه ، ومنه الحديث : وما من دابة إلا وهي مُصِيخة يوم الجمعة شفقا من الساعة إلّا الجنّ والإنس وقال الشاعر :

### يُصِيخُ لِلنَّبَّأَةُ أَسْمَاعُهُ ﴿ إِصَاحَةَ النَّاشِدِ لِلْمُنْشِدِ

قال بعض العلماء: وهـذا يؤخذ على جهة التسليم للقدماء فأما اللغة فمقتضاها القول الأوّل ؛ قال الخليل: الصّاخّة صيحة تُصِيَّخ الآذانَ صَفَّ أَى تُصِمَّها بشدة وقعتها . وأصـل الكلمة في اللغة الصكّ الشديد . وقيل: هي مأخوذة من صخه بالحجر إذا صَكَّة ؛ قال الراجز:

يا جَارَتِي هَلْ لَكِ أَن تُجَالِدِي \* جَلَادَةً كَالصَّلُّ بِالْحَلَمِدِ

ومن هـذا الباب قول العـرب: صختهم الصاخه و باتهم البائتة وهي الداهيـة . الطبرى: وأحسبه من صَغ فلانُ فلانا إذا أصّمه . قال آبن العربي: الصاخة التي تورث الصمم، و إنها لَمُسْمِعة وهذا من بديع الفصاحة، حتى لقد قال بعض حديثي الأسنان حديثي الأزمان: \* أَصَم بك النّاعي و إِنْ كان أَسْمَعا \*

وقال آخر :

أَصَّمْنِي سِنَّرُهُمْ أَيَامَ فُرْقَتِهِم \* فَهَلْ سَمِعْتُم بِسِنِّر يُو رِثُ الصَّمَا وَلَعَمِر اللهِ إِنَّ صَيْحة القيامة لَمُسْمِعة تُصِيَّمُ عن الدنيا وتُسْمِسع أَمُور الآخرة .

قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَهُرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ أى يهرب أى تجيء الصاخة في هذا اليوم الذي يهرب فيه من أخيه ؛ أى من موالاة أخيه ومكالمته ؛ لأنه لا يتفرغ لذلك لاشتغاله بنفسه ؛ كا قال بعده : ﴿ لِكُلِّ ٱمْرِئَ مِنْهُمْ يَوْمَئِذِ شَأَنُ يُعْنِيهِ ﴾ أى يشغله عن غيره وقيل : إنما يفر حذرا من مطالبتهم إياه لما بينهم من التبعات ، وقيل : لئلا يروا ما هو

فيه من الشدة . وقيل : لعلمه أنهم لا ينفعونه ولا يغنون عنه شيئا ؛ كما قال : « يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا » . وقال عبد الله بن طاهر الأبهرى : يفر منهم لما تبين له من عجزهم وقلة حيلتهم إلى من يملك كشف تلك الكروب والهموم عنه ، ولو ظهر له ذلك في الدنيا لما أيتمد شيئا سوى ربه تعالى . ( وصَاحِبَتِه ) أى زوجته . ( وَبَنِيه ) أى أولاده .

وذكر الضحاك عن آبن عباس قال : يفتر قابيل من أخيه هابيل ، ويفتر النبي صلى الله عليه وسلم من أمه ، وإبراهيم عليه السلام من أبيه ، ونوح عليه السلام من آبنه ، ولوط من آمرأته ، وآدم من سوأة بنيه . وقال الحسن : أقل من يفتر يوم القيامة من أبيه إبراهيم ، وأقل من يفتر من آبنه نوح ، وأقل من يفتر من آمرأته لوط . قال : فيرون أن هذه الآية نزلت فيهم من يفتر من آبنه نوح ، وأقل من يفتر من آمرأته لوط . قال : فيرون أن هذه الآية نزلت فيهم وهذا فرار التبرؤ ، ( لِكُلِّ آمْرِيء مِنْهُمْ يَوْمَئْدُ شَأَنُّ يُغْنِيه ) في صحيح مسلم عن عائشة رضي عنه قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وويكم أبر الناس يوم القيامة حُفاة عُراة عُرْلاً " قالت : يا رسول الله ! الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض " فقال : عباس وي عائشة الأمر أشة من أن ينظر بعضهم إلى بعض " . خرجه الترمذي عن آبن عباس أن النبي صلى عليه وسلم قال : وفي يحشرون حُفاة عُراة عُرلاً " فقالت آمر أة : أينظر بعضنا في النبي صلى عليه وسلم قال : وفي يحشرون حُفاة عُراة عُرلاً " فقالت آمر أة : أينظر بعضنا قال : حديث حسن صحيح ، وقراءة العامة بالغين المعجمة ، أي حال يشغله عن الأقر باء ، وقوراء العامة بالغين المعجمة ، أي حال يشغله عن الأقر باء ، وقوراء العامة بالغين المعجمة ، أي حال يشغله عن الأقر باء ، وقوراء العامة بالعين عليه معجمة ، أي يعنيه أمره ، وقال القتبى : يعنيه يصرفه ويصده ويصده عن قرابته ، ومنه يقال : آعن عني وجهك أي آصرفه وآعن في السّفيه ، قال خقاف :

سَيْعْنِيكَ حَرْبُ بِنِي مَالِكِ \* عَنِ الْفُحْشِ وَالِحَهْلِ فِي الْحَدْفِلِ
قوله تعالى : ﴿ وُجُونُ يَوْمَئِذُ مُسْفِرَةً ﴾ أى مشرقة مضيئة قد علمت مالها من الفوز
والنعيم ، وهي وجـوه المؤمنين . ﴿ ضَاحِكَةً ﴾ أى مسرورة فرحة ، ﴿ مُسْتَبْشِرَةً ﴾ أى بما

أتاها الله من الكرامة ، وقال عطاء الخُراساني : « مُسْفِرَةٌ » من طول ما آغبرت في سبيل الله جل ثناؤه ، ذكره أبو نُعَيم ، الضحاك ، من آثار الوضوء ، آبن عباس : من قيام الليل ؛ لما روى في الحديث : ومن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار " يقال : أسفر الصبح إذا أضاء ، ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِمَ مَ عَلَيْهَا عَبَرَةً ﴾ أي غبار ودخان ﴿ تَرْهَقُهَا ﴾ أي تغشاها ﴿ قَـتَرَةً ﴾ أي عباس ، وعنه أيضا : ذِلّة وشِـدة ، والقَتَر في كلام العرب العُبار جمع الفترة عن أبي عبيد ؛ وأنشد الفرزدق :

## مُتَـوَّجُ بِرِداءِ الْمُـلُكِ يَثْبَعُهُ \* مَوْجٌ تَرَى فَوْقَهُ الَّراياتِ والْقَتَرَا

وفى الخبر: إن البهائم إذا صارت ترابا يوم القيامة حول ذلك التراب فى وجوه الكفار، وقال زيد بن أسلم: القَتَرَة ما ارتفعت إلى السهاء ، والغَبَرة ما الخطت إلى الأرض ، والغبار والغبرة واحد ، ( أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ ) جمع كافر ( الْفَجَرَةُ ) جمع فاجر وهو الكاذب المفترى على الله تعالى ، وقيل : الفاسق ؛ [ يقال ] : فجر بفورا أى فسق وفحر أى كذب، وأصله الميل والفاجر المائل ، وقد مضى بيانه والكلام فيه والحمد لله وحده ،

# ســـورة التڪوير مکية في قول الجميع وهي تسع وعشرون آية

وفى الترمذى : عن آبن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن سره أن ينظر الله يوم القيامة [كأنه رأى عين] فليقرأ إذا الشمس كورت و إذا السماء آنفطرت و إذا السماء آنفطرت و إذا السماء آنشقت " قال : هذا حديث حسن [غريب] .

<sup>(</sup>١) الزيادة من صحيح الترمذي .

## إِسْ لِللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيمِ

قوله تعالى : ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّ رَتْ ﴾ قال آبن عباس : تكويرها إدخالها فى العرش . الحسن : ذهاب ضوئها • وقاله قتادة ومجاهد ، وروى عن آبن عباس أيضا • سعيد بن جبير : غُوِّرَتْ ، أبو عبيدة : كُوِّرت مثل تكوير العامة تُلَفُّ فتُمْحَى • وقال الربيع بن خَيْمَ • « كُوِّرَتْ » رُمِي بها ؛ ومنه كَوْرْتُه فَتَكُور أي سقط •

قلت : وأصل التكوير الجمع مأخوذ من كار العامة على رأسه يَكُو رُها أَى لَاَثَهَا و جَمَعها فهى تُكَورو يُمْتَحَى ضوءها ثم يُرمَى بها فى البحر، والله أعلم، وعن أبى صالح : كُورت نكست، ( وَ إِذَا النَّبُحُومُ ٱنْكَدَرَتُ ﴾ أى تهافتت وتناثرت ، وقال أبو عبيدة : آنصبت كما ينصبّ العُقَابِ إذا آنكسرت ، قال العَجَاج يصف صقرا :

أَبْصَرَ خِرْبِانَ فَضَاءٍ فَانْكَدَرْ • تَقَضَّى ٱلْبَازِي إِذَا الْبِازِي كَسَرْ

(١) هكذا البيت في نسخ الأصل التي بأيدينا والذي في ديوان العجاج رواية الأصمحي نسخة الشنقيطي : قال يمدح عمرو بن عبيد الله بن معمر = قد جبر الدين الآله فجبر • إلى أن قال :

> دانی جناحیه می الطور فر \* تقضی البازی إذا البازی کسر ایصر خربان فضا، فانکدر ، شاکی الکلالیب إذا أهوی اطفر

الطور الجبل وعنى هنا الشام ، يقول : كانقض ابن معمر انقضاضة من الشــام انقضاض البازى ضم جناحيه ، وخربان جم خرب وهو ذكر الحبارى ، والكلاليب المخالب، وأطفر أصله اطتفر فأبدلت التاء طا. فأ دغمت في الظاء .

وروى أبو صـــالح عن آبن عباس قال قال رســول الله صلى الله عليه وســـلم : وو لايبقى في السهاء يومئذ نجم إلا سقط في الأرض حتى يفزع أهل الأرض السابعة مما لقيت وأصاب العليا " يعني الأرض . وروى الضحاك عن آبن عباس قال : تساقطت؛ وذلك أنها قناديل معلقة بين السهاء والأرض بسلاسل من نور، وتلك السلاسل بأيدى ملائكة مر. ور، فإذا جاءت النفخة الأولى مات من في الأرض ومن في الســموات فتناثرت تلك الكواكب وتساقطت السلاسل من أيدى الملائكة ؛ لأنه مات من كان يمسكها . و يحتمل أن يكون آنكدارها طمس آثارها ـ وسميت النجوم نجوما لظهورها في السماء بضوئها ـ وعن آبن عباس أيضًا : آنكدرت تغيرت فلم يبق لها ضوء لزوالها عن أماكنها . والمعنى متقارب . ﴿ وَ إِذَا ا يُحْبَالُ سُيِّرَتْ ﴾ يعني قلعت من الأرض وسيرت في الهواء؛وهو مثل قوله تعالى : «وَ يَوْمَ نُسيِّرُ الْحَبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً » . وقيل : سيرها تحقلها عن منزلة الحجارة فتكون كثيبا مهيلا أي رملا سائلا، وتكون كالعهن، وتكون هباء منثوراً ، وتكون سراباً مثـــل السَّرَاب الذي ليس بشيء . وعادت الأرض قاعا صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاء. وقد تقدم في غير موضع والحمد لله. ﴿ وَ إِذَا الْعَشَارُ عُطِّلَتْ ﴾ أي النوق الحوامل التي في بطونها أولادها ؛ الواحدة عشراء أو التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهر، ثم لا يزال ذلك آسمها حتى تضع و بعد ما تضع أيضا. ومن عادة العرب أن يسموا الشيء باسمه المتقدّم و إن كان قد جاوز ذلك؛ يقول الرجل لفرسه وقد قرح : ها توا مهرى وقر بوا مهرى يسميه بمتقدّم آسمه ؛ قال عَنْترة :

يعد فرح : ها أَوا مهرى وفر بوا مهرى يسميه بمتقدم السمه ؛ قال عنترة :

لا تَذْكُرِى مُهْــرِى وما أَطْعَمْتُــهُ \* فَيكُونَ جِلْدُكِ مثْلَ جِلْدِ ٱلْآَجْرَبِ

وقال أيضا :

وحمَّلْتُ مُهْرِى وَسُطَها فَمَضاها \*

و إنما خص العشار بالذكر؛ لأنها أعن ما تكون على العربوليس يعطلها أهلها إلا حال القيامة. وهذا على وجه المثل ؛ لأن في القيامة لاتكون ناقة عشراء ، ولكن أراد به المثل ؛ أن هول

<sup>(</sup>١) صدره : ﴿ \* وضربت قرنى كبشها فتجدلا \*

يوم القيامة بحال لو كان للرجل ناقة عشراء لعطلها وآشتغل بنفسه ، وقيل : إنهم إذا قاموا من قبورهم ، وشاهد بعضهم بعضا ، ورأوا الوحوش والدواب محشورة وفيها عشارهم التى كانت أنفس أموالهم لم يعبئوا بها ولم يهمهم أمرها ، وخوطبت العرب بأمر العشار ؛ لأن ما لها وعيشها أكثره من الإبل ، و روى الضحاك عن آبن عباس : عُطِّلَتُ عطّلها أهلها لاشتغالهم بأنفسهم ، وقال الأعشى :

هُــوَ الواهِبُ المَاثَةَ الْمُصْطَفَا \* ةَ إِمَّا عَنَاضًا و إِمَّا عِشَارا وقال آخر :

تَرَى الْمَرْءَ مَهْجورا إذا قَلَّ مالُه \* و بَيْتُ الْغِنَى يُهْدَى لَهُ و يِزَارُ وما يَنفُعُ الْزُوّارَ مالُ مَنُورِهِم • إذا سُرِّحَتْ شُؤْلُ له وعِشــارُ

يقال: ناقة عشراء وناقتان عشراوان ونوق عشار وعشراوات يبدلون من همزة التأنيث واوا . وقد عَشَّرت الناقة تعشيرا أى صارت عَشْراء . وقيل: العشار السحاب يُعطَّل مما يكون فيه وهو الماء فلا يمطر ، والعرب تشبه السحاب بالحامل ، وقيل: الديار تُعطَّل فلا تُسكَن ، وقيل: الأرض التي يُعشَّر زرعها تُعطَّل فلا تُزرَع ، والأوّل أشهر وعليه من الناس الأكثر ، وقيل: الأرض التي يُعشَّر زرعها تُعطَّل فلا تُزرَع ، والأوّل أشهر وعليه من الناس الأكثر ، وإوا والحسر الجمع ، عن الحسن وقتادة وغيرهما ، وقال وإذا الوحوش حُشرت ) أى جمعت والحشر الجمع ، عن الحسن وقتادة وغيرهما ، وقال آبن عباس عشرها موتها ، رواه عنه عكمة ، وحشركل شيء الموت غير الجن والإنس فإنها عال : يحشركل شيء حتى الذباب ، فال آبن عباس : تحشر الوحوش غدا ؛ أى تجمع حتى يقتص لبعضها من بعض فيقتص فيقتص على القرناء ثم يقال لها كونى ترابا فتموت ، وهذا أصح مما رواه عنه عكمة ، وقد بيناه في كاب « الته كرة » مستوف ، ومضى في سورة « الأنعام » بعضه ، أى إن الوحوش إذا في كانت هذه حالها فكيف بني آدم ، وقيل : عنى بهذا أنها مع نفرتها اليوم من الناس وتنددها كانت هذه حالها فكيف بني آدم ، وقيل : عنى بهذا أنها مع نفرتها اليوم من الناس وتنددها

<sup>(</sup>۱) فى نسخة : بزل . (۲) راجع جـ ۲ ص ۲۱ ٤

في الصحارى ، "خم غدا إلى النياس من أهوال ذلك اليوم . قال معناه أبي بن كعب . وأو إِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتُ الحوض أَسجُره وإلما عنه وهو مسجور، والمسجور والساجر في اللغة الملان . وروى الربيع بن خيم : سُجِّرا إذا ملا ته وهو مسجور، والمسجور والساجر في اللغة الملان . وروى الربيع بن خيم : سُجِّرت حقيقته ملئت وملئت . وقاله الكابي ومقاتل والحسن والضحاك . قال آبن أبي زمنين : سُجِّرت حقيقته ملئت فيفيض بعضها إلى بعض فتصير شيئا واحدا . وهو معني قول الحسن . وقيل : أرسل عذبها على مالحها ومالحها على عذبها حتى آمتلات . عن الضحاك ومجاهد : أي بغرت فصارت بحرا واحدا . القشيرى : وذلك بأن يرفع الله الحاجز الذي ذكره في قوله تعمل : « بَيْنَهُ مَا بَرْزَخٌ لا يَبْعَيَانِ » فإذا رفع ذلك البرزخ تفجرت مياه البحار فعمت الأرض كلها ، وصارت البحار بحرا واحدا . وقيل : صارت بحرا واحدا من الحميم لأهل النار . وعن الحسن أيضا وقتادة وآبن حيان : تيبس فلا يبقي من مائها قطرة . القشيرى : وهو من سَجَرتَ التَّنور أَسجُره سَجْرا إذا أحميت ، وإذا سُلِّط عليه الإيقاد نشف ما فيه من الرطوبة ، وتُسَيِّر الحبال حينئذ، وتصير البحار والأرض كلها بساطا واحدا ؛ بأن يملا مكان البحار بتراب الحبال وقال النحاس : وقد تكون الأقوال متفقة ، يكون تَيبُس من الماء بعد أن يفيض بعضها إلى بعض فتقلب نارا »

قلت: ثم تسير الجبال حينئذ كما ذكر القشيرى والله أعلم ، وقال آبن زيد وشمر وعطية وسفيان ووهب وأبى وعلى بن أبى طالب وآبن عباس فى رواية الضحاك عنه : أوقدت فصارت نارا ، قال آبن عباس : يكوِّر الله الشمس والقمر والنجوم فى البحر ، ثم يبعث الله عليها ريحا دَبُورا فتنفخه حتى يصير نارا ، وكذا فى بعض الحديث : و يأمر الله جل ثناؤه الشمس والقمر والنجوم فينتثرن فى البحر ثم يبعث الله جل ثناؤه الدَّبور فيسجرها نارا فتلك نار الله الكبرى التى يُعدذ بها الكفار ، قال القشيرى ، قيل فى تفسير قول آبن عباس « سُجِّرت » أوقدت يحتمل أن تكون جهنم فى قعور من البحار ، فهى الآن غير مستجورة لقوام الدنيا، فإذا آنقضت الدنيا سجرت فصارت كلها نارا يدخلها الله أهلها ، ويحتمل أن تكون تحت البحر نار، ثم يوقد الله البحر كله فيصير نارا ، وفى الحبر : البحر نار فى نار ،

وقال معاوية بن سعيد : بحر الروم وسط الأرض أسفله آبار مطبقة بنحاس يستجر نارا يوم القيامة ، وقيل : تكون الشمس في البحر، فيكون البحر نارا بحر الشمس ، ثم جميع ما في هذه الايات يجوز أن يكون في الدنيا قبل القيامة و يكون من أشراطها، و يجوز أن يكون يوم القيامة ، وما بعد هذه الآيات فيكون في يوم القيامة ،

قلت: روى عن عبد الله بن عمرو: لا يتوضأ بماء البحر لأنه طبق جهنم ، وقال أبي بن كعب: ست آيات من قبل يوم القيامة ؛ بينها الناس في أسواقهم ذهب ضوء الشمس و بدت النجوم فتحيروا ودهشوا ، فبينها هم كذلك ينظرون إذ تناثرت النجوم وتساقطت ، فبينها هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحرّكت وآضطربت وآضطرت في المنهاء منثورا ، ففزعت الإنس إلى الجنّ والجنّ إلى الإنس، وآختلطت وآخروش والهوام والطير، وماج بعضها في بعض ؛ فذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتُ ﴾ ثم قالت الجنّ للإنس : نحن نأتيكم بالخبر، فأنطلقوا إلى البحار فإذا هي نار تأجيء فبينها هم كذلك تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السّفلى ، وإلى الساء فبينها هم كذلك إذ جاءتهم ربح فأماتهم ، وقيل : معنى «شُجِّرتُ » هو حمرة ما أما حتى تصير كالدم ؛ مأخوذ من قولم : عين سجراء أى حمراء ، وقرأ آبن كثير «شُجِرتُ » وأبو عمرو أيضا إخبارا عن حالها مرة واحدة ، وقرأ الباقون بالتشديد إخبارا عن حالها ف تكرير ذلك منها مرة بعد أخرى ،

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ قال النعان بن بشير : قال النبي صلى الله عليه وسلم « وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ » قال : وفيقرن كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون كعمله ». وقال عمر بن الخطاب : يقرن الفاجر مع الفاجر، ويقرن الصالح مع الصالح ، وقال آبن عباس : ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة ، السابقون زوج — يعني صنفا — وأصحاب اليمين زوج، وأصحاب الشمال زوج ، وعنه أيضا قال : زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين ، وقرن الكافر بالشياطين وكذلك المنافقون ، وعنه أيضا : قرن كل شكل بشكله من أهل الجنة وأهل النار، الشياطين وكذلك المنافقون ، وعنه أيضا : قرن كل شكل بشكله من أهل الجنة وأهل النار،

فيضم المَبرَّز في الطاعة إلى مثله ، والمتوسط إلى مثله ، وأهـل المعصية إلى مثله ؛ فالترويج أن يقرن الشيء بمثله ؛ والمعنى : وإذا النفوس قرنت إلى أشكالها في الجنه والنار ، وقيل : يضم كل رجل إلى من كان يلزمه من ملك وسلطان ، كما قال تعمالى : « آحْشُرُوا الدِّينَ ظَلَمُوا وَأَزْواَجَهُمْ » ، وقال عبـد الرحمن بن زيد : جعلوا أزواجا على أشـباه أعمالهم ليس بتزويج ، أصحاب اليمين زوج ، وأصحاب الشهال زوج ، والسابقون زوج ، وقد قال جل ثناؤه : «احشرُوا الذين ظَلَمُوا وَأَزْواَجَهُمْ » أى أشكالهم ، وقال عكرمة : « وَإِذَا النَّهُوسُ زُوِّجَتُ » قرنت الأرواح بالأجساد ؛ أى ردت إليها ، وقال الحسن : ألحق كل آمرئ بشيعته ؛ اليهود قرنت الأيواح ، والنصارى بالنصارى ، والمجوس بالمجوس ، وكل منكان يعبد شيئا من دون الله يلحق باليهود ، والنصارى بالنصارى ، والمجوس بالمجوس ، وكل منكان يعبد شيئا من دون الله يلحق من شخصهم ببعض ، والمنافقون بالمنافقين والمؤمنون بالمؤمنين ، وقيـل : يقرن الغاوى بمن أغواه من شـيطان أو إنسان على جهة البغض والهـداوة ، ويقرن المطبع بمن دعاه إلى الطاعة من الأنبياء والمؤمنين ، وقيل ، قرنت النفوس بأعمالها فصارت لآختصاصها به كالتزويج .

قوله تعالى ؛ ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ . بِأَىّ ذَنْبٍ تُتِلَتْ ﴾ الموءودة المقتولة ؛ وهى الحارية تدفن وهى حية ، سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب فيؤودها أى يثقلها حتى تموت؛ ومنه قوله تعالى : « وَلَا يَؤُودُهُ حَفْظُهُماً » أى لا يثقله ؛ وقال مُتَمِّم بن نُوَ يُرة :

ومَوْءُودَةُ مَقْبُورَةً فِي مَفَازَةٍ \* بَآمَتُهَا مَوْسُـودَةً لَم يُمَهُـد

وكانوا يدفنون بناتهم أحياء لخصلتين؛ إحداهما كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله فألحقوا البنات به . الثانية إما مخافة الحاجة والإملاق، وإما خوفا من السي والاسترقاق. وقد مضى

<sup>(</sup>۱) كذا روى البيت ونسب إلى متم بن نو يرة فى الأصــول ، ونسبه اللسان وشرح القاموس مادة (عوز ) إلى حسان رضى الله عنه وروى فيهما :

ومو.ودة مقرورة في معاوز \* بآمتها مرموسة لم توسيد والآمة : ما يعلق بسرة المولود إذا سقط من بطن أمه ، والمعاوز ، خرق ياف بها الصبي ،

في سورة «النحل» هذا المعنى عند قوله تعالى : « أَمْ يَدُسُّهُ فِي التَّرَابِ » مستوفى . وقد كان ذوو الشرف منهم يمتنعون من هذا ، و يمنعون منه حتى آفتخر به آلفرزدق ، فقال :

ومِنَّا الَّذِي مَنَعَ الـوَائِداتِ \* فَأَحْيا الْوَئِيـــدَ فَــلَمْ يُـوادِّ

يعنى جَدّه صَمْصَعة كان يشتريهن من آبائهن ، فحاء الإسلام وقد أحيا سبعين موءودة ، وقال آبن عباس : كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة وتخضت على رأسها ، فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة وردّتِ التراب عليها ، وإن ولدت غلاما حبسته ، ومنه قول الراجز :

سَمَّيْهُا إِذْ وُلدَتْ تَمـوتُ \* والقَـبْر صَهُو ضَامَنَ زُمِيتُ

الزّميت الوقور، والزّميت مثال الفسّيق أَوْقَر من الزّميت، وفلان أزمت الناس أى أوقرهم، وما أشد تَرَمّته ؟ عن الفراء . وقال قتادة : كانت الجاهلية يقتل أحدهم آبنته و يغذو كلبه، فعاتبهم الله على ذلك وتوعّدهم بقوله : «وَ إِذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ» قال عمر في قوله تعالى «وَ إِذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَت» قال عمر في قوله تعالى «وَ إِذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَت» قال : يارسول الله! المَّوْءُودَةُ سُئِلَت » قال : جاء قيس بن عاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله! إلى وأدت ثمان بنات كن لى في الجاهلية، قال : ووفاعتق عن كل واحدة منهن بدّنة إن شئت ، وقوله يا رسول الله إنى صاحب إبل، قال : وفؤاهد عن كل واحدة منهن بدّنة إن شئت ، وقوله تعالى : «سُئِلَت » سؤال الموءودة سؤال توبيخ لقاتلها ، كما يقال للطفل إذا ضُرب لم ضُربت وما ذنبك ؟ قال الحسن : أراد الله أن يو بخ قاتلها ؛ لأنها قُتِلت بغير ذنب ، وقال آبن أسلم ؛ بأى ذنب ضُربت وكانوا يضر بونها ، وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى « سُئِلَت » قال : وهو كقوله : « وَكَانَ عَهدُ اللهِ مَسْتُولًا » طُلبت ، كأنه يريدكما يُطلب بدم القتيل ، قال : وهو كقوله : « وَكَانَ عَهدُ اللهِ مَسْتُولًا » أى مطلوبا ، فكأنها طُلبت منهم ، فقيل أين أولادكم ؟ ! وقرأ الضحاك وأبو الضحاعن أى مطلوبا ، فكأنها طُلبت منهم ، فقيل أين أولادكم ؟ ! وقرأ الضحاك وأبو الضحاعن جابر بن زيد وأبي صالح « وَإِذَا الْمَوْءَودُةُ سَأَلَتْ » فتتعلق الجارية بأبيها فتقول : بأى ذنب جابر بن زيد وأبي صالح « وَإِذَا الْمَوْءَودُةُ سَأَلَتْ » فتتعلق الجارية بأبيها فتقول : بأى ذنب

<sup>(</sup>۱) رجع جر ۱۰ ص ۱۱۷

<sup>(</sup>٢) و يروى : وجدّى الذي منع الرائدات ... الخ .

قتلتنى؟ ا فلا يكون له عذر ؛ قاله آبن عباس وكان يقوأ « وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سَأَلَتُ » وكذلك هو فى مصحف أَبَى " ، وروى عكرمة عن آبن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : و إن المرأه التي تقتل ولدها تأتى يوم القيامة متعلقا ولدها بشدييها ملطخا بدمائه فيقول يا ربّ هذه أمى وهذه قتلتنى " والقول الأوّل عليه الجمهور ، وهو مثل قوله تعالى لعيسى : « أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ » على جهة التو بييخ والتبكيت لهم ، فكذلك سؤال الموءودة تو بيخ لوائدها ، وهو أبلغ من سـؤالها عن قتلها ؛ لأن هذا مما لا يصح إلا بذنب ، فبأى ذنب كان ذلك ، فإذا ظهر أنه لاذنب لها كان أعظم في البلية وظهور المجة على قاتلها ، والله أعلم ، وقرئ «قُتلّت » بالتشديد وفيه دليل بين على أن أطفال المشركين لا يُعذّبون ، وعلى أن التعذيب لا يُستحق إلا بذنب ،

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الصَّحُفُ نَشِرَتْ ﴾ أى فتحت بعد أن كانت مطوية ، والمراد صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها مافعل أهلها من خير وشر ، تطوى بالموت وتنشر في القيامة ، فيقف كل إنسان على صحيفته فيعلم ما فيها فيقول : « مَالِ هَذَا الْكَمَابِ لَا يُغَادِرُ صَغيرةً وَلَا كَيْبِرَةً إِلّا أَحْصَاهَا » . وروى مرثد بن وداعة قال : إذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش ، فتقع صحيفة المؤمن في يده «في جَنَّة عَالِية » إلى قوله : «الأيَّام المُحالِية » وتقع صحيفة الكافر في يده «في سَمُوم وَحَيم » إلى قوله : وَلا كَرِيم » ، وروى عن الخَالِية » وتقع صحيفة الكافر في يده «في سَمُوم وَحَيم » إلى قوله : وَلا كَرِيم » ، وروى عن أمّ سلمة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و عُحَشَر الناسُ يوم القيامة حُفاة عُمراة عن فقلت : يا رسول الله ! فكيف بالنساء؟ قال : و شُغِلَ الناسُ يا أمّ سلمة " قلت : وما شَغَلهم ؟ قال : و نشر الصحف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل " = وقد مضى وما شَغَلهم ؟ قال : و قول أبى السوار العدوى : هما نشرتان وطية ، أما ماحييت يابن آدم فصحيفتك المنشورة فأمل فيها ما شئت، فإذا مت طُويت ، حتى إذا بعثت نشرت « اقراً فا في يَعْفَ عمله فصحيفتك الميونية الميونية عمله نشرتان وع القيامة نشرت . وعن عمر رضى الله عنده أنه كان إذا مات المرء طويت صحيفة عمله فإذا كان يوم القيامة نشرت . وعن عمر رضى الله عنده أنه كان إذا قرأها قال : إليك يساق فإذا كان يوم القيامة نشرت . وعن عمر رضى الله عنده أنه كان إذا قرأها قال : إليك يساق

<sup>(</sup>۱) راجع جه ۱۰ ص ۲۳۰

الأمر يأبن آدم . وقرأ نافع وآبن عامر وعاصم وأبو عمرو « نُشِرَتْ » مخففة على نشرها مرة واحدة لقيام الحجة . الباقون بالتشديد على تكرار النشر للبالغة فى تقريع العاصى وتبشير المطيع . وقيل : لتكرار ذلك من الإنسان والملائكة الشهداء عليه .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتُ ﴾ الكشط قلع عن شدّة النزاق ؛ فالسماء تُكشَطكا يُكشَط الحسله عن الكبش وغيره ، والقشط لغة فيه ، وفي قراءة عبد الله « وَإِذَا السَّمَاءُ قُسُطَتُ » وكشطت البعير كشطا نزعت جلده ، ولا يقال سلخته ؛ لأن العرب لاتقول في البعير الاكشطته أو جلّدته وآنكشط أى ذهب ؛ فالسماء تنزع من مكانها كما ينزع الغطاء عن الشيء وقيل تطوى كما قال تعالى : • يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكِمَّابِ » فكأن المعنى قلعت فطويت ، والله أعلم ،

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْجَيَحِيمُ شُعِّرَتُ ﴾ أى أوقدت فأضرمت للكفار وزيد فى إحمائها عقال : سعرت النار وأسعرتها ، وقراءة العامة بالتخفيف من السعير ، وقرأ نافعواً بن ذكوان ورويس بالتشديد؛ لأنها أوقدت مرة بعد مرة ، قال قتادة : سعّرها غضبُ الله وخطايا بنى آدم ، وفى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وو أوقد على النار ألف سنة حتى آميضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى آميضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى آميوت فهى سوداء مظلمة "وروى موقوفا ه

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْحَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴾ أى أدنيت وقربت من المتقين ، قال الحسن : إذ المنهم يقر بون منها ؛ لا أنها تزول عن موضعها ، وكان عبد الرحمن بن زيد يقول : زينت والزلفي في كلام العرب القربة ؛ قال الله تعالى : « وَأُزْلِفَتِ الْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ » وتزلف فلان تقرب ،

قوله تعالى : ﴿ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أَخْضَرَتْ ﴾ يعنى ما عملت من خير وشر ، وهذا جواب « إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ » وما بعدها ، قال عمر رضى الله عنه : لهذا أجرى الحديث ، وروى

<sup>(</sup>١) في نسخة : أدنيت .

عن آبن عباس وعمر رضى الله عنهما أنهما قرأاها فلما بلغا علمت نفس مَا أَحْضَرَتُ » قالا لهذا أجريت القصة ؛ فالمعنى على هذا إذا الشمس كورت وكانت هذه الأشياء علمت نفس ما أحضرت من عملها ، وفي الصحيحين عن عدى " بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ما بينه و بينه ترجمان فينظر أبمن منه فلا يرى إلا ما قدّم ابين يديه فتستقبله النار فهن استطاع برى إلا ما قدّم ابين يديه فتستقبله النار فهن استطاع منكم أن يتتى النار ولو بشق تمرة فليفعل " وقال الحسن : وإذا الشَّمْسُ كُورتُ » قسم وقع على قوله : « عَلَمَتُ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتُ » كما يقال : إذا نفر زيد نفر عمرو ، والقول الأول على قوله : « وقال آبن زيد عن آبن عباس في قوله تعالى : «إذا الشَّمْسُ كُورتُ » إلى قوله : وإذا الجُنَةُ أَوْلِهَتْ ، آثنتا عشرة خَصْلة ؛ ستة في الدنيا وستة في الآخرة ؛ وقد بينا الستة الأولى بقول أبي بن كعب .

قوله تعالى : فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَسِ فِي الْجُوارِ الْكُنَسِ فِي وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ فِي وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَقَّسَ فِي إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيرِ فِي ذى قُوَّةٍ عِندَ ذِى الْعَرْشِ مَكِينِ فِي مُّطَاعٍ ثُمَّ أُمِينٍ فِي وَمَا صَاحِبُكُم بِمَخْدُونِ فِي

قوله تعالى : ( فَلَا أُقْسِمُ ) أى أقسم و « لا » زائدة كما تقدم . ( إِلْخُنْسِ الْجُوَارِي الْكُنْسِ) هي الكواكب الخمسة الدراري": زُحَل والمشترى وعُطَارِد والمتريخ والزَّهَرَة ، فيما ذكر أهل التفسير ، والله أعلم ، وهو مروى" عن على كرم الله وجهه ، وفي تخصيصها با لذكر من بين سأئر النجوم وجهان : أحدهما – لأنها تستقبل الشمس ؛ قاله بكر بن عبد الله المزنى ، الثانى – لأنها تقطع الحُجَرة ؛ قاله آبن عباس ، وقال الحسن وقتادة: هي النجوم التي تَخْيْس

<sup>(</sup>١) الزيادة من صحيح مسلم ٠

بالنهار و إذا غربت، وقاله على رضي الله عنه قال : هي النجوم تَخْنس بالنهار وتظهر بالليل؛ وتكنِس في وقت غروبها؛ أي تتأخر عن البصر الحفائها فلا تُرَى. وفي الصحاح: و «الحُنَّس» الكواكب كلها . لأنها تَخْنس في المغيب ، أو لأنها تخفي نهارا . ويقال: هي الكواكب السيارة منها دون الثابتة. وقال الفراء في قوله تعالى: « فَلَا أُقْسُمُ بِالْخُنُسُ. الْجُوَارِي الْكُنْسِ» إنها النجوم الخمسة؛ زُحَل والمشترى والمريخ والزُّهَرَة وعُطَارد؛ لأنها تَخنس في مجراها، وتَكنس أى تستتركما تَكنِس الظِّباء في المغار وهو الكتاس، ويقال: سميت خُنَّسا لتأخرها لأنها الكواكب المتحيرة التي ترجع وتستقم؛ يقال : خَلَس عنه يَخلُس بالضم خنوسا تأخر ، وأخلسه غيره إذا خَلَّفه ومضى عنه . والخَنَس تأخرالأنف عن الوجه مع الرتفاع قليــل في الأرنبة ، والرجل أخنس والمرأة خنساء والبقركلها خُنْس . وقد روى عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : « فَلَا أَقْسَمُ بِالْخُنُسَ » هي بقر الوحش . روى هشيم عن زكريا عرب أبي إسحق عن أبي ميسرة عمووين شَرَحْبيل، قال قال لي عبد الله بن مسعود : إنكم قوم عرب في الخنّس؟ قلت : هي بقر الوحش؛ قال : وأنا أرى ذلك . وقاله إبراهيم وجابر بن عبد الله . وروى عن آبن عباس : إنما أقسم الله ببقر الوحش . وروى عنه عكرمة قال : « الخنس » البقر و « الكُدُّنس » هي الظُّباء ، فهي خُنَّس إذا رأين الإنسان خَنَسْن وآنقبضْن وتأخرن ودخلن كَتَاسَهُنَّ . القشيري : وقيل على هذا « الخنَّس » من الخُنَسَ في الأنف وهو تأخير الأرنبة وقصر القصبة ، وأنوف البقر والظباء خُنْس . والأصح الحمل على النجوم لذكر الليل والصبح بعد هذا ، فذكر النجوم أليق بذلك .

قلت : لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته من حيوان و جماد ، و إن لم يُعلمَ وجهُ الحكة في ذلك . وقد جاء عن آبن مسعود وجابر بن عبد الله وهما صحابيات والنَّخى أنها بقر الوحش . وعن آبن عباس وسعيد بن جبير أنها الظّباء . وعن الحجاج بن منذر قال : سألت جابر بن زيد عن الحسوارى الكنّس ، فقال : الظّباء والبقر ، فلا يبعد أن يكون المسراد

النجوم • وقد قيل : إنها الملائكة ؛ حكاه الماوردى • والكنس الغُيَّب ؛ مأخوذة من الحُاس وهو كتاس الوحش الذى يختفى فيه • قال أَوْس بن حَجَر • الحَاس الوحش الذى يختفى فيه • قال أَوْس بن حَجَر • أَلُم تر أن اللهَ أنزل مُنْ نةً • وعُفْرُ الظِّباءِ في الكِمَّاسِ تَقَمَّعُ وقال طَرَفة :

كَأَنَّ كَنَاسَىٰ ضَالَةٍ يَكُنُفَانِهَا ۗ وأَطْرَ فِسِيِّى تَحْتَ صُلْبٍ مُؤَيِّدُ

وقيل : الكُنوس أن تأوى إلى مكانسها ، وهي المواضع التي تأوى إليها الوحوش والظّباء . قال الأعشى :

فلم أتين الحمَّى أَتْلَـعَ أَنَّسُ \* كَمَا أَتْلَعَتْ تَخْتَ المَكَانِسِ رَبْرَبُ يقال 1 تَلَعَ النهارُ آرتفع وأَتُلعت الظّبيةُ من كاسها أى سمت بجيدها . وقال آمرؤ القيس : (٣) تَعَـشَّى قليلًا ثم أَنْحَى ظُلُوفَـهُ \* يُثِيرُ التَّرَّابَ عن مَبيِتٍ ومَكْيْسِ

والكنس جمع كانيس وكانيسة ، وكذا الخنس جمع خانيس وخانيسة ، والجوارى جميع جارية من جرى يجرى ، ( وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ) قال الفراء: أجمع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر ؛ حكاه الجوهرى ، وقال بعض أصحابنا : إنه دنا من أوله وأظلم وكذلك السحاب إذا دنا من الأرض ، المهدوى : «وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ » أدبر بظلامه ؛ عن آبن عباس ومجاهد وغيرهما ، وروى عنهما أيضا وعن الحسن وغيره : أقبل بظلامه ، زيد بن أسلم : «عَسْعَسَ» ذهب ، الفراء : العرب تقول عسعس وسعسع إذا لم يبق منه إلا اليسير ، الخليل وغيره : عسعس الليل إذا أقبل أو أدبر ، المبرد : هو من الأضداد والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد وهو آبتداء الظلام في أقله و إدباره في آخره ؛ وقال عَلْقَمة بن قُرْط :

حَتَّى إذا الصَّبْحُ لها تَنفَّسَا \* وآنجابَ عنها لَيلُها وعَسْمَسَا

<sup>(</sup>۱) تقمع: تحرك رءوسها من القممة ؛ وهي ذباب أزرق يدخل في أنوف الدواب أو يقع عليها فيلسعها . (۲) قال ، «كتاسي » لأن الحيوان يستكن بالغداة في ظلها و بالعشي في فيتها ، والمضال : السهدر البري الواحدة ضالة ، والأطر : العطف ، والمؤ يد : المقوى ، يقول الشاعر ، كأن كتاسي ضالة يكنفان ههده الناقة لسعة ما بين مرفقها و زورها ، (۳) تعشى : دخل في العشاء وهو أول الليل ، ظلوفه : حوافره .

وقال رُؤْبة :

يا هِنــُدُ مَا أَسَرَعَ مَا تَسَعْسَمَا \* مِن بَعْدِ مَا كَانْ فَتَى سَرَعْرَعًا وهذه حجة الفراء . وقال آمرؤ القيس :

عَشْعَسَ حَتَى لُو نَشَاءُ آدَّنَا ﴿ كَانَ لَنَا مِنِ نَارِهِ مَقْبَسُ

فهذا يدل على الدُّنق . وقال الحسن ومجاهد : عسعس أظلم ؛ قال الشاعر :

حتى إذا ما لَيلُهِنَّ عَسْعَسَا \* رَكِبْنَ مِن حَدِّ الظَّلَامِ حندِسَا

الماوردى : وأصل العس الامتلاء ؛ ومنه قيل للقدح الكبير عُسُّ لامتلائه بما فيه فأطلق على إقبال الليل لابتداء امتلائه ؛ وأطلق على إدباره لانتهاء المتلائه على ظلامه ؛ لاستكال المتلائه به ، وأما قول المرئ القيس :

\* ألما على الربع القديم بعسعسا \*

فموضع بالبادية ، وعَسْعَسُ أيضا آسم رجل؛ قال الراجز :

• وعَسْعَسُ نِعْمَ الفَّتِي تَبَيَّاهُ \*

أى تعتمده ، ويقال للذئب الْعَسَّعَس والعَسَّعاس والعَسَّاس ؛ لأنه يَعُسُّ بالليل ويطلب ، ويقال للقنافذ العَسَاعِس لكثرة ترددها بالليل ، قال أبو عمرو : والتعسعس الشم ، وأنشهد :

كنخر الذّئبِ إذا تَعَسْمَسَا \*
 والتّعَسْمُس أيضا طلب الصيد [ بالليل ] .

<sup>(</sup>١) تسمسما : أدبر وفني ، والسرعرع : الشاب الناعم .

<sup>(</sup>٣) كذا فى الأصول كلها ولم نجده فى ديوانه ، وفى اللسان : كان له من ضوئه مقبس ، ثم قال : أنشده أبو البلاد النحوى وقال : وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع ، وآدنا أصله : إذ دنا فأدغم .

<sup>(</sup>٣) تمامه : ﴿ كَانَى أَفَادَى أَوْ أَكَامِ أَخْرِسًا \*

<sup>(</sup>٤) الزيادة من الصحاح ،

قوله تعـالى : ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾ أى آمتــــــ حتى يصير نهارا واضحا ؛ يقال للنهار إذا زاد تنفس . وكذلك الموج إذا نَضَح المـاءَ . ومعنى التنفس خروج النسيم من الجوف . وقيــل : « إِذَا تَنَـفَّسَ » أَى آنشق وآنفلق ؛ ومنه تَنَفَّست القوسُ أَى تَصدَّعت . ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴾ هــذا جواب القسم . والرســول الكريم جبريل؛ قاله الحسن وقتــادة والضحاك . والمعنى « إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ » عن الله « كريم » على الله . وأضاف الكلام إلى جبريل عليه السلام ثم عَدَّاه عنه بقوله « تَنْزيلُ مِنْ رَبِّ الْعَالِمَينَ » ليعلم أهـل التحقيق في التصديق أن الكلام لله عن وجل . وقيـل : هو مجد عليه الصلاة والسلام ﴿ ذَى قُوَّةً ﴾ مَنْ جعله جبريلَ فقوّته ظاهرة؛ فروى الضحاك عن آبن عباس قال : من قوّته قلعه مدائن قوم لوط بقوادم جناحه . ﴿ عِنْدَ ذِي الْمَرْشِ ﴾ أي عند الله جل ثناؤه ﴿ مَكِينِ ﴾ أي ذي منزلة ومكانة؛ فروى عن أبي صالح قال : يدخل سبعين سُرَادِقا بغــير إذن . ﴿ مُطَاعِ ثُمٌّ ﴾ أى في السموات ؛ قال آبن عباس : من طاعة الملائكة جبريل أنه لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل عليه السلام لرضوان خازن الجنان: آفتح له ففتح فدخل ورأى ما فيها، وقال لمـالك خازن النار : آفتح له جهنم حتى ينظر إليها فأطاعه وفتح له . ﴿ أَمَينِ ﴾ أى مؤتمن على الوحى الذي يجيء به . ومن قال : إن المــراد مجد صلى الله عليه وســـلم فالمعن « ذِي قُوَّةٍ » على تبليغ الرسالة « مُطَاعٍ » أي يطيعه من أطاع الله جل وعز . ﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ بَجُّنُونَ ﴾ يعـنى مجدا صلى الله عليه وســلم ليس بمجنون حتى يتهــم فى قوله ، وهو من جواب القسم ، وقيل ، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى جبريل في الصورة التي يكون بها عند ربه جل وعن فقال: ماذاك إلى"؛ فأذن له الربُّ جلُّ ثناؤه فأتاه وقد سدَّ الأفق، فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم خرّ مغشيا عليه، فقال المشركون : إنه مجنون، فنزلت : ﴿ إِنَّهُ لَـقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ » « وَمَا صَاحِبُكُمْ يَجُمُنُونِ » و إنمـا رأى جبريل على صورته فهابه ، وورد عليه ما لم تحتمل بنيته فخرّ مغشيا عليه .

<sup>(</sup>١) فى نسخ الأصل: تنفست القوس والنفوسأى تصدّعت. واللغة لا ذكرفيها لىكلمة النفوس ولعلها زيادة من الناسخ.

قوله تعالى : وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿ وَ فَي فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿ وَ فَي بِضَنِينٍ ﴿ وَهَا هُو بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿ وَ فَي فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿ وَ فَي اللّهُ مَن مُ اللّهُ اللّهُ مَن مُ اللّهُ مَن مُ اللّهُ اللّهُ مَن مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ ﴾ أى رأى جبريل فى صورته له ستمائة جناح « بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ » أى بمطلع الشمس من قِبل المشرق؛ لأن هـذا الأفق إذا كان منه تطلع الشمس فهو مبين . أى من جهته ترى الأشياء . وقيل : الأفق المبين أقطار السهاء ونواحيها ؛ قال الشاعر :

### أَخَــدُنا بِآفاقِ السماءِ عَلَيْــكُمُ ﴿ لَنَا قَمَرَاهَا وَالنَّجِـومُ الطَّوالِّعُ

الماوردى: فعلى هذا فيه ثلاثة أقاويل؛ أحدها أنه رآه في أفق السهاء الشرق؛ قاله سفيان و الشانى في أفق السهاء الغرب، حكاه آبن شجرة و الشالث أنه رآه نحو أجياد وهو مشرق مكة ؟ قاله مجاهه و حكى الثعلبي عن آبن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم مشرق مكة ؟ قاله مجاهه وحكى الثعلبي عن آبن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل : وو إنى أحب أن أراك في صورتك التي تكون فيها في السهاء "قال : لن تقدر على ذلك وقال : وبلى "قال : فأين تشاء أن أتخيل لك؟ قال : و بالأبطح "قال : لا يسعني وقال : وفيمني "قال : لا يسعني وقال : وفيمني "قال : لا يسعني وقال : وفيمرفات "قال : ذلك بالحرى أن يسعني وفواعده فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للوقت ، فإذا هو قد أقبل بحَشَخشة وكلّكلة من جبال فواعده فخرج النبي صلى الله عليه وسلم خر مغشيا عليه ، فتحول جبريل في صورته وضمه إلى صدره وقال : ياجد لا تخف ؛ فكيف لو رأيت إسرافيل ورأسه من تحت العرش ورجلاه في تخوم وقال : ياجد لا تخف ؛ فكيف لو رأيت إسرافيل ورأسه من تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة ، وأن العرش على كاهله ، وأنه ليتضاءل أحيانا من خشية الله حتى يصير مثل الوصع سيدي العصفور سحتى ما يحل عرش ربك إلا عظمته ، وقيل : إن عهدا مثل الوصع سيدي العصفور بي عني العصفور بي عني العصفور بي على عمش ربك إلا عظمته ، وقيل : إن عهدا مثل الوصع سيدي العصفور بي عني العصفور بي على عمش ربك إلا عظمته ، وقيل : إن عهدا مثل الوصع بيدي العصفور بي عني العصفور بي عني العصفور بي عني العصفور بي عني العصور بي عني العسور بي المن عن العسور بي عني العسور بي العسور بي عني العسور بي عني العسور بي العسور بي العسور بي عني العسور بي العسو

عليه السمالام رأى ربه عن وجل بالأفق المبين = وهو معنى قول آبن مسعود ، وقد مضى القول في همذا في « والنجم » مستوفى فتأمله هناك = وفى « المبين » قولان : أحدهما أنه صفة الأفق؛ قاله الربيع ، الثانى أنه صفة لمن رآه؛ قاله مجاهد ، ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ ﴾ بالظاء قراءة آبن كثير وأبى عمرو والكسائى أى بمتهم والظّنة التّهمة؛ قال الشاعر :

أَمَا وِكَتَابِ اللهِ لا عن شَــنَاءَةٍ • هُجِــرْتُ وَلَـكِنَّ الظَّنِينَ ظَنِينُ

وآختاره أبو عبيد؛ لأنهـم لم يُبغِّلوه ولكن كَذَّبوه ؛ ولأن الأكثر من كلام العرب : ما هو بكذا، ولا يقولون : ما هو على كذا ، إنما يقولون : ما أنت على هذا بمتهم . وقرأ الباقون « يِضَنِين • بالضاد أى ببخيـل من صَنِنت بالشيء أَضَنّ ضـننّا [ فهو ] صَنِين • فروى آبن أبي نجيح عن مجاهـد قال : لا يضنّ عليكم بما يُعلّم، بل يعـلم الخلق كلام الله وأحكامه . وقال الشاعر :

أَجُودُ بِمَكْنُونِ الحديثِ وإنَّنِي • يِسِرِّكَ عَمَّنْ سَالَـنِي لَضَنِينُ

والغيب القرآن وخبر السماء ، ثم هـذا صفة مجد عليه الســـلام ، وقيل : صفة جبريل عليه السلام ، وقيل : رجل ظَنِين أى عليه السلام ، وقيـــل : بظنين بضعيف ، حكاه الفــراء والمبرد ؛ يقال : رجل ظَنِين أى ضعيف ، و بئر ظَنُون إذا كانت قليلة المــاء ؛ قال الأعشى :

مَا جُعِلَ الْحُدُدُ الظَّنُونُ الذي \* جُنِّبَ صَوْبَ اللَّهِ الْمُاطِي مَدْ مَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُاطِي مِثْدَلُ اللهُ وَالِي المُاطِي وَالْمَاهِمِ مِثْدَلُ اللهُ وَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي ا

والطَّنُون الدَّيْ الذي لا يدري أيقضيه آخذه أم لا؛ ومنه حديث على عليه السلام في الرجل يكون له الدَّين الظَّنُون قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقًا . والظَّنُون الرجل

<sup>(</sup>۱) راجع ج ۱۷ ص ۹۶ وقول اً بن مسعود هناك هو أن مجدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل والذى قال بأنه رأى ربه هو اً بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) الجد: البير تكون في موضع كثير الكلا • الفراق • المنسوب إلى الفرات والبوصي: ضرب من سفن البحر، والملاح أيضا. • والمساهر : السامج •

السيّ الخلق ؛ فهو لفظ مشترك • ( وَمَا هُو ) يعنى القرآن ( يِقَوْلِ شَيْطَانِ رَجِيهِم ) أى مرجوم ملعون كما قالت قريش • قال عطاء : يربد بالشيطان الأبيض الذي كان يأتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة جبريل يريد أن يفتنه • ( فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ) قال قتادة : فإلى أين تعدلون عن هذا القول وعن طاعته • كذا روى معمر عن قتادة ؛ أى أين تذهبون عن كتابي وطاعتي • وقال الزجاج : فأى طريقة تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم • ويقال : أين تذهب و إلى أين تذهب وحكى الفراء عن العرب : ذهبت الشام وخرجت العراق و أنطلقت السوق أى إليها • قال : سمعناه في هذه الأحرف الشلائة ؛ وأنشدني بعض بني عقيل :

تَصِيبُ بنا حَنيفُ أَ إِذْ رأتنا \* وأَى الأرضِ تـذهبُ بالصّـياحِ وهي يريد إلى أَى أَرض تذهب فحذف إلى ، وقال الجنيد : معنى الآية مقرون بآية أخرى وهي قوله تعالى : «وَإِنْ مِنْ شَيْءٌ إِلَّا عِنْدَا خَرَائُهُ » المعنى : أَى طريق تسلكون أبين من الطريق الذي بينه الله لكم ، وهذا معنى قول الزجاج ، ﴿ إِنْ هُو ﴾ يعنى القرآن ﴿ إِلاَّ ذَكُرُ للْمَالَمِينَ ﴾ الذي بينه الله لكم ، وهذا معنى قول الزجاج ، ﴿ إِنْ هُو ﴾ يعنى القرآن ﴿ إِلاَّ ذَكُر الْمَالَمِينَ ﴾ أَنْ يَسَتَقَيمُ أَن موسى : لما نزلت « لَمَنْ شَاءً مِنْكُم أَنْ يَسَتَقيمَ » قال أبو جهل : الأمر إلينا إن شمنا أستقمنا و إن شمنا لم نستقم — وهذا هو القدر يَستقيمَ » قال أبو جهل : الأمر إلينا إن شمنا أستقمنا و إن شمنا لم نستقم — وهذا هو القدر وهو رأس القدرية — فنزلت : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ العَلَمِينَ ﴾ فبين بهذا أنه لا يعمل العبد خيرا إلا بتوفيق الله ولا شرا إلا بحذلانه ، وقال الحسن : والله ما شاءت العرب الإنبياء مَن جعل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر ، وفي التنزيل : « وَلَوْ أَنّنا مَزَلُنا إلَيْ أَنْ اللهِ عَلى المُحرِقُ وَحَشَرُ نَا عَلَيْهُم كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا أَيُؤُمنُوا إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ » وقال المنه على المَدْرِي وَحَسَرُ نَا عَلَيْمُ مُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا أَيُؤُمنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللهُ » وقال الله على المَدْرِي وَمَا كَانَ لَنْ فَسِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا يَادُنُ الله عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>١) فى تفسير الثعلبي : بضعة وثمانين .

# ســورة الآنفطــار مكية عند الجميع وهي نسع عشرة آية

# 

قوله تعالى : إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُوَاكِبُ ٱنتَـثَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُرِجَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْـثِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْـثِرَتْ ﴿ عَلَيْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ الللللَّالَةُ اللللللَّاللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا الللللَّاللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّ

قوله تعالى : ﴿ إِذَا السَّمَاءُ ٱنْفَطَرَتْ ﴾ أَى تَشَقَّقَت بأمر الله ؛ لنزول الملائكة ؛ كقوله : « وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ وَالْفَمَامِ وَانْزِلَ الْمَلائِكَةُ تَلْزِيلًا » . وقيل : تفطرت لهيبة الله تعالى . والفَطر الشقى ؛ يقال : فَطَرْته فَآ نفطر، ومنه فَطر ناب البعير طَلَع فهو بعير فاطر ، وتفطر الشيء تَشَقَى، وسيف فُطار أى فيه شقوق ؛ قال عنترة :

وَسَدُ يَفَى كَالَعَقِيقَةِ وَهْدَو كَمْعِي \* سِلَاحِي لا أَفَلَ ولا فُطَارا وَ وَقَد تقدّم في غير موضع ، ﴿ وَ إِذَا الْكُوا كِبُ ٱنْتَرَتُ ﴾ أي تساقطت ؛ نَرْت الشيء أنثره نثرا فأنتر والآسم النّثار ، والنّثار بالضم ما تناثر من الشيء، ودُرٌّ منثرَّ شدِّد للكثرة ، ﴿ وَ إِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتُ ﴾ أي فجر بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا على ما تقدّم ، وقال الحسن : فُورت ذهب ماؤها و يبست؛ وذلك أنها أقلا را كدة بجتمعة ، فإذا فُجِّرَت تفرقت فذهب ماؤها ، وهذه الأشياء بين يدى الساعة على ما تقدّم في ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ » ، ﴿ وَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ » ، ﴿ وَ إِذَا الْقُبُورُ بُعْرَتُ ﴾ أي قلبت وأخرج ما فيها من أهلها أحياء ؛ يقال : بعثرت المتاع قلبته ظهرا لبطن ، و بعثرت الحوض و بحثرته إذا هدمته وجعلت أسفله أعلاه ، وقال قوم منهم الفرّاء : بأخرجت ما في بطنها من الذهب والفضة ، وذلك من أشراط الساعة أن تخرج الأرض

<sup>(</sup>١) المقيقة: شماع البرق الذي يبدوكالسيف · والكمع : الضجيع · (٢) راجع جـ ١٦ ص ٤

ذهبها وفضتها ، ﴿ عَلَمَتْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ﴾ مثل : « يُنَبَأُ الإِنْسَانُ يَوْمَئِذِ بِمَا قَدَّم وَأَخْرَتُ ﴾ مثل : « يُنَبَأُ الإِنْسَانُ يَوْمَئِذِ بِمَا قَدَّم وَأَخْرَتُ » وتقدّم ، وهذا جواب « إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ » لأنه قسم فى قول الحسن وقسع على قوله تعالى : « عَلِمَتْ نَفْسُ » يقول : إذا بدت هذه الأمور من أشراط الساعة ختمت الأعمال فعلمت كل نفس ما كسبت ، فإنها لا ينفعها عمل بعد ذلك ، وقيل : أى إذا كانت هذه الأشياء قامت القيامة فحوسبت كل نفس بما عملت ، وأوتيت كتابها بيمينها أو بشماطا فتذكرت عند قراءته جميع أعمالها ، وقيل : هو خبر وليس بقسم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿ ٱللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ الله

قوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الْإِنْسَانُ ﴾ خاطب بهذا منكى البعث ، وقال آبن عباس ، الإنسان هنا الوليد بن المغيرة ، وقال عكمة : أبي بن خلف ، وقيل ، نزلت في أبى الأشدّ بن كلدة الجُرَحي ، عن آبن عباس أيضا : «مَا غَرَّكَ يَرَبِّكَ الْكَرِمِ ، أى ما الذى غرك حتى كفرت « بِرَبِّكَ الْكَرِمِ » أى المتجاوز عنك ، قال قتادة : غره شيطانه المسلّط عليه ، الحسن : غره شيطانه الحسلة الحسن عن عمر رضى الله عنه ، وروى غره شيطانه الخبيث ، وقيل : حمقه وجهله ، رواه الحسن عن عمر رضى الله عنه ، وروى غالب الحنفي قال : لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم « يَأْيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ يَرِبِّكَ الْكَرِمِ » قال : وعمره الجهل " وقال صالح بن مسمار : بلغنا أن رسدول الله صلى الله عليه وسلم قرأ « يَأْيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِمِ » فقال : وه غره جهسله " ، وقال عسر رضى الله عنه الله عنه وسلم قرأ « يَأْيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِمِ » فقال : وه غره جهسله " ، وقال عسر رضى الله عنه في أقل مرة ، قال إبراهيم بن الأشعث : قيل للهضيل بن عياض لو أقامك الله تعالى يهاقبه في أقل مرة ، قال إبراهيم بن الأشعث : قيل للهضيل بن عياض لو أقامك الله تعالى يهاقبه في أقل مرة ، قال إبراهيم بن الأشعث : قيل للهضيل بن عياض لو أقامك الله تعالى يهاقبه في أقل مرة ، قال إبراهيم بن الأشعث : قيل للهضيل بن عياض لو أقامك الله تعالى يهاقبه في أقل مرة ، قال إبراهيم بن الأشعث : قيل للهضيل بن عياض له أقامك الله تعالى يها قبله يه تعالى اللهضيل بن عياض له أقامك الله تعالى يها قبله يه تعالى اللهضيل بن عياض له أقامك الله تعالى يها قرأ يه تعالى اللهضيل بن عياض اله الله تعالى الله تعالى

يوم القيامة بين يديه فقال لك « مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ » ماذا كنت تقول ؟ قال : كنت أقول غرنى ستورك المرخاة ؛ لأن الكريم هو الستار ، نظمه آبن السَّمَّاك فقال :

يَا كَاتِمُ الذَّنْبِ أَمَا تَسْـتَحِى \* واللهُ فَى الْخَـلُوةِ ثانيكا غَلَّكَ من ربِّكَ إِمْهَالُهُ \* وسَـثْرُهُ طـول مَسَـاوِيكا

وقال ذو النون المصرى" : كم من مغرور تحت الستر وهو لا يشعر .

وأنشد أبو بكربن طاهر الأبهرى:

يا مَنْ غلا في العُجْبِ والتَّبِهِ \* وغَــرَّهُ طُــولُ تَمَـادِيهِ أَمْــلَى لَكُ اللهُ فبـارزتَهُ \* ولم تَخَـفُ غِبَّ معاصِـيهِ

وروى عن على "رضى الله عنه أنه صاح بغلام له مرات فلم يلبه، فنظر فإذا هو بالباب فقال: ماك لم تجبنى ؟ فقال . لثقتى بحلمك وأمنى من عقو بتك . فآستحسن جوابه فأعتقه . وناس يقولون: ما غرك ما خدعك وسول لك حتى أضعت ما وجب عليك . وقال آبن مسعود: يقولون: ما غرك ما خدعك وسول لك حتى أضعت ما وجب عليك . وقال آبن مسعود: ما منكم من أحد إلا وسيخلو الله به يوم القيامة فيقول له : يآبن آدم ماذا غرك بى؟ يآبن آدم ماذا عرك بى؟ يآبن آدم ماذا عملت فيا علمت؟ يآبن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ . ( الذي خَلَقَكَ ) أى قدر خلقك من نطفة ( فَسَوّاك ) في بطن أمك وجعل لك يدين و رجلين وعينين وسائر اعضائك ( فَعَدَلك ) أى جعلك معتدلا سوى " آلحلق بكا يقال : هذا شيء معدل ، وهذه قراءة العامة وهي آختيار أبي عبيد وأبي حاتم ؛ قال الفراء وأبو عبيد : يدل عليه قوله تعالى : « لَقَدْ خُلَقْنَا الْإِنْسَانَ في أَحْسَنِ وَلَهِي حاتم ؛ قال الفراء وأبو عبيد : يدل عليه قوله تعالى : « فَعَدَلَك » مخففا أي أمالك وصرفك تقويم » ، وقرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائى : « فَعَدَلَك » مخففا أي أمالك وصرفك إلى أي "صورة شاء إما حسنا وإما قبيحا ، وإما طويلا وإما قصيرا ، وقال [ موسى بن علي " أبن أبي ربّاح الخمي عن أبيه عن جذه ] قال قال قال لى النبي صلى الله عليه وسلم : "و إن النطفة آبن أبي ربّاح الخمي عن أبيه عن جذه ] قال قال لى النبي صلى الله عليه وسلم : "و إن النطفة آبن أبي ربّاح الخمي عن أبيه عن جذه إلى قال قال لى النبي صلى الله عليه وسلم : "و إن النطفة

<sup>(</sup>۱) الزيادة من تفسير الثعلبي والطبرى والدو المنثور • والحديث كما رواه الثعلبي بعد السند: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحده "ومما ولد لك" قال يا رسول الله وما عسى أن يولد لى " إما غلام أو جارية ، قال "و فن يشبه" قال : فن يشبه " • أمه أما أما أما وأباه ؟ فقال العبي صلى الله عليه وسلم • " لا تقل هكذا إن النطقة ... الحديث " •

إذا آستقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم " أما قرأت هذه الآية ( في أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكِّكَ ) : " فيما بينك وبين آدم " [ وقال عكرمة وأبو صالح : « في أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكِّكَ » ] إن شاء في صورة إنسان ، و إن شاء في صورة حمار، و إن شاء في صورة قرد، و إن شاء في صورة قرد، و إن شاء أنثى ، وقال في صورة قرد، و إن شاء أنثى ، وقال علم عاهد : « في أَيِّ صُورَةٍ " أى في أى شَبه من أب أو أمَّ أوعم أو خال أوغيرهم ، و « في » عاهد : « في أَيِّ صُورَةٍ " أى في أى شَبه من أب أو أمَّ أوعم أو خال أوغيرهم ، و « في » متعلقة بـ « رَكِّكَ » ولا تتعلق بـ « مَعسدلك » على قراءة من خفف ؛ لأنك تقول عدلت إلى كذا ولا تقول عدلت إلى بيعوز أن تكون صلة مؤكدة ؛ أى في أى صورة شاء ركبك ، و بيجوز أن تكون صلة مؤكدة ؛ أى في أى صورة قرد أو حمار أو خنزير فر « ما » يجوز أن تكون صلة مؤكدة ؛ أى في أى صورة قرد أو حمار أو خنزير في « ما » بمعنى الشرط و الحزاء ؛ أى في صورة ما شاء أن يركبك ركبك ،

قوله تعالى : ﴿ كَلّا بَلْ تُكَذَّبُونَ بِالدِّينِ ﴾ يجوز أن تكون « كَلّا » بمعنى حقّا و «ألّا » فيبتدأ بها ، و يجوز أن تكون بمعنى « لا » على أن يكون المعنى ليس الأمركما تقولون من أنكم في عبادتكم غير الله محقّون ، يدل على ذلك قوله تعالى : • مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ » وكذلك يقول الفراء : يصير المعنى ليس كما غررت به ، وقيل : أى ليس الأمركا تقولون من أنه لا بعث ، وقيل : هو بمعنى الردع والزجر • أى لا تغتروا بحلم الله وكرمه فتتركوا التفكر في آياته ، آبن الأنبارى : الوقف الجيد على « الّدينِ » وعلى « رَبَّبَكَ » والوقف على « كَلاً » قبيح ، أي الأنبارى : الوقف الجيد على « الّدينِ » وعلى « رَبَّبَكَ » والوقف على « كَلاً » قبيح ، غيره • و إنكارهم للبعث كان معلوما و إن لم يجر له ذكر في هذه السورة •

قوله تعالى : وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿ كُرَّاماً كَاتِبِينَ ﴿ اللهِ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلِي عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوالِكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّ

قوله تعالى : ﴿ وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَمَا فِظِينَ ﴾ أى رقباء من الملائكة ﴿ كَرَامًا ﴾ أى على ؛ كقوله تعالى : «كَرَامٍ بَرَرَةٍ » وهنا ثلاث مسائل :

الأولى - روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارةونكم إلا عند إحدى حالتين الخراءة أو الجماع فإذا آغتسل أحدكم فليستتر بجرم [حائط] أو بغيره أو ليستره أخوه " . و روى عن على رضى الله عنده قال : " لا يزال الملك موليا عن العبد ما دام بادى العورة " وروى " إن العبد إذا دخل الحمام بغير مئز ر لعنه ملكاه " .

الثانيسة - وآختلف الناس في الكفار هل عليهم حفظة أم لا ؟ فقال بعضهم : لا ؟ لأن أمرهم ظاهر وعملهم واحد ؛ قال الله تعالى : « يُعْرَفُ الْجُرْرُمُونَ بِسِيَاهُمْ » . وقيل : بل عليهم حفظة ؛ لقوله تعالى : « كَلَّا بَلْ تُكَذَّبُونَ بِالدِّينِ ، وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَمَ فَظِينَ ، كَامًا كَاتِبِينَ ، يَعْلَمُ وَنَ مَا تَفْعَلُونَ » . وقال : « وَأَمَّا مَر ْ أُوتِي كَتَابَهُ بِشَمَالِهِ » وقال : « وَأَمَّا مَر ْ أُوتِي كَتَابَهُ بِشَمَالِهِ » وقال : « وَأَمَّا مَر ْ أُوتِي كَتَابَهُ بِشَمَالِهِ » وقال : « وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ » فأخبر أن الكفار يكون لهم كتاب و يكون عليهم حفظة ، وأن قيل له : الذي يكتب عن شماله فإن قيل له : الذي يكتب عن شماله يكون بإذن صاحبه و يكون شاهدا على ذلك و إن لم يكتب ، والله أعلم ،

الشائشة — سئل سفيان : كيف تعلم الملائكة أن العبد قد هُمَّ بحسنة أو سيئة ؟ قال : إذا هُمَّ العبد بحسنة وجدوا منه ريح المنت ، وإذا هُمَّ بسيئة وجدوا منه ريح النتن ، وقد مضى فى «ق» عند قوله : « مَا يَلْفُظُ مَنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ » زيادة بيان لمعنى هذه الآية ، وقد كره العلماء الكلام عند الغائط والجماع لمفارقة الملك العبد عند ذلك ، وقد مضى فى آخر «آل عمران ■ القول فى هذا ، وعن الحسن ، يعلمون لا يخفى عليهم شىء من أعمالكم ، وقيل : يعلمون ما ظهر منكم دون ما حدّثتم به أنفسكم ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>۲) رابع ۱۷ ص ۱۱

<sup>(</sup>٣) راجع = ٤ ص ١٠ ١٠ قا بعدها .

قوله تمالى : إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَنِي نَعِيسِمِ رَقِيْ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَنِي جَحِيسِمِ رَقِيْ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَنِي جَحِيسِمِ رَقِيْ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ رَقِيْ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآ بِبِينَ رَقِي وَمَا أَدْرَ لِكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ رَقِي وَمَا أَدْرَ لِكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ رَقِي وَمَا أَدْرَ لِكَ مَا يَوْمُ ٱلدِينِ رَقِي وَمَا أَدْرَ لِكَ مَا يَوْمُ الدِينِ رَقِي يَوْمَ لَا تُمْلِكُ مَا يَوْمُ الدِينِ رَقِي فَيَ وَالأَمْرُ يَوْمَ لِلهِ رَقِي يَوْمَ لِلهِ لِلهِ رَقِي يَوْمَ لَا تُمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْعًا وَالأَمْرُ يَوْمَ لِلهِ لِلهِ رَقِي

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ تقسيم مثل قوله : « فَرِيقُ فِي الجُمْنَةُ وَفَرِيقُ فِي الجُمْنَةُ وَفَرِيقُ فِي السَّعِيرِ » وقال : « يُومَئذُ يَصَّدَّعُونَ ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا » الآيتين . ﴿ يَصْلَوْنَهَا ﴾ أي يصيبهم لهبها وحرّها ﴿ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ أي يوم الجزاء والحساب وكرد ذكره تعظيا لشأنه إنحو قوله تعالى : « الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ، وَقال آبن عباس فيا روى عنه : كل شيء من القرآن من قوله : « وَمَا أَدْرَاكَ » فقد أدراه ، وكل شيء من قوله : « وَمَا أَدْرَاكَ » فقد أدراه ، وكل شيء من قوله : « وَمَا أَدْرَاكَ » فقد أدراه ، وكل شيء من قوله : « وَمَا أَدْرَاكَ » فقد أدراه ، وكل شيء من قوله : « وَمَا أَدْرَاكَ » فقد أدراه ، وكل شيء من قوله : « وَمَا أَدْرَاكَ » فقد أدراه ، وكل شيء من قوله : « وَمَا الدِّينِ » قرأ آبن كثير وأبو عمرو « يَوْمَ لَا تَمْكُن ، وَلَهُ وَلَا فَيكُونَ صَفَة و نعتا لا أنه لا من من في موضع رفع إلا أنه لا منه مناف غير متمكن ، كما تقول : أعجبني يوم يقوم زيد ، وأنشد المبرد المصب ، لأنه مضاف غير متمكن ، كما تقول : أعجبني يوم يقوم زيد ، وأنشد المبرد النصب ، لأنه مضاف غير متمكن ، كما تقول : أعجبني يوم يقوم زيد ، وأنشد المبرد النصب ، لأنه مضاف غير متمكن ، كما تقول : أعبني يوم يقوم زيد ، وأنشد المبرد ا

مِنْ أَيِّ يَوْمَى مِنَ الموتِ أَفِرُ . أَيَوْمَ لَم يُقُدُر أَمْ يَوْمَ قُدِر

فاليومان الثانيان محفوضان بالإضافة عن الترجمة عن اليومين الأقلين إلا أنهما نصبا في اللفظ ؛ لأنهما أضيفا إلى غير محض ، وهدذا آختيار الفراء والزجاج ، وقال قوم : اليوم الثانى منصوب على المحل كأنه قال : في يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ، وقيل : بمعنى إن هذه الأشياء تكون يوم ، أو على معنى يدانون يوم ؛ لأن الدِّين يدل عليه ، أو بإضمار آذكر ، الأشياء تكون يوم ، أو على معنى يدانون يوم ؛ لأن الدِّين يدل عليه ، أو بإضمار آذكر ، والأَمْنُ يَوْمَئِذُ لِنَهُ ﴾ لا ينازعه فيه أحد ؛ كما قال : « لَمِنِ المُلُكُ اليَّوْمَ لِنَهِ الوَّاحِدِ القُهَّارِ ، الْيُومَ تَهُونَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ لَا طُلُمَ اليَّوْمَ » تمت السورة والحمد لله .

#### سـورة المطففين

مكية فى قول آبن مسعود والضحاك ومقاتل . ومدنية فى قول الحسن وعكرمة ، وهى ست وثلاثون آية

قال مقاتل ؛ وهى أوّل سورة نزلت بالمدينة ، وقال آبن عباس وقتادة : مدنية إلا ثمان آيات مر. قوله : « إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا » إلى آخرها مكى ، وقال الكلبي وجابر بن زيد ؛ نزلت بين مكة والمدينة .

## بن أِللهِ الرَّحْدُ الرَّحِيمِ

قوله تعمالى : وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ الللللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الأولى — روى النسائى عن آبن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كَيْلًا النزل الله تعالى « وَ يْلُ لِلْمُطَفّفِينَ » فأحسنوا الكيل بعد ذلك . قال الفراء: فهم من أوفى الناس كَيْلًا إلى يومهم هذا ، وعن آبن عباس أيضا قال: هي أقل سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة نزل المدينة وكان هذا فيهم ؛ كانوا إذا شروا آستوفوا بكيل راجح، فإذا باعوا بخسوا المكيال والميزان، فلما نزلت هذه السورة آنتهوا، فهم أوفى الناس كيلًا إلى يومهم هذا ، وقال قوم : نزلت في رجل يعرف بأبي جهينة وآسمه عمرو ؛ كان له صاعان يأخذ بأحدهما و يعطى بالآخر ؛ قاله أبو هم يرة رضى الله عنه "

الثانيـــة ــ قوله تعالى : « وَ يْلُ » أى شدة عذاب فى الآخرة ، وقال آبن عباس : إنه وادٍ فى جهنم يسيل فيه صديد أهل النار ، فهو قوله تعالى : « وَ يْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ■ أى الذين ينقصون مكاييلهم وموازينهم ، وروى عن آبن عمر قال : المطفِّف الرجل يستأجر المكيال

وهو يعلم أنه يحيف في كيله فوزره عليه ، وقال آخرون: التطفيف في الكيل والوزن والوضوء والصلاة والحديث . وفي الموطأ قال مالك : ويقال لكل شيء وفاءً وتطفيف ، وروى عن سالم آبن أبي الجعد قال الصلاة بمكيال فمن أوفي أوفى له ومن طفقف فقد علمتم ما قال الله عن وجل في ذلك : « وَ يُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ » .

الثالث ـــ قال أهل اللغة : المطفّف مأخوذ من الطّفيف وهو القليسل ، والمُطفّف هو المقال حقّ صاحبه بنقصانه عن الحقّ في كيل أو وزن ، وقال الزجاج : إنما قبل للفاعل من هــذا مُطفّف ، لأنه لا يكاد يسرق من المكال والميزان إلا الشيء الطفيف الحفيف ، وإنما أخذ من طَفّ الشيء وهو جانبه ، وطفاف المَكُوك وطَفَافه بالكسر والفتح ما ملا أصباره ولائك طَفّ المُكوك وطَفَفه ، وفي الحديث : ووكلك مَنْ بنو آدم طَفّ الصاع لمَ تَمْلئُوه ، وهو أن يقرب أن يمتلئ فلا يفعل ، والمعنى بعضكم من بعض قريب فليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى ، والطّفاف والطّفافة بالضم ما فوق المكيل و وإناء طَفّاف إذا بلغ المل أصباره طفاقه ، تقول منه : أطففت ، والتطفيف نقص المكيل وهو ألا تملاء الى أصباره أي جوانبه ، يقال : أدهقت الكأس إلى أصبارها أي إلى رأسها ، وقول آبن عمر حين ذكر ألنبي صلى الله عليه وسلم سَبْق الحيل : كنت فارسا يومئذ فسبقت الناس حتى طَفَّف بي الفرسُ مسجد بني زُرَيْق حتى كاد يساوى المسجد ، يعني وَشَب بي .

الرابعـــة ــ المَطَفِّف هو الذي يخسر في الكيل والوزن ولا يوفي حسب ما بيناه ؟ وروى آبن القاسم عن مالك أنه قرأ « وَ يُلُ لِمُطَفِّفِينَ » فقال : لا تُطفِّفُ ولا تخلّب ولكن أرسل وصُبَّ عليه صَبَّا حتى إذا آستوفي أرسل يدك ولا تُحسك. وقال عبد الملك بن الماجشون : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الطِّفاف ، وقال : إن البركة في رأسه ، قال : و بلغني أن كيل فرعون كان مسحا بالحديدة ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول وفي أين العزبي ( ولا تجلب ) . . . ( ٢) في بعض الأصول وأبن العربي «أستوى» .

قوله تعالى : ﴿ اللَّذِينَ إِذَا اَكُمَّالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتُوفُونَ ﴾ قال الفراء : أى من الناس ﴾ يقال : آكتات ما عليك أى أخذت ما عليك . ويقال : آكتات ما عليك أى أخذت ما عليك . وقال الزجاج : أى إذا آكتالوا من الناس آستوفوا عليهم الكيل ؛ والمعنى : الذين إذا آستوفوا أخذوا الزيادة وإذا أوفوا أو وزنوا لغيرهم نقصوا ، فلا يرضون للناس ما يرضون لأنفسهم . الطبرى : « على = بمعنى عند .

قوله تعمالى : ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُغْسِرُونَ ﴾ فيسرونَ ﴾ فيسمرونَ ﴾

الأولى — قوله تعالى : « وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ » أَى كالوا لهم أو وزنوا لهم فحذفت اللام فتعدى الفعل فنصب ؛ ومثله نصحتك ونصحت لك وأمرتك به وأمرتك ؛ قاله الأخفش والفراء . قال الفراء : وسمعت أعرابية تقول إذا صَدَرَ الناسُ أتينا التـــاجر فيكيلنا المُدَّ والمُدَّين إلى الموسم المقبل . وهو من كلام أهل الجباز ومن جاورهم من قيس . قال الزجاج : لا يجــوز الوقف على «كَالُوا » و « وَزَنُوا » حتى تصــل به • هم » قال : ومن النــاس من يجعلها توكيدا ، ويجــيز الوقف على «كَالُوا » و « وَزَنُوا » والأوّل الآختيار ؛ لأنها حرف واحد . وهو قول الكسائي . قال أبو عبيد : وكان عيسي بن عمر يجعلها حرفين و يقف على «كَالُوا » و « وَزُنُوا » و يبتــدئ « هُمْ يُغْسَرُونَ » قال : وأحسب قراءة حمزة كذلك أيضًا . قال أبو عبيد : والآختيار أن يكونا كلمة واحدة من جهتين إحداهما الخط ؛ وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف ولوكانتا مقطوعتين لكانتا «كَالُوا » و « وَزَنُوا » بالألف ، والأخرى أنه يقال : كلتك ووزنتك بمعنى كلت لك ووزنت لك وهوكلام عربي؛ كما يقال: صدتك وصدت لك وكسبتك وكسبت لك ، وكذلك شكرتك ونصحتك ونحو ذلك . قوله : « يُخْسُرُونَ » أي ينقصون؛ والعرب تقول: أخسرت الميزان وخسرته ، و « هم » في موضع نصب على قراءة العامة راجع إلى الناس؛ تقديره «وَ إِذَا كَالُوا » الناس « أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ » وفيه وجهان : أحدهما أن يراد كالوالهم أو وزَّاوا لهم فحذْف أبحار وأوصل الفعل كما قال : ولقَدْ جَنَيْتُكَ أَكْمُوا وعَساقلا \* ولقد نَهِيتُكَ عن بَسَات الْأُوبَر

أراد جنيت لك ، والوجه الآخر أن يكون على حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه ، والمضاف هو المدكيل والموزون . وعن أبن عباس رضى الله عنه : إنكم معاشر الأعاجم وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم المكيال والميزان . وخص الأعاجم لأنهم كانوا يجمعون الكيل والوزن جميعا وكانا مفرقين في الحرمين ، كان أهل مكة يزنون وأهل المدينة يكلون . وعلى القراءة الثانية «هم » في موضع رفع بالأبتداء ، أى و إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم فهم يخسرون . ولا يصح ، لأنه تكون الأولى ملغاة ليس لها خبر ، و إنما كانت تستقيم لوكان بعدها و إذا كالوا هم ينقصون أو وزنوا هم يخسرون .

الثانيسة \_ قال آب عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم : وو تَمسُّ بخيس ما نقض قوم المهد إلا سلط الله عليهم عدقهم ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهسم الطاعون وما طُففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر "خرجه أبو بكر البزار بمعناه ومالك بن أنس أيضا من حديث آبن عمر. وقد ذكرناه في كتاب التذكرة ، وقال مالك بن دينار: دخلت على جار لى قد نزل به الموت، فحمل يقول: جبلين من نار! جبلين من نار! فقلت: ما تقول؟ أتهجر؟ قال: يا أبا يحيى كان لى مكيالان أكيل بأحدهما وأكال بالآخر؛ فقمت فجعلت أضرب أحدهما بالآخر حتى كسرتهما ، فقال : يا أبا يحيى كلما ضربت أحدهما بالآخر آزداد عظها ، فات من وجعه ، وقال عكمة : أشهد على كل كيّال أو وزان أنه في النار ، قيل له : فإن آبنك كيال أو وزان أنه في النار ، قيل له : فإن آبنك كيال المروءة ممن مروءته في رءوس المكاييل ولا ألسنة الموازين وروى ذلك عن على رضي الله عنه ، وقال عبد خير : مم على رضي الله عنه على رجل وهو يزن الزعفران وقد أرج فأكفأ الميزان ، فقال: أقم الوزن بالقسط؛ ثم أرج بعد ذلك ما شئت ، كأنه أمره بالتسوية أقلا ليعتادها ، ويفصل الواجب من النفل وقال نافع : كان آبن عمر يمر بالبائع فيقول آتق الله وأوف الكيل ويفصل الواجب من النفل وقال نافع : كان آبن عمر يمر بالبائع فيقول آتق الله وأوف الكيل ويفصل الواجب من النفل وقال نافع : كان آبن عمر يمر بالبائع فيقول آتق الله وأوف الكيل ويفصل الواجب من النفل وقال نافع : كان آبن عمر يمر بالبائع فيقول آتق الله وأوف الكيل ويفصل الواجب من النفل وقال نافع : كان آبن عمر يمر بالبائع فيقول آتق الله وأوف الكيل ويفصل الواجب من النفل وقال نافع : كان آبن عمر يمر بالبائع فيقول آتق الله وأوف الكيل ويفصل الواجب من النفل وقال نافع : كان آبن عمر يم بالبائع فيقول آتق الله وأوف الكيل ويفصل الواجب من النفل وقال نافع : كان آبن عمر يم وربائية أمره والنبود وربي المنافقة وأوف الكيل ويفر المنافقة والمنافقة وال

<sup>(</sup>۱) هجم فی نومه ومرضه بهجر هجرا : هذی .

والوزن بالقسط \* فإن المطففين يوم القيامة يوقفون حتى إن العَرق ليلجمهم إلى أنصاف آذانهم ، وقد روى أن أبا هريرة قدم المدينة وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وآستخلف على المدينة سِباع بن عُرْفُطة ، فقال أبو هريرة : فوجدناه في صلاة الصبح فقرأ في الركعة الأولى «كهيعص » وقرأ في الركعة الشانية « وَ يُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ » قال أبو هريرة : فأقول في صلاتي ويل لأبي فلان كان له مكيالان إذا أكال آكال آكال بالوافي وإذا كال كال بالناقص .

قوله تعالى : أَلَا يَظُنَّ أُولَدَيِكَ أَنَّهُم مَّبُعُوثُونَ ﴿ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ عَظِيمٍ ﴿ اللّ يَوْمَ يَتُمُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿

قوله تعالى : ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ ﴾ إنكار وتعجيب عظيم من حالهم فى الآجتراء على النطفيف كأنهم لا يخطرون التطفيف ببالهم ولا يخنون تخينا ﴿ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴾ فســــثولون عما يفعلون . والظن هنا بمعنى اليقين ؛ أى ألا يوقن أولئك ولو أيقنوا ما نقصوا فى الكيل والوزن . وقيل ، الظن بمعنى التردد؛ أى إن كانوا لا يستيقنون بالبعث فهلا ظنوه حتى يتدبروا و يبحثوا عنه و يأخذوا بالأحوط ﴿ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ شأنه وهو يوم القيامة .

قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فيه أربع مسائل :

الأولى – العامل فى « يوم » فعل مضمر دل عليه « مَبْعُوتُونَ » والمعنى يبعثون « يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لَرّب الْعَلْمَينَ » . و يجوز أن يكون بدلا من يوم فى « لِيَدُوم عَظِيم » وهو مبنى وقيل : هو منصوب وهو مبنى وقيل : هو فى موضع خفض ؛ لأنه أضيف إلى غير متمكن ، وقيل : هو منصوب على الظرف أى فى يوم ، ويقال : أقم إلى يوم يخرج فلان فتنصب يوم ، فإن أضافوا إلى الأسم فينئذ يخفضون ويقولون : أقم إلى يوم خروج فلان ، وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير ، التقدير أنهم مبعوثون يوم يقوم الناس لربّ العالمين ليوم عظيم . .

الثانيــة – وعن عبد الملك بن مروان أن أعرابيا قال له: قد سمعت ما قال الله تعالى في المطففين ؛ أراد بذلك أن المطففين قد توجه عليهم هذا الوعيد العظيم الذي سمعت به ، فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن.وفي هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظن، ووصف اليوم بالعظم، وقيام الناس فيه لله خاضعين، ووصف ذاته برب العالمين بيان بليغ لِعظم الذنب، وتفاقم الإثم في التطفيف، وفيما كان في مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط، والعمل على التسوية والعدل في كل أخذ و إعطاءٍ ، بل في كل قول وعمل . الثالثـــة ـــ قرأ آبن عمر «وَ يُلُ لِلْنُطَفِّفِينَ» حتى بلغ « يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ » فبكي حتى سقط وآمتنع من قراءة ما بعـــده ثم قال : سمعت النبي صلى الله عليه وســـلم يقول و يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداوه خمسين ألف سنة فمنهم من يبلغ العَرَقُ كعبيه ومنهم من يبلغ ركبتيه ومنهــم من يبلغ حَقُو يه ومنهم من يبلغ صـــدره ومنهم من يبلغ أذنيه حتى إن أحدهم ليغيب في رشحه كما يغيب الضَّفدُع " . وروى ناس عن آبن عبـاس قال : يقومون مقــدار ثلثمائة سـنة . قال : ويَهوّن على المؤمنين قــدر صلاتهم الفريضة . وروى عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وويقومون ألف عام في الظُّلَّة ؟٠٠. وروى مالك عن نافع عن آبن عمر عن النبي صلى الله عليه وبسلم قال ۽ وه يوم يقوم الناس لربّ العالمين حتى إن أحدهم ليقوم في رشحه إلى أنصاف أذنيه ؟ . وعنه أيضا عن الني صلى الله عليه وسلم : وفيقوم مائة سنة ٢٠ . وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير الغفّارى: ومُحكيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه مقدار ثلثمائة سنة لربّ العالمين لا يأتيهم فيه خبر ولا يؤمر فيه بأمر ؟ قال بشير : المستعان الله .

قلت : قد ذكرناه مرفوعا من حديث أبي سعيد الخُدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: ووانه لَيخفَّف عن المؤمن حتى يكون أَخفَّ عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا "في «سأل (۲) سائل » . وعن آبن عباس : يُهوَّن على المؤمنين قَدْرَ صَلاتهم الفريضة . وقيل : إن ذلك سائل » . وعن آبن عباس : يُهوَّن على المؤمنين قَدْرَ صَلاتهم الفريضة . وقيل : إن ذلك

<sup>(</sup>۱) أى ف الما . . (۲) داجع ج ۱۸ ص ۲۸۲ .

المقام على المؤمن كزوال الشمس ؛ والدايل على هذا من الكتاب قوله الحق ؛ « أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّهَ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » ثم وصفهم فقال : « الدِّينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ » جَعلنا الله منهم بفضله وكرمه وجوده ومَنَّه آمين ، وقيل : المراد بالناس جبريل عليه السلام يقوم لربّ العالمين ؛ قاله آبن جبير، وفيه بعد ؛ لما ذكرنا من الأخبار فى ذلك وهى صحيحة ثابتة ، وحسبك بما في صحيح مسلم والبخارى " والترمذي " من حديث آبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم « يَوْمَ يَمُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ » قال ؛ و يقوم أحدهم فى رشحه إلى نصف أذنيه " ثم قيل ؛ هـذا القيام يوم يقومون من قبورهم ، وقيل : في الآخرة بحقوق عباده فى الدنيا ، وقال يزيد الرَّشَك ؛ يقومون بين يديه للقضاء ،

الرابعـــة — القيام لله ربّ العالمين سبحانه حقير بالإضافة إلى عظمته وحقّه، فأما قيام الناس بعضهم لبعض فآختلف فيه الناس؛ فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ، وقسد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى جعفر بن أبى طالب وآعتنقه، وقام طلحة لكعب بن مالك يوم "بيب عليه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للا نصار حين طلع عليه سعد بن معاذ : وتورموا إلى سيّدكم" وقال أيضا : ومن سَرَّه أن يَمْثل له الناسُ قياما فليتبوأ مقعدَه من النارئ وذلك يرجع إلى حال الرجل و بيته \* فإن انتظر ذلك واعتقده لنفسه فهو ممنوع ، و إن كان على طريق البشاشة والوصلة فإنه جائز، وخاصة عند الأسباب كالقدوم من السفر ونحوه ، وقد مضى في آخرسورة « يوسف » شيء من هذا »

قوله تعالى : كَلَّآ إِنَّ كَتَلْبَ ٱلْفُجَّارِ لَنِي سِجِّينِ ﴿ وَمَا أَذْرَىٰكَ مَا سِجِّينِ ﴿ وَمَا أَذْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ﴿ كَتَلْبُ مَّرْقُومٌ ﴿ وَيُلُ يَوْمَ إِذَ لَلْمُكَذَّهِ بِينَ إِنَّ ٱللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ كُذَّ بِينَ اللَّهُ مَكَدَّ بِينَ اللَّهُ مَكَدِّ بِينَ اللَّهُ مَكَدِّ بِينَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْلَا اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُنْ اللَّلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الل

<sup>(</sup>١) راجع جه ص ٢٩٥ فايمدها .

قوله تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ كَتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴾ قال قوم من أهل العلم بالعربية : «كَلَّا» ردّع وتنبيه؛ أي ليس الأمر على ما هم عليه من تطفيف الكيل والميزان، أو تكذيب بالآخرة فليرتدعوا عن ذلك. فهي كلمة ردع وزجر ثم آستانف فقال : « إِنَّ كَتَابَ الْفُجَّارِ » . وقال الحسن : « كَلَّا » بمعنى حَقًّا . وروى ناس عرب آبن عباس « كَلَّا » قال : أَلَا تُصِدِّقُونَ؛ فعلى هَذَا الوقف « لَرَبِّ الْعَالَمَينَ » . وفي تفسير مقاتل : إن أعمال الفجار . وروى ناس عن آبن عبـاس قال : إرن أرواح الفجار وأعمــالهم « لَفي سِجِّينِ » . وروى آبن أبي نجيح عن مجاهــد قال : سجين صخــرة تحت الأرض السابعة تقلب فيجعل كتاب الفجار تحتها . ونحوه عن آبن عباس وقتادة وسمعيد بن جبير ومقاتل وكعب ؟ قال كعب : تحتها أرواح الكفار تحت خدّ إبليس . وعن كعب أيضا قال : سجين صخــرة سموداء تحت الأرض السابعة مكتوب فيها آسم كل شيطان تلق أنفس الكفار عنمدها . يكتب فيــه أرواح الكفار . وقال عطــاء الخراساني : هي الأرض السابعة السفلي وفيها إبليس وذرّ يته . وعن آبن عباس قال : إن الكافر يحضره الموت وتحضره رسل الله فلا يستطيعون ابغض الله له و بغضهم إياه أن يؤخروه ولا يعجلوه حتى تجيء ساعته، فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه و رفعوه إلى ملائكة العذاب ، فأروه ما شــاء الله أن بروه من الشر ، ثم هبطوا به إلى الأرض السابعــة ، وهي سجين وهي آخر سلطـــان إبليس فأثبتوا فيها كتابه . وعن كعب الأحبار في هذه الآية قال : إن روح الفاحر إذا قبضت يصعد بها إلى السياء فتأبي السياء أن تقبلها ، ثم يهبط بها إلى الأرض فتأبي الأرض أن تقبلها ، فتدخل فی سبع أرضين حتی ينتهی بها إلی سجين وهــو خَدّ إبليس ، فيخرج لهــا مر\_ سجين من تحت خدّ إبليس رَقُّ فَيُرْقَمَ فيوضع تحت خَدُّ إبليس . وقال الحسن : سِجيّنِ في الأرض السابعة . وقيل : هو ضرب مثل وإشارة إلى أن الله تعمالي يرد أعمالهم التي ظنوا أنها تنفعهم . قال مجاهد : المعني عملهم تحت الأرض السابعة لا يصعد منها شيء . وقال :

سَجِين صَخْرة في الأرض السابعة • وروى أبو هربرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وسجين عَجْبُ في جهنم وهو مفتوح " وقال في الفلق : و إنه جُبُ مُغَطَّى " . وقال أنس : هي دركة في الأرض السفلي • وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم : سجين أسفل الأرض السابعة " • وقال عكرمة : و سجين خسار وضلال ؛ كقولهم لمن سقط قدره : قد زلق بالحضيض • وقال أبو عبيدة والأخفش والزجاج : « لَيْ سِجِينٍ » لفي حبس وضيق شديد فعيل من السجن ؛ كما يقول : فسيّق وشرّيب ؛ قال آبن مقبل :

ورُفْقَة يَضْرِبون البَيْضَ ضاحِيّةً \* ضَرْبًا تَواصتْ به الأَبْطالُ سِجِينا

والمعنى كتابهم فى حبس؛ جعل ذلك دليلا على خساسة منزلتهم، أو لأنه يَحُلّ من الإعراض عنه والإبعاد له تحـل الزجر والهوان . وقيل : أصله سجيل فأبدلت اللام نونا . وقد تقدّم ذلك . وقال زيد بن أسلم : سجين فى الأرض السافلة وسجيّل فى السماء الدنيا . القشيرى : سجين موضع فى السافلين يدفن فيه كتاب هؤلاء فلا يظهر بل يكون فى ذلك الموضع كالمسجون . وهـذا دليل على خبث أعمالهم وتحقير الله إياها ؛ ولهذا قال فى كتاب الأبرار ا « يَشْهَدُهُ المُثَنَّ بُونَ » . ﴿ وَمَا أَدْراكَ مَا سِجِينَ ﴾ أى ليس ذلك مما كنت تعلمه يا مجد أنت ولا قومك ، ثم فسره له فقال : ﴿ يَمَابُ مَرْقُووم مُن أى مكتوب كالرقم فى الشوب لا ينسى ولا يحى . وقال قتادة : مرقوم أى مكتوب كالرقم فى الشوب لا ينسى الحد ، وقال الضحاك : مرقوم مختوم بلغة حمير؛ وأصل الرقم الكتابة ؛ قال :

سَأَرْقُمُ فِي الماءِ الْقَرَاجِ إِلَيْكُمُ \* على بِعُدِ كُمْ إِنْ كَانَ لِلَّاءِ رَاقِمُ

وليس فى قوله : « وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِعِينَ ﴾ ما يدل على أن لف ظ سجين ليس عربيا كما لا يدل فى قوله : « الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ » بل هو تعظيم لأمر سجين ؛ وقد مضى فى مقدّمة الكتّاب \_والحمد لله \_ أنه ليس فى القرآن غير عربى • ﴿ وَ يُلُّ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ فى مقدّمة الكتّاب \_والحمد لله \_ أنه ليس فى القرآن غير عربى • ﴿ وَ يُلُّ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) الذي في الناج نقلا عَنُ الجوهري : ﴿ وَرَجَّلَةً يَضَّرُ بُونَ الْحَامُ عَنْ عَرْضَ \*

أى شدة وعذاب يوم القيامة للكذبين . ثم بين تعالى أمرهم فقال : ( اللَّذِينَ يُكذَّبُونَ بِيَوْمِ اللَّذِينِ ) أى بيوم الحساب والجزاء والفصل بين العباد . ( وَمَا يُكذَّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَد أَثِيمٍ ) أى بيوم الحساب والجزاء والفصل بين العباد . ( وَمَا يُكذَّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَد أَثِيمٍ ) أى فاجر جائر عن الحق ، معتد على الخلق في معاملته إياهم وعلى نفسه ، وهو أثيم في ترك أمر الله . وقيل : هذا في الوليد بن المغيرة وأبي جهل و نظرائهما ؛ لقوله تعالى : ( إِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ ) وقراءة العامة « تتلى » بتاءين وقراءة أبي حيوة وأبي سماك عليه آياتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّدِينَ ) وقراءة العامة « تتلى » بتاءين وقراءة أبي حيوة وأبي سماك وأشهب العقلي والسَّلهي « إِذَا يُتُلَّى » بالياء ، وأساطير الأولين أحاديثهم وأباطيلهم التي كتبوها وزخوفوها ، واحدها أسطورة وإسطارة وقد تقدّم ،

قوله تعالى : كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللَّهِ كَلَّةِ إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِم يَوْمَهِدٍ لَمَحْجُوبُونَ اللَّهِ مُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا كَلَّةً إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَهِدٍ لَمَحْجُوبُونَ اللَّهُ مُمَّ إِنَّهُمْ مَا لَوَا اللَّهِمِ عَن رَبِّهِمْ مَا لَكُوا اللَّذِي كُنتُم بِهِ مَ تُكذَّبُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

 أخرى حتى ضَمَّ أصابعه كلها ، حتى يُطبَع على قلبه ، قال : وكانوا يرون أن ذلك هو الريّن ، ثم قرأ « كَلّا بَلْ رَاسَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسُبُونَ » . ومثله عن حذيفة رضى الله عنه سواء . وقال بكر بن عبد الله : إن العبد إذ أذنب صار فى قلبه كوخزة الإبرة ، ثم صار إذا أذنب ثاني صاركذلك ، ثم إذا كثرت الذنوب صار القلب كالمُنْخل أو كالغير بال لا يعى خيرا ولا يثبت فيه صلاح . وقد بينا فى «البقرة» القول فى هذا المعنى بالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا معنى لإعادتها ، وقد روى عبد الغنى بن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن عن آبن جريح عن عطاء عن آبن عباس ، وعن موسى عن مقاتل عن الضحاك عن آبن عباس شيئا الله أعلم بصحته ؛ قال : هو الرّان الذي يكون على الفخذين والساق عن آبن عباس شيئا الله أعلم بصحته ؛ قال : وقال آخرون الرّان الخاطر الذي يخطر بقلب والقدم وهو الذي يلبس فى الحرب ، قال : وقال آخرون الرّان الخاطر الذي يخطر بقلب ذكره قبل هـذا ، وكذلك أهل اللغة عليه ؛ يقال : ران على قلبه ذَنْبُهُ يَرِين رَيْنا ورُيونا أي غلب ، فلب ، قال أبو عبيد : كل ما غلبك فقد ران بك ورانك وران على قلبه ذَنْبُه يَرِين رَيْنا ورُيونا أي علب ، وقال أبو عبيد : كل ما غلبك فقد ران بك ورانك وران عليك ؛ وقال الشاعر :

وَتَمُّ رَانَ مِنْ ذَنْبِ عَلَى قَلْبِ فَاجِرٍ \* فَتَابَ مِنَ الذَّنْبِ الّذَى رَانَ وَٱنْجُلَلَ وَرَانَتُ الخَرَ على عقله أي غلبته ، وران عليه النعاس إذا غطاه ، ومنه قول عمر في الأُسَيْفع – أُسَيْفع جُهَينة – : فأصبح قـد رين به ، أي غلبتـه الديون وكان يُدَان ، ومنه قـول أبى زُبَيْد يصف رجلا شرب حتى غلبه الشراب سُكُوا فقال :

ثُمُّ لَمَّا رآه رانَتْ بِهِ الْحَمُّ \* رُ وأَلَّا تَرَينَــُهُ بِاتَّقَاءِ

فقوله: رانت به الخمر، أى غلبت على عقله وقلبه ، وقال الأموى: قد أرَان القومُ فهم مُرينون إذا هلكت مواشيهم وهُمِن لت ، وهذا من الأمر الذى أناهم مما يغلبهم فلا يستطيعون آحتماله ، قال أبو زيد يقال : قد رينَ بالرجل رَيْنا إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل لا

<sup>(</sup>١) داجع جدا ص ١٨١ فا بعدها .

به . وقال أبو معاذ النحوى : الرين أن يَسُودُ القلبُ من الذنوب ، والطبع أن يطبع على القلب ، وهذا أشد من الرين ، والإقفال أشد من الطبع ، الزجاج : الرين هو كالصدا يغشى القلب كالغيم الرقيق ومثله الغين، يقال : غين على قلبه غطى ، والغين شجر ملتف الواحدة غيناء أى خضراء كثيرة الورق ملتفة الأغصان ، وقد تقدم قول الفراء أنه إحاطة الذنب بالقلوب ، وذكر الثعلبي عن آبن عباس : « رَانَ عَلَى تُقُويهُمْ » أى غطى عليها ، وهذا هو الصحيح عنه إن شاء الله ، وقرأ حمزة والكسائى والأعمش وأبو بكر والمفضل « ران » بالإمالة ؛ لأن فاء الفعل الراء وعينه الألف منقلبة من ياء فحسنت الإمالة لذلك ، ومن فتح فعلى الأصل ؛ لأن باب فاء الفعل في فَعَل الفتح مثل كال وباع ونحوه ، وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم ووقف حفص « بل » ثم يبتدئ « ران » وقفا يبين اللام لا للسكت ،

قوله تعالى : ﴿ كَالّا إِنَّهُمْ ﴾ أى حقّا « إنهم » يعنى الكفار ﴿ عَنْ رَبِّهِم يَوْمَئِذَ ﴾ أى يوم القيامة ﴿ لَمَتَحْجُو بُونَ ﴾ وقيل: « كَلّا » ردع و زجر أى ليس كما يقولون بل « إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِم يَوْمَئذ لَمَتْحُجُو بُونَ » • قال الزجاج: في هذه الآية دليل على أن الله عن وجل يُرى في القيامة " ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة ولا خَست منزلةُ الكفار بأنهم يُحجَبون • وقال جل ثناؤه : « وُجُوهُ يَوْمَئيذ نَاضِرَةً • إِلَى رَبّها نَاظِرَةً » فأعلم الله جل ثناؤه أن المؤمنين ينظرون إليه ، وأعلم أن الكفار محجو بون عنه ، وقال مالك بن أنس في هذه الآية : لما حجب أعداء فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه • وقال الشافعي : لما حجب قوما بالسخط دل على أرن قوما يونه بالرضا ، ثم قال : أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا • وقال الحسين بن الفضل : لما حجبهم في الدنيا عن نور توحيده في المعاد لما عبده في الدنيا • وقال الحسين بن الفضل : لما حجبهم في الدنيا عن نور توحيده ورمته ممنوعون • وقال قتادة : هو أن الله لا ينظر إليهم برحمته ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وعلى الأول الجمهور وأنهم محجو بون عن رؤيته فلا يرونه • ﴿ ثُمّ إِنَّهُمْ لَصَالُو المُعْتَوِيم ﴾ أى

<sup>(</sup>١) فى اللسان : هو الختم ؛ أى الطبع على القلب هو الختم كيا في ﴿ اللسان ۗ مادة ﴿ رين » •

ملازموها ومحترقون فيها غير خارجين منها ، « كُلِّمَا نَضِيَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا » و « كُلِّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا » . و يقال : الجحيم الباب الرابع من النار . ﴿ ثُمَّ يُقَالُ ﴾ لهم أى تقول لهم خزنة جهنم ﴿ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِيهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ رسل الله في الدنيا .

قوله تعالى : كَلَّمَ إِنَّ كِتَلْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَنِي عِلِّيِينَ ﴿ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا عِلِيِّينَ ﴿ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا عِلْيِّينَ ﴿ وَهُ كَتَابٌ مَنْ قُومٌ ﴿ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِبُونَ ﴿ وَهُ كَتَابٌ مَنْ قُومٌ ﴿ يَثْهَا لَهُ مُا الْمُقَرِبُونَ ﴿ وَهُ الْمُقَرِبُونَ ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّ

قوله تعـالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ كَتَابَ الْأَبْرَارِ لَهَى عَلِّينَ ﴾ « كَلَّا » بمسنى حقًّا والوقف على « تُكَذُّبُونَ » . وقيل : أي ليس الأمركما يقولون ولا كما ظنوا بل كتام\_م في سجّين وكتاب المؤمنين في علِّيين . وقال مقاتل : كلَّا أي لا يؤمنون بالعذاب الذي يَصْلَونه . ثم ٱستأنف فقال : « إِنَّ كَتَابَ الْأَبْرَارِ » مرفوع في علَّيين على قدر مرتبتهم ﴿ قَالَ آبَنَ عَبِـاسَ ، أَي فى الجنة . وعنه أيضا قال : أعمالهم في كتاب الله في السهاء . وقال الضحاك ومجاهد وقتادة : يعني السهاء السابعة فيها أرواح المؤمنين . وروى آبن الأجلح عن الضحاك قال : هي سدَّرة المنتهى ينتهى إليها كل شيء من أمر الله لايعدوها ، فيقولون : رَبِّ ! عبدَك فلان ؛ وهو أعلم به منهم، فيأتيه كتاب من الله عن وجل مختوم بأمانه من العذاب . فذلك قوله تعالى : « كَلَّ إِنَّ كَتَابَ الْأَبْرَارِ » . وعن كعب الأحبار قال : إن روح المؤمن إذا قبضت صعد بها إلى السهاء ، وفتحت لها أبواب السهاء ، وتلقتها الملائكة بالبشرى، ثم يخرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش ، فيخرج لهم من تحت العرش رَقُّ فَيُرْقَم ويُخْتَم فيه النجاة من الحساب يوم القيامة و يشهده المقربون . وقال قتادة أيضًا : « في علِّينَ » هي فوق السماء السابعة عند قائمة العرش اليمنى . وقال البَرَاء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم : وف عِلْيُون في السماء السابعة تحت العرش". وعن آبن عباس أيضا : هو لوح من زبرجدة خضراء معلَّق بالعرش أعمالهم مكتوبة فيه . وقال الفراء : علَّيون أعلى وتعاع . وقيل : علَّيون أعلى الأمكنة . وقيل : معناه علو في علو مضاعف كأنه لا غاية له ؛ ولذلك جمع بالواو والنون .

وهو معنى قول الطبرى . قال الفسراء : هو آسم موضوع على صسفة الجمع ولا واحد له من لفظه ﴾ كقولك : عشرون وثلاثون والعــرب إذا جمعت جمعاً ولم يكن له بنــاء من واحده ولا تثنية قالوا في المذكر والمؤنث بالنون . وهو معنى قول الطبرى . وقال الزجاج : إعراب هذا الأسم كإعراب الجمع كما تقول هذه قنُّسْرون و رأيت قنُّسْرين . وقال يونس النحوى : واحدها عِلَّى وعِلِّية ، وقال أبو الفتح : عِلِّين جمع عِلَّى وهو فِعِّيل من الْعُلُو ، وكان سبيله أن يقول عليِّـــة كما قالوا للغرفة علِّية ؛ لأنها مر. العلق ، فلما حذفت التاء من علَّية عوضوا منهــا الجمع بالواو والنونكما قالوا في أرضين . وقيــل : إن علَّيين صفة لللائكة فإنهم الملاء حديث آبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وو إن أهل علَّيين لينظرون إلى الجنة من كذا فإذا أشرف رجل من أهسل علِّيين أشرقت الجنة لضياء وجهه فيقولون ما هذا النور فيقال أشرف رجل من أهل علِّين الأبرار أهل الطاعة والصدق " . وفي خبر آخر: وو إن أهل الجنــة ليرون أهل علِّين كما يُرَى الكوكب الدُّرى" في أفق السماء " يدل على أن علِّين آسم الموضع المرتفع . وروى ناس عن آبن عباس فى قوله « عِلِّيينَ » قال : أخبر أن أعمالهم وأرواحهم في السماء الرابعة . ثم قال : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَاعِلِّيُّونَ ﴾ أي ما الذي أعلمك يا مجمـــد أى شيء عَليون على جهة التفخيم والتعظيم له في المنزلة الرفيعة . ثم فسره له فقــال : ﴿ كَتَابُّ مَرْقُومُ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ . وقيل ؛ إن «كَتَابٌ مَرْقُومٌ» ليس تفسيرا لعلِّين بل تم الكلام عند قوله « عَلَّيُونَ » ثم آبتــدأ وقال : « كَتَابُ مَرْقُومٌ » أى كتاب الأبرار كتاب مرقوم ؛ ولهــذا عكس الرقم في كتاب الفجار ؛ قاله القشيري . وروى : أن الملائكة تصــعد بعمل العبد ، فإذا آنتهوا به إلى ما شاء الله من سلطانه أوحى إليهم : إنكم الحفظة على عبدى وأنا الرقيب على ما في قلبه ، وأنه أخلص لي عمله فأجعلوه في علِّين فقد غفرت له ، وأنها لتصعد بعمل العبد فيزكونه فإذا آنتهوا به إلى ماشـاء الله أوحى إليهم : أنتم الحفظة على عبدى وأنا الرقيب على مافي قلبه وأنه لم يخلص لى عمله، فآجعلوه في سجين .

قوله تعالى : ﴿ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ أى يشهد عمل الأبرار مقر بوكل سماء من الملائكة ، وقال وهب وآبن إسحق : المقر بون هنا إسرافيل عليه السلام ، فإذا عمل المؤمن عمل البر صححت الملائكة بالصحيفة وله نور يتلا لا في السموات كنور الشمس في الأرض حتى ينتهى بها إلى إسرافيل فيختم عليها و يكتب فهو قوله : «يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ» أى يشهد كتا بتهم ،

قوله نعالى : إِنَّ الْأَبْرَارَ لَنِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى الْأَرَآبِكِ يَسْظُرُونَ ﴿ عَلَى الْأَرَآبِكِ يَسْظُرُونَ ﴿ تَعْمِ فَعُ فَي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿ عَنْ يَسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿ عَنْ خَتَامُهُ وَمِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن خَتَامُهُ وَمِنَاجُهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ ﴾ أى أهل الصدق والطاعة • ﴿ لَفِي نَمِيمٍ ﴾ أى نَعْمة والنَّعمة بالفتح التنعيم ؛ يقال : نعمه الله وناعمه فتنعم وآمرأة منعمة ومناعمة بمعنى • أى إن الأبرار في الجنات يتنعمون • ﴿ عَلَى الْأَرَائِكِ ﴾ وهي الأسرة في الحِجَال ﴿ يَنْظُرُونَ ﴾ أى إلى ما أعد الله لهم من الكرامات ؛ قاله عكرمة وآبن عباس ومجاهد • وقال مقاتل : ينظرون إلى أهل النار • وعن النبي صلى الله عليه وسلم : و ينظرون إلى أعدائهم في النار ؟ ذكره المهدوى • وقيل : على أرائك أفضاله ينظرون إلى وجهه وجلاله •

قوله تعالى: ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴾ أى بهجته وغضارته ونوره ؛ يقال : أنضر النباتُ إذا آزهر ونور ، وقراءة العامة « تَعْرِفُ » بفتح التاء وكسر الراء « نَضْرَةَ » نصله النهاء أى تعرف يا مجد ، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ويعقوب وشيبة وآبن أبى إسحق : « تُعْرَفُ » بضم الناء وفتح الراء على الفعل المجهول « نَضْرَةُ » رفعا ، ﴿ يُسُقُونَ مِنْ رَحِيقِ ﴾ أى من شراب لا غش فيه ، قاله الأخفش والزجاج ، وقيل : الرحيق الخمر الصافية ، وفي الصحاح : الرحيق صفوة الخمر ، والمعنى واحد ، الحليل : أقصى الخمر وأجودها ، وقال مقاتل وغيره : هي الخمر العتيقة البيضاء الصافية من الغش الديرة ؛ قال حسان :

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصول كلها ولعل الصواب : أصنى الخر •

يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ الْبَرِيصَ عَلَيْهِمُ ﴿ بَرَدَى يُصَفَّقُ بِالرَّحِيقِ السَّلْسَلِ ﴿ ) وَقَالَ آخِينِ السَّلْسَلِ ﴿ ) وَقَالَ آخِينِ السَّلْسَلِ ﴿ )

أَمْ لا سَبِيلَ إِلَى الشَّبَابِ وَذِكْرُه \* أَشْهِى إِلَى مِنَ الرَّحِيقِ السَّلْسَلِ

( مَخْتُومُ خِتَامُهُ مَسْكُ ) قال مجاهد: يختم به آخر جرعة . وقيل: المعنى إذا شربوا هذا الرحيق ففنى ما فى الكأس آنختم ذلك بخاتم المسك . وكان آبن مسعود يقول: يجدون عاقبتها طعم المسك . ونحوه عن سعيد بن جبير و إبراهيم النخمى قالا: ختامه آخر طعمه . وهو حسن ؛ لأن سبيل الأشر به أن يكون الكدر فى آخرها ، فوصف شراب أهل الجنة بأن رائحة آخره رائحة المسك . وعن مسروق عن عبد الله قال: المختوم الممزوج . وقيل: مختوم أى ختمت ومنعت عن أن يمسها ماش إلى أن يفك ختامها الأبرار . وقرأ على وعلقمة وشقيق والضحاك وطاوس والكسائى « خَاتَمُه » بفتح الخاء والتاء وألف بينهما . قال علقمة : أما رأيت المرأة تقول للعطار أجعل خاتمه مسكا تريد آخره . والخاتم والحتام متقاربان فى المعنى إلا أن الخاتم الكسم والحتام المصدر ؛ قاله الفراء . وفى الصحاح : والختام الطين . حكاه الذي يختم به . وكذا قال مجاهد وآبن زيد : خُتم إناؤه بالمسك بدلا من الطين . حكاه المهدوى . وقال الفرزدق :

« وبِتُّ أَفُضُّ أَغْلَاقَ الْحَتَّامِ »

وقال الأعشى :

أى عليها طينة مختومة؛ مثل نَفَضٍ بمعنى مَنْفُوضٍ وقَبَضٍ بمعنى مَقبوضٍ . وذكر آبن المبارك وآبن وهب واللفظ لآبن وهب عن عبد الله بن مسعود فى قوله تعالى « خِتَامُهُ مِسْكُ » خَلْطُه ليس بخاتم يختم اللا ترى إلى قول المرأة من نسائكم : إن خَلْطه من الطِّيب كذا وكذا

<sup>(</sup>١) تقدم شرح البيت بهامش ص ١٤١ من هذا الجزء . (٢) هو أبو كبير الهذلي .

<sup>(</sup>٣) صدرالببت: \* فبتن جنا بق مصرعات \*

<sup>(</sup>٤) صدره : \* وصهبا، طاف يهوديها \*

إنما خَلْطه مسك؛ قال : شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر أشربتهم، لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل فيه يده ثم أخرجها لم يبــق ذو رُوح إلا وجد ريح طيبهـا - وروى أبَّى بن كعب قال : قيل يارسول الله ما الرحيق المختوم ؟ قال : وَوْ غُدْرانِ الحُمْرِ ، . وقيل : مختوم في الآنيــة وهو غير الذي يجرى في الأنهــار . فالله أعلم . ﴿ وَفِي ذَلِكَ ﴾ أي وفي الذي وصفناه من أمر الجنــة ﴿ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَا فَسُونَ ﴾ أى فليرغب الراغبون ؛ يقال : نَفِستُ عليه الشيء أَنْفَسه نَفاسةً أي ضَيننت به ولم أحب أن يصير إليه . وقيل: الفاء بمعنى إلَى أي و إلى ذلك فليتبادر المتبادرون في العمل؛ نظيره: «لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ». ﴿ وَمِنَاجُهُ ﴾ أى ومزاج ذلك الرحيق ﴿ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴾ وهو شراب ينصب عليهم من علو وهو أشرف شراب في الجنة . وأصل التَّسْنَم في اللغة الآرتفاع، فهي عين ماء تجرى من علو إلى أســفل؛ ومنه ســنام البعير لعلوّه من بدنه ، وكذلك تسنيم القبــور • وروى عن عبـــد الله قال : تسنيمٌ عينُ في الجنة يشرب بها المقرّ بون صرفا، و يمزج منها كأس أصحاب اليمين فتطيب. وقال آبن عباس في قوله عن وجل ، « وَمِنَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ » قال : هذا مما قال الله تعالى « فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أَخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أُعْيَنِ » = وقيل : التسنيم عين تجرى في الهواء بقدرة الله تعالى فتنصَّبّ في أواني أهل الجنة على قدر ملئها ، فإذا آمتلائت أمسك الماء فلا تقع منه قطرة على الأرض ولا يحتاجون إلى الآستقاء ؛ قاله قتادة . آبن زيد : بلغنا أنها عين تجرى من تحت العرش -وكذا في مراسيل الحسن . وقــد ذكرناه في ســورة « الإنسان » . ﴿ عَيْناً يَشْرَبُ بَهَــا الْمُقَرَّ بُونَ ﴾ أى يشرب منها أهل جنسة عدن وهم أفاضل أهل الجنسة صرفا ، وهي لغيرهم منهاج . و « عَيْنًا » نصب على المدح . وقال الزجاج : نصب على الحال من تسنيم ، وتسنيم معرفة ليس يعرف له آشتقاق، وإن جعلته مصدرا مشتقا من السنام فـ«عينًا» نصب؛ لأنه مفعول به ؛ كـقوله تعالى : « أَوْ إِطْعَامٌ في يَوْم ذى مَسْغَبَةٍ . يَتِيمًا » وهذا قول الفراء إنه منصوب بتسليم . وعند الأخفش بـ « يُسْقَوْنَ » أي يسقون عينا أو من عين . وعند المبرد بإضمار أعنى على المدح.

<sup>(</sup>١) راجع ص ١٢٥ من هذا الحرَّه في بعدها .

وَكُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَنَاةَ قَوْمٍ ﴿ كَسَرْتُ كُعُو بَهَا أَوْ تَسْتَقَمَا

وقالت عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد غمزنى فقبضت رجلى = الحديث ؛ وقد مضى فى « النساء » = وغمزته بعينى . وقيل : الغمز بمعنى العيب يقال غمزه أى عابه ، وما فى فلان غمزة أى عيب = وقال مقاتل : نزلت فى على بر أبى طالب جاء فى نفسر من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلمزهم المنافقون وضحكو اعليهم وتفامزوا = ﴿ وَإِذَا الْمُسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلمزهم المنافقون وضحكو اعليهم وتفامزوا = ﴿ وَإِذَا الْقَلَبُوا اللهُ أَى النصرفوا إلى أهلهم وأصحابهم وذويهم ﴿ الْفَلَبُوا فَكِهِينَ ﴾ أى معجبين منهم = وقيل : معجبون بماهم عليه من الكفر متفكهون بذكر المؤمنين ، وقرأ آبن القعقاع وحفص والأعرج والسَّلَمَى : « فَكِهِينَ » بغير ألف = الباقون بألف = قال الفراء : هما لغتان مثل والأعرج والسَّلَمَى : « فَكِهِينَ » بغير ألف = الباقون بألف = قال الفراء : هما لغتان مثل

<sup>(</sup>١) راجع جه ٥ ص ٢٢٦ فما بمدها .

طَمعٌ وطامعٌ وَحَذرٌ وحاذرٌ وقد تقدم في سورة « الدخانَ» والحمد لله . وقيل: الفكِّهِ الأشِّيرِ البطر والفاكه الناعم المتنعم . ﴿ وَ إِذَا رَأُوهُمْ ﴾ أى إذا رأى هؤلاء الكفار أصحاب عهد صلى الله عليه وسلم ﴿ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴾ في آتباعهم عجدا صلى الله عليه وسلم ﴿ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴾ لأعمالهم موكلين بأحوالهم رقباء عليهم ﴿ فَالْيَوْمَ ﴾ يعنى هــذا اليوم الذى هو يوم القيامة ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ بمحمد صلى الله عليه وسلم ﴿ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾ كما ضحك الكفار منهم في الدنيا . نظيره في آخر سورة « المؤمنين » وقد تقدم . وذكر آبن المبارك : أخبرنا مجمل بن بشار عن قتادة في قوله تعالى « فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ » قال : ذكر لنـا أن كعبا كان يقول إن بين الجنــة والنار كُوَّى ، فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا أطلع من بعض الكُوّى؛ قال الله تعالى في آية أخرى: « فَأَطَّلُمَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَيَحِيمِ » قال : ذكر لنا أنه آطلع فرأى جماجِم القوم تغلى . وذكر آبن المبارك أيضًا : أخبرنا الكلبيّ عن أبي صالح في قوله تعالى « اللهُ يَسْتَهُزِئُ بِهِمْ » قال : يقال لأهل النار وهم في النار آخرجوا فتفتح لهم أبواب النار ، فإذا رأوها قــد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك ، فإذا آنتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم ؛ فذلك قوله : « اللهُ يَسْتَهْزِئُّ بِهِمْ » و يضحك منهم المؤمنون حين غلقت دونهم فذلك قوله تعالى : « فَالْيَـوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْعَكُونَ » . ﴿ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ . هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ وقد مضى هــذا في أول سورة « البقرة » . ومعنى « هَلْ ثُوِّبَ • أي هل جوزى بسخريتهم في الدنيا بالمؤمنين إذا فعل بهم ذلك . وقيل : إنه متعلق بـ «يَنْظُرُونَ » أى ينظرون هل جوزى الكفار فيكون معنى هل [ التقرير ] وموضعها نصباً بـ « يَنْظُرُونَ » . وقيل : آستئناف لا موضع له من الإعراب . وقيل : هو إضمار على القول، والمعني؛ يقول بعض المؤمنين لبعض « هَــْلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ » أَى أثيب وجوزى . وهو من ثاب يثوب أى رجع ؛ فالثواب ما يرجع على العبــد في مقابلة عمله و يستعمل في الخير والشر . ختمت السورة والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) راجع ج۱۱ ص ۱۳۹ (۲) راجع ج۱۱ ص ۱۵۰ . (۳) راجع جد ۱ ص ۲۰۸ .

## ســـورة الآنشـــقاق مكية في قول الجميع وهي خمس وعشرون آية

قوله تعمالى ، إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱلشَّقَتْ ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿ وَالْجَنَا لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَكَلَّتُ ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿ قَ

### بِنْ لِمُعْدِ أَلَّهِ مِنْ الرَّحْدِ أَلَّهِ عِيمَ

قوله تعالى : ﴿ إِذَا السَّمَاءُ ٱ نُشَقَّتُ ﴾ أى آنصدعت وتفطّرت بالغام والغام مشل السحاب الأبيض ، وكذا روى أبو صالح عن آبن عباس ، وروى عن على عليه السلام قال : تشقّ من المجرة ، وقال : المجرة باب السماء ، وهدذا من أشراط الساعة وعلاماتها ، ﴿ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴾ أى سمِعت وحُقّ لها أن تسمع ، روى معناه عن آبن عباس ومجاهد وغيرهما ؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : وو ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي " يتغنى بالقرآن " أى ما آستم الله لشيء ؟ قال الشاعر :

صُمُّ إِذَا سَمِعُـوا خَيْرًا ذُكُرْتُ بِهِ \* و إِنْ ذُكِرَتُ بِسُوءٍ عِنْدَهُمْ أَذُنوا أى سمعوا . وقال قَعْنَب بن أمّ صاحب :

إِن يَاذَنُوا رِيبَةً طاروا بها فَرَحًا \* وما هُمُ أَذِّنُوا مِنْ صالح دَفَنُـوا

وقيل : المعنى وحقق الله عليها الآستماع لأمره بالآنشقاق . وقال الضحاك : حُقّت أطاعت وحُقّ لها أن تطيع ربها لأنه خلقها ؛ يقال : فلان محقوق بكذا . وطاعة السماء بمعنى أنها لاتمتنع مما أراد الله بها . ولا يبعد خلق الحياة فيها حتى تطيع وتجيب . وقال قتادة : حُقّ لها أن تفعل ذلك ؛ ومنه قول كُثيّر :

فَإِنْ تَكُنِ الْعُتْبَى فَأَهْلًا وَمَرْحَبًا \* وَحَقَّتْ لَمَا الْعُتْبَى لَدَيْنَا وَقَلَّت

قوله تعالى : ﴿ وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴾ أى بسطت ودكت جبالهـــا . قال النبي صلى الله عليه وسلم : وو تُمُدّ مدّ الأديم " لأن الأديم إذا مدّ زال كل آنثناء فيه وآمتد وآستوى . وقال آبن عباس وآبن مسعود : ويزاد في سعتهـا كذا وكذا ؛ لوقوف الخلائق عليها للحساب حتى لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدمه لكثرة الخلائق فيها . وقــد مضى في ســورة «لمبراهم» أن الأرض تبدل بأرض أخرى وهي الساهرة في قول آبن عباس على ماتقدم عنه. ﴿ وَأَلْقَتْ مَا فَيْهَا وَتَخَلَّتْ ﴾ أى أخرجت أمواتهـا وتخلت عنهم . وقال آبن جبير : ألقت ما في بطنها من الموتى وتخلت ممن على ظهرها من الأحياء . وقيل : ألقت ما في بطنها من كنوزها ومعادنها وتخلت منها . أي خلا جوفها فليس في بطنها شيء وذلك يؤذن بعظم الأمر كما تلقى الحامل ما في بطنها عند الشدة . وقيل : تخلت مما على ظهرها من جبالها وبحارها . وقيل : ألقت ما آستو دعت وتخلت مما آستحفظت ؛ لأن الله تعمالي آستودعها عباده أحياء وأموانًا ، وأستحفظها بلاده مزارعة وأقوانًا . ﴿ وَأَذَنَتْ لَرَّجُهَا ﴾ أى في إلقاء موناها (وَحُقَّتُ) أي وحُقَّ لها أن تسمع أمره وآختلف في جواب «إذا» فقال الفراء: « أَذَنَتْ » والواو زائدة ، وكذلك «وَأَلْقَتْ » . آبن الأنبارى : قال بعض المفسرين جــواب « إذًا السَّمَاءُ ٱنْشَقَّتْ » « أَذَنَتْ » و زعم أن الواو مقحمة وهــذا غلط ؛ لأن العرب لاتقحم الواو إلامع «حتى – إذا »كقوله تعالى: «حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُواْبُهَا» ومع «لمَّــًا»كقوله تعالى : « فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهَ لِلْجَبِينِ. وَنَادَيْنَاهُ» معناه «نَادَيْنَاهُ» والواو لاتقحم مع غير هذين. وقيل : الجواب فاء مضمرة كأنه قال : « إذَا السَّمَاءُ ٱنْشَقَّتْ » فيأيها الإنسان إنك كادح . وقيل : جوابها مادل عليه «فَمُلَاقيه» أي إذا السماء أنشقت لاقي الإنسان كدحه وقيل : فيه تقديم وتأخير، أى « يَأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقيه، « إِذَا السَّمَاءُ ٱنشَقَّتْ» قاله المبرد . وعنه أيضاً : الحواب « فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كَتَابَهُ بِيَمِينه » وهو قول الكسائي ؛ أي إذا السماء آنشقت فمن أوتى كتابه بيمينه فحكمه كذا . قال أبو جعفر النحاس : وهسذا أصم

<sup>(</sup>۱) داجع جه ۹ ص ۳۸۳ .

ما قيل فيه وأحسنه " وقيل : هو بمعنى آذكر « إِذَا السَّمَاءُ ٱلْشَقَتْ » " وقيل : الجواب محذوف لعلم المخاطبين به ؛ أى إذا كانت هذه الأشياء علم المكذبون بالبعث ضلالتهم وخسرانهم . وقيل ا تقدّم منهم سؤال عن وقت القيامة ، فقيل لهم : إذا ظهرت أشراطها كانت القيامة فرأيتم عاقبة تكذيبكم بها . والقرآن كالآية الواحدة في دلالة البعض على البعض وعن الحسن : إن قوله « إِذَا السَّمَاءُ ٱلشَّقَتْ » قسم . والجمهو رعلى خلاف قوله من أنه خبر وليس بقسم "

قوله تعالى : يَنَأَيُّهَا ٱلإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْمًا فَلُمْ مَنْ أُوتِي كَتَلْبَهُ وِبِيمِينِهِ عَيْ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ وَسَابًا يَسِيرًا رَبُّ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا رَبُي

قوله تمالى : ﴿ يَأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِثُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا ﴾ المراد بالإنسان الجنس أى يأبن آدم ، وكذا روى سعيد عن قتادة : يأبن آدم إن كدحك لضعيف فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل ولا قوّة إلا بالله ، وقيل : هو معيّن ؛ قال مقاتل : يعنى يكون كدحه في طاعة الله فليفعل ولا قوّة إلا بالله ، وقيل : هو معيّن ؛ قال مقاتل : يعنى الأسود بن عبد الأسد ، ويقال : يعنى أبي بن خلف ، ويقال : يعنى جميع الكفار ؛ يعنى أبي بن خلف ، ويقال : يعنى جميع الكفار ؛ يعنى يأيها الكافر إنك كادح ، والكدح في كلام العرب العمل والكسب ؛ قال آبن مقبل :

وَمَا الدَّهْرُ إِلَّا تَارَتَارِ فَهُمُمَا ﴿ أُمُوتُ وَأُنْرَى أَبْنَغِى الْعَيْشَأَ كُدَّ وَالْمَرَى أَبْنَغِى الْعَيْشَأَ كُدَّ وَالْمَرَى أَبْنَغِي الْعَيْشَأَ كُدَّ

وَمَضَتْ بَشَاشَةُ كُلِّ عَيْشِ صالِح ﴿ وَبَقِيتُ أَكْدَحُ لِلْحَيَاةِ وَأَنْصَبُ أَى أَعْمَلُ وَرَوَى الضحاك عن آبزعباس: ﴿ إِنَّكَ كَادِحٌ ۗ أَى رَاجِع ﴿ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا ﴾ أى رجوعا لا محالة ﴿ فَمُلَاقِيهِ ﴾ أى ملاق ربك وقيل: ملاقي عملك • الفتبى: ﴿ إِنَّكَ كَادِحٌ ﴾ أى عامل ناصب فى معيشتك إلى لقاء ربك • والملاقاة بمعنى اللقاء أى تلق ربك بعملك • وقيل: أى تلاقى كتاب عملك ؛ لأن العمل قد آنقضى ولهذا قال: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى يَكَابِهُ بِيَمِينِه ﴾ •

قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِمَّابِهُ بِيمِينِهِ ﴾ وهو المؤمن ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ﴾ لا مناقشة فيه . كذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت قال رسول الله رسول الله صلى عليه وسلم : و من حوسب يوم القيامة عُدِّب قالت : فقلت يا رسول الله اليس قد قال الله ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كَمَّابَهُ بِيمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيرًا ﴾ فقال : و ليس ذاك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عُدِّب أخرجه البخارى ومسلم والترمذى . وقال حديث حسن صحيح ، ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلهِ مَسْرُورًا ﴾ أزواجه في الجنة من الحور العين ﴿ مَشْرُورًا ﴾ أي مغتبطا قرير العين ، ويقال : إنها نزلت في أبي سلمة أبن عبد الأسد وهو أول من هاجر من مكة إلى المدينة ، وقيسل : إلى أهله الذين قد أعدهم الله في الجنة ،

قُولُه تعالى : وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كَتَابَهُ, وَرَآءٌ ظَهْرِهِ ﴿ فَسُوْفَ يَدْعُوا ثُبُّهُ وَرَآءٌ ظَهْرِهِ مَشُرُورًا شِيْ يَدْعُوا ثُبُّهُ وَأَنْ فِقَ أَهْلِهِ مَشْرُورًا شِيْ إِنَّهُ كَانَ فِقَ أَهْلِهِ مَشْرُورًا شِيْ إِنَّهُ كَانَ فِهِ بَصِيرًا شِيْ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ عَصِيرًا شِيْ

قوله تمالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَمَّابَهُ وَرَاء ظَهْرِه ﴾ نزلت فى الأسود بن عبد الأسد أخى ابى سلمة ؛ قاله آبن عباس ، ثم هى عامة فى كل مؤمن وكافر ، قال آبن عباس ، يمذ يده اليمنى ليأخذ كتابه فيجذبه مَلَك فيخلع يمينه ، فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره ، وقال قتادة ومقاتل : يفك ألواح صدره وعظامه ثم تَدخلُ يده وتخرج من ظهره فيأخذ كتابه كذلك ، ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴾ أى بالهلاك فيقول : يا ويلاه يا ثبوراه ، ﴿ وَيَصْسَلَى سَعيرًا ﴾ أى ويدخل النارحتى يصلى بحرها ، وقرا الحرميان وآبن عامر والكسائى « ويُصَلَّى » بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام ؛ كقوله تعالى : « ثُمَّ الجَحيمَ صَلُّوهُ » وقوله : « وَتَصْلَيهُ بَحِيمٍ » ، وقوله : « وَتَصْلَيهُ بَحِيمٍ » ، وقوله : « إلا مَنْ هُوَ صَال الْحَيْحِيمِ » وقوله : « يَصْمَلُ النَّارَ الْكُثْرَى » وقوله : ه ثَمَّ إنَّهُمْ لَصَالُو الْمُتَحِيمِ » ، وقراءة ثالثة رواها أبان وقوله : « يَصْمَلَ النَّارَ الْكُثْرَى » وقوله : ه ثَمَّ إنَّهُمْ لَصَالُو الْمُتَحِيمِ » ، وقراءة ثالثة رواها أبان

عن عاصم وخارجة عن نافع و إسمعيل المكى عن آبن كثير « و يُصْسلَى » بضم الياء و إسكان الصاد وفتح اللام محقفا ؛ كما قرئ « وَسَيْصْلُونَ » بضم الياء ، وكذلك فى « الغاشية » قد قرئ أيضا : « تُصْلَى نَارًا » وهما لغتان صَلَى وأصلى ؛ كقوله : « نَزَلَ ، وَأَنْزَلَ » . ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَى أَهْلِهِ ﴾ أى فى الدنيا ﴿ مَسْرُورًا ﴾ قال آبن زيد : وصف الله أهل الجنة بالمخافة والحزن والبكاء والشفقة فى الدنيا فاعقبهم به النعيم والسرور فى الآخرة ، وقرأ قول الله تعالى : « إِنَّا كُنّا قَبْلُ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا » . ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا » . ﴿ إِنَّهُ ظَنّ بالسرور فى الدنيا والضّحك فيها والتفكه فقال : « إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا » . ﴿ إِنَّهُ ظَنّ بالسرور فى الدنيا والضّحك فيها والتفكه فقال : « إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا » . ﴿ إِنَّهُ ظَنَّ الله وبعاقب ، يقال : حار يحدور إذا رجع ؛ قال لبيد :

وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالشَّهَابِ وضَوْئِهِ \* يَحُورُ رَمَادًا بَعْدَ إِذْ هُوَ ساطِعُ

وقال عكرمة وداود بن أبي هند: يَحُور كلمة بالحبشية ومعناها يرجع ، و يجوز أن نتفق الكلمتان فإنهما كلمة آشتقاق ؛ ومنه الخبز الحُروَّارى ؛ لأنه يرجع إلى البياض ، وقال آبن عباس : ما كنت أدرى ما يَحُور حتى سمعت أعرابية تدعو بنية لها حُورِى حورى أي آرجمي إلى " ، فالحَوْر في كلام العرب الرجوع ؛ ومنه قوله عليه السلام : و اللهم إني أعوذ بك من الحَوْر بعد الكَوْر " يعني من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة ، وكذلك الحُور بالضم ، وفي المثل «حَوْرٌ في مَحَارة » أي نقصان في نقصان يضرب للرجل إذا كان أمره يُدبر ؟ قال الشاعر :

وَٱسْتَعْجَلُوا عَن خَفِيف الْمَضْغِ فَٱزْدَرَدُوا ﴿ وَالذَّمُ يَبْدَى وَزَادُ الْقَدْمِ فَ حُـــورِ وَالْحُورِ أَيْضًا الاَسْمِ مَن قولك : طَحنتِ الطاحنةُ فِى أَحارت شيئا ؛ أى ما رَدَّت شيئا من الدقيق . والحُور أيضا الهُلَكَة ؛ قال الراجز :

<sup>\*</sup> في بِئْرِ لاَ حُورِ سَرَى ولاَ شَهَرُ \*

<sup>(</sup>١) قائله سبيع بن الخطيم ؛ يريد الأكل يذهب والذم يبق .

<sup>(</sup>۲) هو العجاج -

عجن الرجل إذا نهض معتمدا على الأرض من الكِبر . وقال آبن الأعرابي : الْكُنْتِي " هو الذي يقول كنتُ شابا وكنتُ شجاعا ، والكانِي " هو الذي يقول : كان لى مال وكنت أهب، وكان لى خيل وكنت أركب .

قوله تمالى : ﴿ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ الله عَلَى الله الأمر كما ظنّ بل يحور إلينا ويرجع • ﴿ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴾ قبل أن يخلقه عالما بأن مرجعه إليه • وقيل : بلى ليحورت وليرجعن • ثم آستأنف فقال : « إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا » من يوم خلقه إلى أن بعثمه • وقيل : عالما بما سبق له من الشقاء والسعادة •

قوله تعالى : ﴿ فَلَا أُقْسَمُ ﴾ أى فأقسم و « لا » صلة . ﴿ بِالشَّفَقِ ﴾ أى بالحمرة التى تكون عند مغيب الشمس حتى تأتى صلاة العشاء الآخرة . قال أشهب وعبد الله بن الحمر ويحيى بن يحيى وغيرهم كثير عددهم عن مالك : الشَّفَق الحسرة التى فى المغرب ، فإذا ذهبت الحمرة فقد خرجت من وقت المغرب ووجبت صلاة العشاء ، وروى آبن وهب قال : أخبرنى غير واحد عن على " بن أبى طالب ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصّامِت وشـــدّاد بن أوس

<sup>(</sup>١) الكون هنا : مصدر كان التامة يقال : كان يكون كونا أى وجد واستقر . (النهايه) .

وأبى هريرة أن الشّفَق الحُمْرة ، وبه قال مالك بن أنس ، وذكر غير أبن وهب من الصحابة عُمر وآبن عُمر وآبن مسعود وآبن عباس وأنساً وأبا قتادة وجابر بن عبد الله وآبن الزبير ، ومن التابعين سعيد بن جبير وآبن المسيّب وطاوس وعبد الله بن دينار والزهرى ، وقال به من الفقهاء الأوزاعي ومالك والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد و إسحق ، وقيل : هو البياض ، روى ذلك عن آبن عباس وأبي هريرة أيضا وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه ، وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه ، وروى عن آبن عمر أيضا أنه البياض والآختيار الأقل ، لأن أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء عليه ، ولأن شواهد كلام العرب والآشتقاق والسنة تشهد له ، قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول لثوب عليه مصبوغ كأنه الشّفق وكان أحمر فهذا شاهد للحمرة ، وقال الشاعى ا

وأُحْمر اللَّوْنِ كَدُحْمر الشَّفَق .

وقال آخر:

قُـمْ يا غلامُ أَعِنَى غيرَ مُرْتَبِك على الزَّمَانِ بِكَأْسٍ حَشُوها شَفَقُ ويقال للّغْرة الشَّفَق ، وفي الصحاح : الشَّفَق بقيسة ضوء الشمس وحُمْرتها في أوّل الليل إلى قريب من العَتَمة ، قال الخليل : الشَّفَق الحُمْرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة إذا ذهب قيل غاب الشَّفَق ، ثم قيل : أصل الكلمة من رقّة الشيء ؛ يقال : شيء شفق أي لا تماسك له لوقته ، وأشفق عليه أي رَقَّ قلبه عليه ، والشَّفَقة الآسم من الإشفاق وهو رقّة القلب وكذلك الشَّفَق ؛ قال الشاعر :

تَهْـوَى حَيَاتِي وأَهْوَى مَوْتَهَا شَفَقًا \* والمـوتُ أَكُرَمُ نَزَّالٍ على الحُــرَمِ فالشَّفَق بقيـة ضوء الشمس وحُمْـرتها فكأن تلك الزقة من ضـوء الشمس وزعم الحكاء أن البياض لا يغيب أصلا ، وقال الخليل : صعدت منارة الإسكندرية فرمقت البياض فرأيته يتردّد من أفق إلى أفق ولم أره يغيب وقال آبن أبى أوَ يْس : رأيته يتمادى إلى طلوع الفجر ،

<sup>(</sup>١) هو إسحق بن خلف . وقيل هو لأبن المعلى . اللسان .

قال علماؤنا ؛ فلما لم يتحدد وقته سقط آعتباره ، وفي سنن أبي داود عن النعمان بن بشير قال : أنا أعلمكم بوقت صلاة العشاء الآخرة ؛ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثية ، وهذا تحديد ثم الحكم معلق بأوّل الاسم ، لا يقال : فينتقض عليكم بالفجر الأوّل فإنا نقول الفجر الأوّل لا يتعلق به حكم من صلاة ولا إمساك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الفجر بقوله وفعله فقال : وو وليس الفجر أن تقول هكذا — فرفع يده إلى فوق — ولكن الفجر أن تقول هكذا — فرفع يده إلى فوق — ولكن الفجر أن تقول هكذا و بسطها " وقد مضى بيانه في آية الصيام من سورة « البقرة » وقال فلا معنى للإعادة ، وقال مجاهد : الشفق النهار كله ألا تراه قال « وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ » ، وقال عكرمة : ما بق من النهار والشَّفق أيضا الردى ، من الأشياء ؛ يقال : عطاء مُشَفَّق أي مُقلّل ؛ قال النُّكيّت :

### مَلكُ أَغَرُ مِن الملوك تَعَلَّبَتْ \* للسَّائلين يَدَاهُ غَيْرَ مُشَفِّق

قوله تعالى : ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَـقَ ﴾ أى جمع وضم ولفّ وأصله من سَوْرة السلطان وغضبه ؛ فلولا أنه خرج إلى العباد من باب الرحمة ما تمالك العباد لحبيشه ، ولكن خرج من باب الرحمة فمزح بها فسكن الحلق إليه ثم آنذعروا والتفوا والنقبضوا ورجع كل إلى مأواه فسكن فيه من هوليه وحشًا ، وهو قوله تعالى : « وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ والنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ » أى بالنهار على ما تقدم ، فالليل يجمع ويضم ماكان فيه منتشرا بالنهار في تصرفه ، ههذا معنى قول آبن عباس وجهاهد ومقاتل وغيرهم ؛ قال ضابئ أن الحرث النرُّجُيّ :

### فَإِنِّي وَإِيَّاكُمْ وَشَـوْقًا إِلَيْكُمْ \* كَقابِضِ مَاءِ لِم تَسِقُهُ أَنَامِلُهُ

يقــول: ليس في يدى من ذلك شيء كما أنه ليس في يد القابض على الماء شيء ، فإذا جَلَّلَ الليمُلُ الجبالَ والأشجارَ والبرارَ والأرضَ فآجتمعت له فقــد وَسَقَها - والوَسْق ضعك الشيء

<sup>(1)</sup> راجع ج ٢ ص ٢١٨ فا بمدها.

بعضه إلى بعض، تقول: وسَقْته أَسِقُه وسُقا. ومنه قيل: للطعام الكثير المجتمع وَسْق وهو ستون صاعا . وطعام موسوق أى مجموع، وإبلُّ مستوسقة أى مجتمعة ؛ قال الراجز:

إن لنا قَلائِصًا حَقائِقًا ﴿ مُسْتَوسِقاتٍ لُو تَجِدْنَ سَائِقًا

وقال عكرمة : « وَمَا وَسَــقَ » أى وما ســاق من شيء إلى حيث يأوى ؛ فالوســقُ بمعنى الطرد ؛ ومنه قيل للطريدة عن الإبل والغنم والحمر وسيقة ؛ قال الشاعر :

\* كما قافَ آثارَ الوَسِيقَةِ قائِفُ \*

وعن آبن عباس : « وَمَا وَسَقَ » أى وما جَنّ وستر ، وعنه أيضا : وما حمل وكل شيء حملته فقد وَسَقْته ؛ والعرب تقول : لا أفعله ما وَسَقَت عيني الماء ؛ أى حملته ، ووَسَقَت الناقةُ تَسِقُ وَسُـقا أى حملت وأغلقت رَحِمها على الماء ، فهى ناقة واسق ونُوق وساق مشل الناقةُ تَسِقُ وَسُـقا أى حملت وأغلقت رَحِمها على الماء ، فهى ناقة واسق ونُوق وساق مشل نائج ونيام وصاحب وصحاب ؛ قال بشر بن أبى خازم :

أَلظً بِهِنِّ يَعْدُوهُنَّ حَتَى • تَبَيَّنَتِ الْحِيالُ مِنَ الوِساقِ

ومواسيق أيضا ، وأوسقت البعير حملته حمله وأوسقت النخلة كثر حَمْلها ، وقال يمان والضحاك ومقاتل بن سليمان : حَمَل من الظلمة ، قال مقاتل : أو حمل من الكواكب القشيرى ومعنى حَمَل ضمّ و جمع والليل يجلّل بظلمته كل شيء فإذا جَلّلها فقد وَسَقها ، و يكون هدا القَسَم قَسَما بجميع المخلوقات ؛ لاشتمال الليل عليها ؛ كقوله تعالى : 

وَمَالَا تُتَبِصُرُونَ » ، وقال آبن جبير : 

وَمَا وَسَق » أى وما عمل فيه يعنى التهجد والاستغفار بالاستحار ؛ قال الشاعر :

ويَوْمًا تَرانا صالحين وَتَارَةً \* تَقُومُ بِنا كَالْواسِقِ الْمُتَلَبِّبِ أَي كَالِعامل .

<sup>(</sup>١) هو العجاج كما في اللسان مادة « وسق » .

<sup>(</sup>٢) قائله الأسود بن يعفر، وصدره : ﴿ كَدَبْتَ عَلَيْكَ لَا تَزَالَ تَقُوفَى ﴿

قوله تعمالي : ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا ٱلَّسَقَ ﴾ أي تم وآجتمع وآســتوي . قال الحسن : آتسق أي آمتلاً وآجتمع . آبن عباس : آستوي . قتادة : آســـتدار . الفراء : آتساقـــه آمتلاؤه وآستواؤه ليالي البدر وهو آفتمال من الوسق الذي هو الجمع؛ يقال: وسقته فآتسق، كما يقال: وصلته فأتصل، ويقال: أمر فلان مُتَّسِق أي مجتمع على الصلاح منتظم. ويقال: آتسق الشيء إذا تتابع . ﴿ لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴾ قرأ أبو عمرو وآبن مسمود وآبن عباس وأبو العالية ومسروق وأبو وائل ومجاهد والنخمي والشعبي وآبن كثير وحمزة والكسائي « لَتَرْكَبَنَّ » بفتح البياء خطابًا للنبي صلى الله عليه وسلم أي لتركبنّ يا مجد حالا بعــد حال ؛ قاله آبن عباس . الشعبي : لتركبن يا محد سماء بعد سماء ، ودرجة بعد درجة ، ورتبة بعد رتبة في القربة من الله تعالى . آبن مسعود : لتركبن السماء حالا بعد حال ؛ يعنى حالاتها التي وصفها الله تعــالى بها من الأنشقاق والطيّ وكونها مرة كالْمُهْلِ ومرة كالدِّهانِ . وعن إبراهيم عن عبد الله : « طَبَقًا عَنْ طَبَقِ» قال : السماء تقلب حالا بعد حال . قال : تكون وردة كالدِّهان وتكون كالمُهُل . وقيل : أي لتركبن أيها الإنسان حالا بعــد حال من كونك نطفة ثم علقــة ثم مضغة ثم حيًّا وميتا وغنيا وفقيرا . فالخطاب للإنسان المذكور في قوله : « يَأَيُّبَ الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ » وهو آسم للجنس ومعناه الناس . وقرأ الباقون « لَتَرْكَبُنُّ » بضم الباء خطابا للناس وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال : لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لمــا ذكر قبل هــذه الآية فمن يؤتَى كتابه بيمينه ومن يؤتَى كتابه بشماله . أى لتركبنّ حالا بعــد حال من شدائد القيامة، أو لتركبنُّ سنة من كان قبلكم في التكذيب وآختلاق على الأنبياء .

قلت وكله مراد وقد جاءت بذلك أحاديث ؛ فروى أبو نعيم الحافظ عن جعفر بن محمد بن على عن جابر رضى الله عنده ، قال سمعت رسدول الله صلى الله عليه وسلم يقول : وان آبن آدم الهى غفلة عما خلقه الله عن وجل إن الله لا إله غيره إذا أراد خلقه قال الملك ويبعث الله ملكا كتب رزقمه وأثره وأجله وآكتبه شقيا أو سعيدا ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله ملكا

<sup>(</sup>١) داجع ج ١٧ ص ١٤٠

آخر فيحفظه حتى يدرك ثم يبعث الله ملكين يكتبان حسناته وسيئاته فإذا جاءه المـوت ارتفع ذائك الملكان ثم جاءه ملك المـوت عليه الســلام فيقبض روحه فإذا أدخل حفـرته رد الروح في جســده ثم يرتفع ملك الموت ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه ثم يرتفعان فإذا قامت الساعة آنعط عليه ملك الحسنات وملك السيئات فأنشطا كتابا معقودا في عنقسه ثم حضرا معـه واحد سائق والآخر شهيد "ثم قال الله عن وجل « لَقَـدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةً مِنْ هَذَا فَكَشَهُنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَـوْمَ حَديدٌ » قال رسـول الله صلى الله عليه وسـلم : فكسَّهُنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَـوْمَ حَديدٌ » قال رسـول الله صلى الله عليه وســلم : و إن قدامكم أمرا عظيا فآستعينوا بالله العظيم " فقد آشتمل هذا الحديث على أحوال تعتري الإنسان من حين يخلق إلى حين يبعث ، وكله شدّة بعــد شدة ، حياة ثم مـوت ، ثم بعث بم جزاء ، وفي كل حال من هذه شدائد ، وقال صلى الله عليه وســلم : و لتركبن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا بحُحْرَ ضَبِّ لدخلتموه "قالوا: يارسول الله ! اليهود والنصارى ؟ قال : و فن كل حال من هذه البخارى ، وأما أقـوال المفسرين ؛ فقــال عكرمة المناسي بعد حال ؛ فطيها بعد رضيع وشيخا بعد شباب ؛ قال الشاعى :

كَذَلِكَ الْمَرْءُ إِنْ يُنْسَأَلُهُ أَجَلُ . يَرْكَبْ عَلَى طَبَقِ مِنْ بَعْدِهِ طَبَقُ

وعن مكحول: كل عشرين عاما تجدون أمرا لم تكونوا عليه وقال الحسن: أمرا بعسد أمر؛ رخاءً بعد شدة ، وشدة بعد رخاء ، وغنى بعد فقر ، وفقرا بعد غنى ، وصحة بعد سقم ، وسقا بعد صحة ، سعيد بن جبير: منزلة بعسد منزلة ؛ قوم كانوا في الدنيا متضعين فارتفعوا في الآخرة ، وقوم كانوا في الدنيا مرتفعين فاتضعوا في الآخرة ، وقيل: منزلة عن منزلة وطبقا عن طبق ؛ وذلك أن من كان على صلاح دعاه إلى صلاح فوقه ، ومن كان على فساد دعاه إلى فساد فوقه ؛ لأن كل شيء يجر إلى شكله ، آبن زيد ، ولتصيرت من طبق الدنيا إلى طبق الآخرة ، وقال آبن عباس ، الشدائد والأهوال الموت ثم البعث ثم العرض ؛

<sup>(</sup>١) رواية البخارى '' لتتبعن '' بدل '' لتركبن '' 🔹 (٢) في نسخة ، طبقة ٠

والعرب تقول لمن وقع فى أمر شديد : وقع فى بنات طبق و إحدى بنات طبق ؟ ومنه قيل للداهيــة الشديدة : أمّ طبق و إحدى بنات طبق ، وأصــلها من الحيات ؟ إذ يقال للحية أم طبق لتحوِّيها ، والطبق فى اللغة الحال كما وصفنا ؟ قال الأقرع بن حابس التميمى : إنّى آمُرُوَّ قَدْ حَلَبْتُ الدَّهْرَ أَشْطُرهُ \* وساقــنى طَبَقُ منْــهُ إِلَى طَبَــق

وهذا أدل دليل على حدوث العالم و إثبات الصانع ؛ قالت الحكاء : من كان اليوم على حالة وغدا على حالة أخرى فليعلم أن تدبيره إلى سواه ، وقيل لأ ل بكر الوراق : ما الدليل على أن لهذا العالم صانعا ؟ فقال : تحويل الحالات ، وعجز القوة ، وضعف الأركان ، وقهر المنية ، ونسخ العزيمة ، ويقال : أتانا طبق من الناس وطبق من الحراد أى جماعة ، وقول العباس في مدح النبي صلى الله عليه وسلم :

تُنْقَدُ لُمِنْ صَالَبٍ إِلَى رَحِم ﴿ إِذَا مَضَى عَالَمٌ بَدَا طَبَـقُ

أى قرن من الناس . يكون طباق الأرض أى ملا ها . والطبق أيضا عظم رقيق يفصل بين الفقارين . ويقال : مضى طبق من الليل وطبق من النهار أى معظم منه . والطبق واحد الأطباق فهو مشترك . وقرئ « لَتَرْكَبِنَ » بكسر الباء على خطاب النفس و « لَيَرْكَبِنَ » الأطباق فهو مشترك . وقرئ « لَتَرْكَبِنَ » بكسر الباء على خطاب النفس و « لَيرْكَبِنَ الإنسان . و « عن طبق » في محل نصب على أنه صفة لـ « طبقا » أى طبقا بالياء على ليركبن الإنسان . و « عن طبق » في محل نصب على أنه صفة لـ « طبقا » أى طبقا مجاوزا لطبق ، أو حال من الضمير في « لَتَرْكَبُنَ » أى لتركبن طبقا مجاوزين لطبق أو مجاوزا أو مجاوزا وعلى حسب القراءة .

قوله تعالى : ﴿ فَمَا لَمُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ يعنى أى شىء يمنعهم من الإيمان بعــد ما وضحت لهم الآيات وقامت الدلالات . وهذا آستفهام إنكار . وقيــل ، تعجيب أى آعجبوا منهــم في ترك الإيمان مع هذه الآيات .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ أى لا يصلون - وفي الصحيح : إن أبا هريرة قرأ « إِذَا السَّمَاءُ ٱ نُشَقَّتْ » فسجد فيها فلما أنصرف أخرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها . وقد قال مالك : إنها ليست من عزائم السجود ؛ لأن المعنى

لا يذعنون ولا يطيعون في العمل بواجباته . آبن العربي : والصحيح أنها منـــه وهي رواية المدنيين عنه وقدد آعتضد فيها القرآن والسنة . قال آبن العربي : لما أممت بالناس تركت قراءتها ؛ لأنى إن سجدت أنكروه وإن تركتها كان تقصيرا مني فاجتنبتها إلا إذا صليت وحدى . وهذا تحقيق وعد الصادق بأن يكون المعروف منكرًا والمنكر معروفًا ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة : و اولا حدثار \_ قومك بالكفر لهدمت البيت ولرددته على قواعد إبراهم " . ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهرى يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه ، وهو مذهب مالك والشافعي و يفعله الشيعة ، فحضر عندي يوما في محرس آبن الشواء بالثغر \_ موضع تدريسي – عند صلاة الظهر ودخل المسجد من المحرس المذكور فتقدم إلى الصفّ وأنا في مؤخره قاعدا على طاقات البحر أتنسم الريح من شــدة الحر ، ومعى في صفّ واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده مع نفر من أصحابه ينتظر الصلاة و يتطلع على مراكب تحت الميناء، فلما رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه قال أبو ثمنـــة وأصحابه : ألا ترون إلى هذا المشرق"كيف دخل مسجدنا؟ فقوموا إليه فآقتلوه وآرموا به إلى البحر فلا يراكم أحد . فطار قلمي من بين جوانحي وقلت : سبحان الله هــذا الطَّرْطُوسي فقيه الوقت . فقالوا لي : ولم يرفع يديه ؟ فقلت : كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ، وهذا مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه . وجعلت أُسكِّنهم وأسكتهم حتى فرغ من صلاته وقمت معه إلى المسكن من المحرس، ورأى تغير وجهى فأنكره وسألني فأعلمته، فضحك وقال: ومن أين لى أن أُقْتَل على سنة؟ فقلت له : ولا يحل لك هذا فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك وربما ذهب دمك . فقال : دع هذا الكلام وخذ في غيره .

 قوله تعالى : ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴾ عدا صلى الله عليه وسلم وما جاء به . وقال مقاتل : نزلت في بني عمرو بن عمير وكانوا أربعة فأسلم آثنان منهم ، وقيل : هي في جميع الكفار ، ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ أي بما يضمرونه في أنفسهم من التكذيب ، كذا روى الضحاك عن آبن عباس ، وقال مجاهد : يكتمون من أفعالهم ، آبن زيد : يجمعون من الأعمال الصالحة والسيئة ؛ مأخوذ من الوعاء الذي يجمع ما فيه ؛ يقال : أوعيت الزاد والمتاع إذا جعلته في الوعاء؛ قال الشاعر :

الخيرُ أَنْتَى و إِنْ طَـالَ الزمانُ بِهِ ﴿ وَالشَّرُ أَخْبَثُ مَا أَوْعَيْتَ مِن زادِ

ووعاه أى حفظه ؛ تقول : وعيتُ الحديث أعيه وَعيًا وأذنَّ واعية . وقد تقدم . ﴿ فَبَشَرْهُم يَعِذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ أى موجع فى جهنم على تكذيبهم . أى أجعل ذلك بمنزلة البشارة . ﴿ إِلَّا الّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ آستثناء منقطع ، كأنه قال : لكن الذين صدقوا بشهادة أن لا إله الا الله وأن عجدا رسول الله ، وعملوا الصالحات أى أدوا الفرائض المفروضة عليهم ﴿ لَهُمْ أَجْرُ ﴾ أى غير منقوص ولا مقطوع ؛ يقال : مننت الحبل إذا قطعته ، وقد تقدم ، وسأل نافع بن الأزرق أبن عباس عن قوله « لَهُمْ أَجْرُ عَيْرُ مَمْنُونِ » فقال : غير مقطوع . فقال : هل تعرف ذلك العرب ؟ قال : نعم قد عرفه أخو يشكر حيث يقول : غير مقطوع . فقال : عند مقول : هم تعرف ذلك العرب ؟ قال : نعم قد عرفه أخو يشكر حيث يقول :

فَتَرَى خَلْفَهَنَّ مِنْ سُرْعَةِ الرَّجْدِ \* مِع مَنِينًا كَأَنَّهُ أَهْبَاءُ

قال المبرد: المنين الغبار؛ لأنها تقطعه وراءها ، وكل ضعيف منين وممنون ، وقيل ا « خَيْرُ مَمْنُونِ » لا يُمنّ عليهم به ، وذكر ناس من أهل العلم أن قوله « إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ » ليس آستثناء و إنما هـو بمعنى الواو ، كأنه قال : والذين آمنوا ، وقـد مضى في « البقرة » القول فيه والحمد لله .

<sup>(</sup>۱) داجع بد ۱۸ ص ۲۹۳ (۲) داجع بد ۱۵ ص ۱۵۳۰

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا البيت بلفظ : فترى حتفها من الرجع والوق \* ع منينا ... الخ -

<sup>(</sup>٤) داجع جر٢ ص ١٦٩٠٠

# ســورة البروج

مكية بأتفاق . وهي ثنتان وعشرون آية

## 

قوله تمالى : وَ السَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ١

قَسَمُ أَقسم الله به جلّ وعن ، وفي «البروج» أقوال أربعة : أحدها - ذات النجوم ؟ قاله الحسن وقتادة ومجاهد والضحاك ، الثاني - القصور ؟ قاله آبن عباس وعكرمة ومجاهد أيضا ، قال عكرمة : هي قصور في السماء ، مجاهد البُرُوج فيها الحرس ، الثالث - ذات الخلق الحَسَن ؟ قاله المنهال بن عمرو الرابع - ذات المنازل ؟ قاله أبو عبيدة و يحيي آبن سلام وهي آثنا عشر بُرجًا ، وهي منازل الكواكب والشمس والقمر ، يسير القمر في كل برج منها يومين وثلث يوم ؟ فذلك ثمانية وعشرون يوما ، ثم يَستَسر ليلتين ؟ وتسير الشمس في كل برج منها يومين وثلث يوم ؟ فذلك ثمانية وعشرون يوما ، ثم يَستَسر ليلتين ؟ وتسير والسَّنبُلة ، والميزان ، والعقرب ، والقوس ، والجدي ، والدَّو ، والحُوت ، والبروج في كلام العرب : القصور ؛ قال الله تعالى : « وَلَوْ كُنْتُمْ في بُرُوجٍ مُشَيَّدة » ، وقد تقدّم العرب : القصور ؛ قال الله تعالى : « وَلَوْ كُنْتُمْ في بُرُوجٍ مُشَيَّدة » ، وقد تقدّم العرب : القصور ؛ قال الله تعالى : « وَلَوْ كُنْتُمْ في بُرُوجٍ مُشَيَّدة » ، وقد تقدّم العرب : القصور ؛ قال الله تعالى : « وَلَوْ كُنْتُمْ في بُرُوجٍ مُشَيَّدة » ، وقد تقدّم العرب المور » قال الله تعالى : « وَلَوْ كُنْتُمْ في بُرُوجٍ مُشَيَّدة » ، وقد تقدّم العرب القصور ، قال الله تعالى : « وَلَوْ كُنْتُمْ في بُرُوجٍ مُشَيَّدة » ، وقد تقدّم العرب ؛ القصور ، قال الله تعالى : « وَلَوْ كُنْتُمْ في بُرُوجٍ مُشَيَّدة » ، وقد تقدّم العرب المؤل الله تعالى : « وَلَوْ كُنْتُمْ في بُرُوجٍ مُشَيَّدة » . وقد تقدّم المؤل الله تعالى : « وَلَوْ كُنْتُمْ في بُرُوجٍ مُشَيَّدة » . وقد تقدّم المؤل الله تعالى : « وَلَوْ كُنْتُمْ في بُرُوبُ الله وَلَوْ الله وَلَوْ الله وَلَوْ الله وَلَوْ الله وَلَوْ الله وَلَيْرُوبُ وَلِوْ الله وَلَوْ الله و

# قوله تمالى : وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ﴿ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ اللَّهِ

قوله تعالى : ﴿ وَالْيَوْمِ الْمُوعُودِ ﴾ أى الموعود به . وهو قَسَمُ آخر ، وهو يوم القيامة ؟ من غير آختلاف بين أهـل التأويل . قال آبن عباس : وعد أهل السماء وأهل الأرض أن يجتمعوا فيه . ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ آختلف فيهما ؛ فقال على وآبن عباس وآبن عمر وأبو هريرة رضى الله عنهم : الشاهد يوم الجمعة ، والمشهود يوم عرفة ، وهو قول الحسن .

<sup>(</sup>۱) سرر الشهر (بفتحتین) : آخر لیلة منه ؛ وهو مشتق من قولهم ؛ آستسر القمر؛ أى خفى لیلة السرار؛ فریما کان لیلة و ریما کان لیلتین • (۲) راجع = ٥ ص ۸۲

ورواه أبوهريرة مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة ... " خرّجه أبو عيسى الترمذي في جامعه وقال الله هذا حديث [حسن] غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة ، وموسى آبن عبيدة يضعّف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره ، وقد روى شعبة وسفيان التَّوْري" وغير واحد من الأثمة عنه ، قال القُشَـيرى فيوم الجمعة يشهد على كل عامل عامل فيه .

قلت: وكذلك سائر الأيام والليالى ؛ فكل يوم شاهه وكذا كل ليلة ؛ ودليله ما رواه أبو نعيم الحافظ عن معاوية بن قُرة عن مَعْقِل بن يَسار عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : واليس من يوم يأتى على العبد إلا ينادَى فيه يآبن آدم أنا خَلْق جديد وأنا فيا تَعْمَلَ عليك شهيد فاعمل في خيرا أشهد لك به غدًا فإنى لو قد مضيتُ لم ترفى أبدًا و يقول الليل مثل ذلك ، وحديث غريب من حديث معاوية ، تفرد به عنه زيد العَمِّى ، ولا أعلمه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد ، وحكى القُشيْري عن آبن عمر وآبن الزبير أن الشاهد يوم الأشحى ، وقال سعيد بن المسيّب : الشاهد التَّرُوية ، والمشهود يوم عَرفة ، والمشهود يوم المشهود يوم عرفة ، والمشهود يوم عرفة ، والمشهود يوم النبين عالى عن أبى ياسي والحسين يوم النبير ، وعن على أيضا : المشهود يوم عرفة ، وقال آبن عباس والحسين يوم النبير منى الله عنهما : المشهود يوم الفيامة ؛ لقوله تعالى : « ذَ لِكَ يَوْمٌ مُجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ » .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح االترمذي .

<sup>(</sup>٣) آية ٢٠٣ سورة هود .

قلت: وعلى هذا آختلفت أقوال العلماء في الشاهد فقيل: الله تعالى ؛ عن آبن عباس والحسن وسعيد بن جُبير؛ بيانه: « وكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا » ، « قُلْ أَيُّ شَيْء أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ والحسن وسعيد بن جُبير؛ بيانه: « وكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا » ، « قُلْ أَيُّ شَيْء أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ الله عليه وسلم ؛ عن آبن عباس أيضا والحسين الله شَهِيدُ وجِئْنَا بِنَ عباس أيضا والحسين آبن على قَوْلًا عَلَى الله عليه وسلم ؛ عن آبن عباس « فَكُيفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة بِشَهِيد وجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلًا عِ شَهِيدًا » ، وقورأ الحسين « يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهدًا ومُبَشِّرًا ونَذِيرًا » .

قلت: وأقرأ أنا « و يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا » . وقيل : الأنبياء يشهدون على المجهم ، لقوله تعالى : • فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة بِشَهِيد » . وقيل : آدم . وقيل اعيسى بن مريم ، لقوله : • وكُنْتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا ما دُمْتُ فِيهِمْ » . والمشهود أمته . وعن ابن عباس أيضا ومجمد بن كعب : الشاهد الإنسان ، دليله : « كَفَى بِنَفْسِكَ اليُومَ عَلَيْكَ حسيبا » . مُقاتل : أعضاؤه ، بيانه : « يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهُمْ الْسِنَمَهُمْ وأيديهِمْ وأرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » . الحسين بن الفضل : الشاهد هده الأمّة ، والمشهود سائر الأمم ، بيانه : وكذلك جَعَلْنَاكُمْ أُمَّة وَسَلِ النّه والأيام ، وقد بيناه ، وقد بيناه ، وقيل : الشاهد الحَفظة ، والمشهود بنو آدم ، وقيل : الليالى والأيام ، وقد بيناه ،

 <sup>(</sup>١) آية ٧٩ سورة النسا٠٠ (٢) آية ١٩ سورة الأنعام .
 (٣) آية ٤١ سورة النساء .

<sup>(</sup>٤) آلة ٥٤ سورة الأحزاب . (٥) آية ١٤٣ سورة البقرة . (٦) آية ١١٧ سورة المائدة .

 <sup>(</sup>٧) آية ١٤ سورة الإسرا٠٠ (٨) آية ٢٣ سورة النور٠ (٩) آية ٣١١ سورة البقرة ٠

كل عبد أوأمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا كذا وكذا — قال — فهذه أخبارها". قال حديث حسن غريب صحيح، وقيل: الشاهد الخلق، شهدوا يته عن وجل الوحدانية والمشهود له بالتوحيد هو الله تعالى ، وقيل: المشهود يوم الجمعة ؛ كما رَوى أبو الدَّرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة ... " وذكر الحديث ، خرجه آبن ماجه وغيره .

قلت : فعلى هذا يومُ عَرَفة مشهود، لأن الملائكة تشهده وتنزل فيه بالرحمة ، وكذا يوم النَّحْر إن شاء الله ، وقال أبو بكر العَطّار : الشاهد الحَيجَرُ الأسود ؛ يشهد لمن لمَسه بصدق وإخلاص ويقين ، والمشهود الحاج ، وقيل : الشاهد الأنبياء ، والمشهودُ عهد صلى الله عليه وسلم؛ بيانه : « وَإِذْ أَخَذَ اللهُ ميثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كَتَابٍ وحِكْمَةٍ - إلى قوله تعالى - : وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ » ،

قوله تعالى : قُتِلَ أَضَحَابُ الأُخْدُودِ ﴿ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ اللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُولُولُولُ الللِمُ اللْمُولُولِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

قوله تعالى: ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴾ أى لُعن ، قال البن عباس : كل شيء في القرآن ﴿ قُتِل » فهو لعن ، وهدذا جواب القَسَم — في قول الفرّاء — واللام فيه مضمرة ؛ كقوله : ﴿ والشَّمْسِ وَضُحَاهَا — ثم قال — قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّاهَا ﴾ أى لقد أفلح ، وقيل : فيه تقديم و تأخير ؛ أى قُتِل أصحابُ الأخدود والسماء ذات البروج ؛ قاله أبو حاتم السِّجِسْتَانِي ، آبن الأنبارى " : وهذا غلط ؛ لأنه لا يجوز لقائل أن يقول : والله قام زيد ؛ الشيخ على معنى قام زيد والله ، وقال قوم : جواب القَسَم ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَديدٌ ﴾ وهذا قبيح ؛ لأن الكلام قد طال بينهما ، وقيل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا ﴾ ، وقيل : جواب القسم محذوف ؛ أي والسماء ذات البروج لَتُبْعَثُن ، وهذا الختيار آبنِ الأنبارى " ، والأخدود : الشق العظيم أي والسماء ذات البروج لَتُبْعَثُن ، وهذا الختيار آبنِ الأنبارى " ، والأخدود : الشق العظيم

<sup>(</sup>١) . آية ١٠ ٨. سورة آل عمران ٠٠

المستطيل في الأرض كالخُـنَدَق ، وجمعه أخاديد . ومنه الخدّ لمجارى الدموع ، والمِخدّة ؛ لأن الخدّ يوضع عليها . ويقال : تخـدد وجه الرجل إذا صارت فيـه أخاديد من جراح . قال طَرَفة :

#### ووجهٌ كأنّ الشمس حلت رداءَها \* عليـه نقيّ اللَّونِ لم يَتَخَــــّد

﴿ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴾ « النار » بدل من « الأخدودِ » بدل الأشتمال . و « الْوَقُودِ » بفتح الواو قراءة العامة ، وهو الحطب ، وقرأ قَتادة وأبو رَجاء ونصر بن عاصم ( بضم الواو ) على المصدر ؛ أي ذات الاتقاد والالتهاب . وقيل : ذات الوقود بأبدان الناس . وقرأ أشهب العقيلي وأبو السَّمَّال العَــدَوى" وآبن السَّمَيْقَع « النَّـارُ ذاتُ » بالرفع فيهما ؛ أى أحرقتهم النار ذات الوقود . ﴿ إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُمُودً ﴾ أى الذين خدّدوا الأخاديد وقعــدوا عليها يلقون فيهــا المؤمنين ، وكانوا بَنَجْرَان في الفَتْرة بين عيسي وعجد صلى الله عليه وسلم . وقد آختلفت الرواية في حديثهم ▪ والمعني متقارب ٠ ففي صحيح مسلم ■ن صُهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان مَلَك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر؛ فلما كَبْرِقال لللك : إنى قد كَبْرِت فأ بمث إلى" غلاما أعلَّمُ السحر؛ فبعث إليه غلاما يعلمه؛ فكان في طريقه إذا سلَّك راهب، فَقَمَد إليه وسمح كلامه فأعجبه ؛ فكان إذا أتى الساحَ مَنَّ بالراهب وقَمَد إليه ؛ فإذا أتى الساحَ ضربه ؛ فشكا ذلك إلى الراهب فقــال : إذا خشيت الساحَ فقــل : حبسني أهلي . وإذا خشيتَ أهلك فقل : حبسفي الساح . فبينما هو كذلك إذ أتَّى على داية عظيمة قد حَبَست الناس فقال : اليومَ أعلمُ آلساحُ أفضلُ أم الراهب أفضل ؟ فأخذ حجرا فقال : اللَّهُمُّ إن كان أمُّ الراهب أحبُّ إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس ؛ فرماها فقتلها ومضى النياس . فأنى الراهبَ فأخبره فقال له الراهب : أَىْ بُنِّيَّ ؛ أنت اليومَ أفضلُ مني ، قد بلغ من أمرك ما أرى ، و إنك سَتُبْتَلَى ؛ فإن ٱبْتُليتَ فلا تدلُّ على م وكان الغلام يبرئ الأُكْمَــُــه والأبرص و يداوى الناس من ســائر الأدواء . فسمع جليسٌ لللك كان قد عَمِيَ فأتاه بهدايا كثيرة فقال : ما هاهنا لك أجمع إن أنت شَفيتني . فقال : إني لا أشفى أحدًا، إنما

يشفى الله؛ فإن أنت آمنتَ بالله دعوتُ الله فشفاك؛ فآمن بالله فشفاه الله . فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس ؛ فقال له الملك : من رَدّ عليك بَصَرَك ؟ قال رَ تَى . قال : ولك ربُّ غيرى ؟ ! قال : رَبِّي ورَبُّك الله . فأخذه فـلم يزل يعــذَّبه حتى دَلُّ على الغــلام ؛ فجىء بالغلام فقال له الملك : أَيْ بُنَى ا أقد بلغ من سخرك ما تُعرى الأَثْكِمَةَ والأبرص ، وتَفْعَلُ وتفعل ؟! فقال : إنى لا أَشْفَى أحِداً ، إنما يشفى الله . فأخذه فــلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب ؟ فجيء بالراهب فقيل له : آرجِع عن دينك . فأبي فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مَفْرَق رأسه فشَقّه حتى وقع شقّاه . ثم جيء بِجليس الملكِ فقيــل له : ٱرجع عن دينك ؛ فأبى فوضع المنشار في مَفْرِق رأسه فشَقَّه به حتى وقع شِقَّاه . ثم جيء بالغلام فقيل له : ٱرجع عن دينك؛ فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : آذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فآصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذِرُوَته فإن رجع عن دينه و إلا فأطرحوه؛ فذهبوا به فصَعِدوا به الجبل فقال: اللَّهُمَّ ٱ كُفنيهم بمَّ اشتَت؛ فرَجَف بهم الجبلُ فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك ؟ قال : كَفَانِيهُمُ الله : فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : آذهبوا به فآحملوه في قُرْةُور فِتوسَّطُوا بِهِ البحر، فإن رجع عن دينه و إلا فأقذفوه؛ فذهبوا بِه فقال: اللَّهُمُّ ٱكفِيهِم بما شئت؛ فأنكفأت بهم السفينة فغرقوا . وجاء يمشى إلى الملك فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ قال : كفانيهم الله . فقال لللك : إنك لستَ بقاتِلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو ؟ قال : تجمع النــاس في صعيدٍ واحدٍ وتَصْلُبُنِي على جِذْعٍ ، ثم خُذْ سَهُمَّا من كِنَانَتِيْ هُم ضَعِ السَّمِمَ فَي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُم قل : بآسم الله رَبِّ الغلام ، ثم آرمني ؛ فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني . فجمع النــاس في صَعيد وأحد وصَلَبه على جِذع ، ثم أخذ سهمًا من كنانتيه ثم وضع السُّهُم في كَبِد الْقَوْس ثم قال: بأسم الله رَبُّ الغلام؛ ثم رماه فوقع السهم في صُدْعُه فوضع يده في صُدغه في موضع السَّهم فمات؛ فقال الناس: آمنا بربِّ الغلام! آمنا برب الغلام! آمنا برب

<sup>(</sup>١) القرقور (بضم القافين): السفينة الصغيرة . (٢) الكتافة (بالكسر)، جعبة السهام تتخذ من جلود لا خشب فيها ، أو من خشب لا جلود فيها .

الغلام! فأَتِيَ الملكُ فقيل له: أرأيتَ ما كنتَ تَحْدَدر؟ قد والله نَزَل بك حَذَرُك، قد آمن الناس؛ فأمَر بالأخدود في أفواه السِّكَك، فَحُـدُت وأضَّرَم النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فأخُموه فيها \_ أو قيل له آقتحم \_ ففعلوا ؛ حتى جاءت آمرأة ومعها صبي لهـ فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام: وويا أُمَّه آصبري فإنك على الحق". خَرْجِه الترمذي بمعناه. وفيه: و وكان على طريق الغلام راهب في صومعة " قال مَعْمَر : أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين - وفيه : ود أن الدابة التي حبست الناس كانت أسدًا وأن الغلام دُفن ـ قال ــ فيُذَكَرَ أَنْهُ أَحْرِجٍ فَى زَمْنَ عَمْرَ بِنَ الْخُطَابِ وأصبِهُ عَلَى صُدْعُهُ كَمَا وضعها حين قُتَلَّ. وقال: حديث حسن غريب . ورواه الضحاك عن آبن عباس قال : كان مَلك بُغُرَانَ وفي رُعيَّته رجل له فتَّى فبعثه إلى ساحر يعلُّمـــه السحر ، وكان طريق الفتى على راهب يقرأ الإنجيل ؛ فكان يمجبه ما يسمعه من الراهب ، فدخل في دين الراهب ؛ فأقبل يوما فإذا حَيَّة عظيمة قطعت على الناس طريقهم، فأخذ حجرا فقال بآسم الله رب السموات والأرض وما بينهما؛ فقتلها . وذكر نحو ما تقدم . وأن الملك لما رماه بالسهم وقتله قال أهل مملكة الملك : لا إله إلا إله عبد الله بن ثامر ؛ وكان آسمَ الغسلام، فغضب الملك وأمر فحدَّت أخاديد ، وجُمع فيها حطب وأدر وعرض أهل مملكته عليها، فمن رجع عن التوحيد تركه، ومن ثبت على دينه قذفه في النار . وجيء بآمرأة مرضع فقيل لهــا آرجعي عن دينك و إلا قذفناك وولدك ــ قال ــ فأشفقت وهمت بالرجوع ، فقال لها الصبيُّ المرضع : يا أمى، آثبتي على ما أنت عليه فإنمًا هي غُمَيضة؛ فالقَوْها وآبْنَها . وروى أبو صالح عن آبن عباس أن النار ٱرتفعت من الأخدود فصارت فوق الملك وأصحابه أربعين ذراعا فأحرقتهم . وقال الضحاك : هم قوم من النصاري كانوا باليمن قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة، أخذهم يوسف آبن شراحيل بن تُبّع الحميري، وكانوا نَيِّفًا وثمانين رجلا، وحَفَر لهم أخدودا وأحرقهم فيه • حكاه الماوَّرُدي"، وحكى الثعلمي" عنه أن أصحاب الأخدود من بني إسرائيل، أخذوا رجالا

<sup>(</sup>١) في الأصول: « ... إلا الله عبد الله ... » وهو تحويف .

ونساء فخدُّوا لهم الأخاديد، ثم أوقدوا فيها النار ، ثم أقيم المؤمنون عليها وقيل لهم: تكفرون أو يُقذفون في النار؟ ويزعمون أنه دانيال وأصحابه ؛ وقاله عَطيّة العَوْفي" . وروى نحو هــذا عن آبن عباس. وقال على وضي الله عنه: إن مَدِكًا سَكِر فوقع على أخته، فأراد أن يجمل ذلك شَرْعًا في رَعِيَّته فلم يقبلوا ؛ فأشارت عليه أن يخطب بأن الله ــ عن وجل ــ أحلَّ نكاح الأخوات فلم يُسمع منه . فأشارت عليه أن يَخُدّ لهم الأخدود ويُلقى فيه كِلُّ من عصاه . ففعل . قال : وبقاياهم ينكحون الأخوات وهم المجوس، وكانوا أهل كتاب. وروى عن على "أيضا أن أصحاب الأخدود كان سببهم أن نبيًّا بعثه الله تعالى إلى الحبشة، فأتبعه ناس فخدُّ لهم قومُهم أخدودا، فمن آتبع النبيُّ رمى فيها ، فجيء بآمرأة لها بُنَى وضيع فِخَرِعت ، فقال لها : يا أُمَّاه ، آمضي ولا تجزعي . وقال أيوب عن عِكْرِمة قال: « قُتِلَ أصحابُ الأُخْدُودِ » قال : كانوا من قومك من السَّجِسْتان . وقال الكلبي : هم نصارى نَجْرانِ ، أخذوا بها قوما مؤمنين فخدّوا لهم سبعة. أخاديد ، طول كل أخدود أربعون ذراعا ، وعرضه آثنًا عشر ذراعا . ثم طرح فيه النَّفط والحطب ، ثم عرضوهم عليها ؛ فمن أبي قذَّفوه فيها . وقيل : قوم من النصاري كانوا بالقسطنطينية زمان قسطنطين . وقال مقاتل : أصحاب الأخدود ثلاثة ؛ واحد بنجران ، والآخر بالشام ، والآخر بفارس . أمّا الذي بالشــام فأنطنيا نوس الرومي ، وأما الذي بفارس فبيختنصر ، والذي بأرض العرب يوسف بن ذي نُواس ، فلم يُنزل الله في الذي بفارس والشام قرآنا ، وأنزل قرآنا في الذي كان بنجران . وذلك أن رجلين مسلمين كان أحدهما بتهامة والآخر بنجران ، آجر أحدهما نفسه ، فحعل يعمل و يقرأ الإنجيل؛ فرأت آبنة المستأجر النور في قراءة الإنجيل، فأخبرت أباها فأسلم . وبلغوا سبعة وثمانين بين رجل وآمرأة، بعد ما رُفع عيسي، فخد لهم يوسف بن ذي نواس بن تُبع الجُمْيرِي " أخدودا وأوقد فيه النار ، وعرضهم على الكفر ، فمن أبي أن يكفر قذفه في النار ، وقال : من رجع عن دين عيسي لم يقذف . و إن آمرأة معها ولدها صغير لم يتكلم ، فرجعت ، فقال لها آبنها : يا أتماه ، إنى أرى أمامك

<sup>(</sup>١) النفط (بالكسر وقد يفتح) 🛚 دهن معدني سر يع اللاحتراق 🌣 توقد به النار ويتداوى به 🔹

ناراً لا تطفأً، فقذفا جميعاً أنفسهما في النار، فجعلها الله وآبنها في الجنة . فَقَذْف في يوم واحد سبعة وسبعون إنسانا . وقال آبن إسحق عن وهب بن مُنَّبَّه ، كان رجل من بقايا أهل دين عيسي بن مريم عليه السلام ، يقال له قيميون ، وكان رجلا صالحا مجتهدا زاهدا في الدنيا مجابً الدعوة ، وكان سائحًا في الْقَرَى لا يُعرف بقرية إلا مضى عنها ، وكان بَنَّاء يعمل الطين . قال مجمد بن كعب القُرَظي: وكان أهلُ نجران أهلَ شرك يعبدون الأصنام، وكان في قرية من قراها قريبًا من نجران ساحر يعلُّم غلمان أهل نجران السحر ؛ فلما نزل بها قيميون بني بها خَيْمة بين نجران وبين تلك القرية التي بها الساحر، فجعل أهل نجران يبعثون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر؛ فبعث إليه الثامر عبد الله بن الثامر ، فكان مع غلمان أهل نجران ، وكان عبد الله إذا مر" بصاحب الحَيْمة أعجبه ما يرى من أمر صلاته وعبادته ، فجعل يجلس إليـــه ويسمع منــه حتى أسلم ، فوحَّد الله وعبده وجعل يسأله عن آسم الله الأعظم ، وكان الراهب يعلمه فكتمه إياه وقال : يآبن أخى، إنك لن تحمله، أخشى ضعفك عنه؛ وكان أبوه الثامر لا يظن إلا أن آبنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان. فلما رأى عبد الله أن الراهب قد بخل عليه بتعليم آسم الله الأعظم، عَمَد إلى قداح فجمعها، ثم لم يبق لله تعالى آسما يعلمه إلا كتبه في قِدْح، لكل آسم قِدْح، حتى إذا أحصاها أوقد لها نارا، ثم جعل يقذفها فيها قدْحاً قدحا، حتى إذا مر" بالأسم الأعظم قذف فيها بقدحه ، فوثب القدُّح حتى خرج منها لم يضرُّه شيء؟ فأخذه ثم قام إلى صاحبه ، فأخبره أنه قد علم آسمَ الله الأعظم الذي كتمه إياه ؛ فقال: وما هو ؟ قال : كذا وكذا . قال : وكيف عامته؟ فأخبره بما صنع . فقال له : يآبن أخى ، قد أصبته ، فأمسك على نفسك وما أظن أن تفعل. فجمل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحدا يه ضرّ إلا قال : يا عبد الله ، أتوحَّد الله وتدخل في ديني فأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البـــلاء ؟ فيقول : نعم ؛ فيوحَّد الله ويُسلم فيدعو الله له فيشفى ، حتى لم يبق أحد بنجران به ضرّ إلا أتاه فآتبعه على دينه ودعا له فعوفى ؛ حتى رفع شأنه إلى ملكهم فدعاه فقال له :

<sup>(</sup>۱) فى تاريخ الطبرى : « قيميون » بالفاء .

<sup>(</sup>٢) القدح (بالكسر): السهم قبل أن ينصل ويراش ، جمعه قداح .

أفسدت على أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي ، فلأمثلنُّ بك . قال : لا تقدر على ذلك ؛ فِعْمَل يُرسَل بِهِ إلى أَ لِبِلِ الطَّويل فيُطرح عن رأسه فيقع على الأرض ليس به بأس - وجعل يبعث به إلى مياه نجران، بحار لا يلتي فيها شيء إلا هلك، فيُلقَى فيها فيعخرج ليس به بأس ، فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر: والله لا تقدر على قتلى حتى توحَّد الله وتؤمنَ بما آمنتُ به؛ فإنك إن فعلت ذلك سُالطت على وقتلتني . فوحَّد الله ذلك الملك وشهد شهادته ، ثم ضربه بعصا فشَّجُه شَجَّة صغيرة ليست بكبيرة فقتله ، وهلك الملك مكانه ، وآجتمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر ، وكان على ما جاء به عيسى بن مريم من الإنجيل وحُكمه. ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث ؟ فمن ذلك كان أصل النصرانية بنجران . فسار إليهم ذو ُنُوَاس اليهودى بجنوده من حِيْر ، فدعاهم إلى اليهودية وخيّرهم بين ذلك أو القتل، فآختاروا القتل فخدّ لهم الأخدود ؛ فحرّق بالنار وقتّل بالسيف وَمَثّل بهم حتى قتل منهم عشرين ألفا . وقال وهب بن مُنبَّة : آثنى عشر ألفا . وقال الكَلْبي : كان أصحاب الأخدود سبعين ألفًا . قال وهب : ثم لما غلب أرياط على اليمن خرج ذو نواس هار با فا قتحم البحر بفرسه فغَرِق. قال آبن إسحق : وذو نواس هذا آسمــه زرعة بنُّ تبــان أسعد الحميري ، وكان أيضا يسمى يوسف ، وكان له غدائر من شــعر تَنُوس ، أى تضطرب ، فُسُمِّي ذا نواس ؛ وكان فعلَ هذا بأهل نجران فأفلت منهم رجل آسمه دَوْس ذو تَعْلَبان، فساق الحبشة لينتصر بهم، فملكوا اليمن وهلك ذو نواس في البحر ؛ ألتي نفسه فيه ؛ وفيه يقول عمرو بن معدى كرب :

> أَتُوعِدُنَى كَأْنَـكَ ذُو رُعَيْنٍ \* بَأَنْعَـم عِيشَـةِ أُو ذُو نُواسِ وكائنْ كان قبلك من نَعِـيم \* ومُلْكُ ثابتٍ في الناس راسِ قـديم عهدُه من عَهْـدِ عاد = عظيم قاهي الجبروت قاسِ أزال الدّهرُ ملكهُمُ فأضى \* يُنَقَـلُ من أناس في أناس

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : « تسعين ألفا » -

<sup>(</sup>٢) هو كغراب أو كرمان ، و يكسر . وهؤ أول من كسا البيت الحرام .

وذورُءَيْن ملك من ملوك حِميرٌ . ورُعَيَن حِصن له . وهو من ولد الحرث بن عمرو بن حمير آبن ســبا .

مسيئلة — قال علماؤنا : أعلم الله عن وجل المؤمنين من هذه الأمة في هذه الآية ، ماكان يَلقاه من وَحد قبلهم من الشدائد؛ يؤنسهم بذلك . وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغلام ليصبروا على ما يلقون من الأذى والآلام ، والمشقات التي كانوا عليها ؛ ليتأسوا بمثل هذا الغلام في صبره وتصلبه في الحق وتمسكه به ، و بذله نفسه في حق إظهار دعوته ، ودخول الناس في الدين مع صغر سينة وعظم صبره ، وكذلك الراهب صبر على التمسك بالحق حتى نُشر بالمنشار ، وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله تعالى ورسخ الإيمان في قلوبهم ، صبروا على الطرح في النار ولم يَرْجعوا في دينهم ، آبن العربي : وهذا منسوخ عندنا ؛ حسب ما تقدم بيانه في سورة « النحل » ،

قلت: ليس بمنسوخ عندنا، وأن الصبر على ذلك لمن قو يت نفسه وصَلُب دينه أولى ؟ قال الله تعالى مخبرا عن لُقْهان: « يَا بُخَى أَقْمِ الصَّلَاةَ وَأَمُنْ بِالْمَعْرُوفِ وَآنْهَ عَنِ المُنكِرِ وَآصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابِكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْمِ الْأَمُورِ » . وروى أبو سعيد الخُدْرِى أن الذي صلى الله عليه وسلم قال : و إن من أعظم الجهاد كلمة عَدْل عند سلطان جائر " . خرّجه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . و روى آبن سنجر محمد بن سَنْجر عن أُمَيْة مولاة الذي صلى الله عليه وسلم قالت : كنت أوضَى النبي صلى الله عليه وسلم قاتاه رجل فقال : أوصنى . فقال : و لا تشرك بالله شيئا و إن قُطعت أو حُرّقت بالنار ... " الحديث ، قال علماؤنا : ولقد آمتيحن كثير من أصحاب الذي " صلى الله عليه وسلم بالقتل والصلب والتعذيب الشديد فصبروا ولم يلتفتوا إلى أصحاب الذي " من ذلك ، و يكفيك قصّة عاصم وخُبيب وأصحابِهما وما لَقُوا من الحروب والمِحن والقَتْل والأسر والحرق ؛ وغير ذلك ، وقد مضى في « النّحل » أن هذا إجماع ممن قوى في ذلك ؛ فأمله هناك .

<sup>(</sup>۱) راجع جـ ۱۰ ص ۱۸۰ وما بعدها، وص ۲۰۲ (۲) آیة ۱۷ سورة لقان .

<sup>(</sup>٣) داجع جه١٠ ص ١٨٠

قوله تعالى ؛ ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الأَخْدُودِ ﴾ دعا على هـؤلاء الكفارِ بالإبعاد من رحمة الله تعالى ، وقيل : معناه الإخبار عن قتل أولئك المؤمنين ؛ أى إنهـم قُتلوا بالنار فصَبروا ، وقيل : هو إخبار عن أولئك الظالمين؛ فإنه روى أن الله قبض أرواح الذين ألقُوا في الأخدود قبل أن يصلوا إلى النار ، وخرجت نار من الأخدود فأحرقت الذين هم عليها قعود ، وقيل : إن المؤمنين نَجَوْا وأحرقت الذين قعـدوا ؛ ذكره النحاس ، ومعنى «عليها» أى عندها ؛ وعلى بمعنى عند ، وقيل : «عليها » على ما يدنو منها من حافات الأخدود ؛ كما قال :

## \* وبات على النار النَّدَى والْمُحَلِّقُ .

والعامل في « إِذَ» «قُتِل»؛ أي لعنوا في ذلك الوقت ، ﴿ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودً ﴾ أي حضور ، يعنى الكفاركانوا يَعرِضون الكفر على المؤمنين فمن أبّى ألقوه في النار؛ وفي ذلك وصفهم بالقسوة ثم بالجدّ في ذلك ، وقيل : «على» بمعنى مع؛ أي وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين شهود ،

قوله تمالى : وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَـزِيزِ الْحَمِيدِ فِي اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ الْحَمِيدِ فِي اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَـهِيدُ فِي

قوله تعالى : ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُــمْ ﴾ وقرأ أبو حَيْوَةَ ﴿ نَقِمُوا ﴾ بالكسر . والفصيح هــو الفتح . وقــد مضى فى ﴿ براءة ﴾ القول فيه . أى ما نَقَم الملكُ وأصحابهُ من الذين حَرِّقهــم . ﴿ إِللَّهُ أَنْ يُؤْمِنُوا ﴾ أى إلا أن يصــدّقوا . ﴿ بِاللَّهِ الْعُزِيزِ ﴾ أى الغالب المنبع . ﴿ الحُمِيــد ﴾

<sup>(</sup>١) البيت لأعشى قيس، وصدره:

<sup>\*</sup> تشب لقرورين يصطليانها \*

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ : « أي بالخد » بدل « ثم بالجد » .

<sup>(</sup>٣) راجع ج ٨ ص ٢٠٧

اى المحمود فى كل حال . ﴿ الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ لا شريك له فيهما ولا ندِّيد. ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدً ﴾ أى عالم بأعمال خلقه لا تخفى عليه خافية .

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤَمِنِينَ وَيَسَمَّى القول: وَتَنَا فلان الدرهم والدينار؛ إذا أدخله الكُورَ لينظر جَوْدته و ويقال مفتون و يُسمَّى الصائغ الفَتَان ، وكذلك الشيطان ؛ ووَرق فتين ؛ أى فضة محترقة ، ويقال للحرة فتين ؛ أى كأنها أحرقت حجارتها بالنار ، وذلك لسوادها ، ﴿ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا ﴾ أى من قبيح صنيعهم مع ما أظهره الله لهذا الملك الجبار الظالم وقومه من الايات البينات على يدَى الغلام ، ﴿ فَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾ في الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار ، وقد عذاب جهم عذاب جهم وعذاب الحريق ، وقدل عذاب زائد على عذاب كفرهم بما أحرقوا المؤمنين ، وقيل : لهم عذاب جهم وعذاب الحريق ، والحريق ، والحريق ، والحريق ، والمناني ، وقيل المنوا بالزمهر يرفي جهم ، ثم يعذبون بعذاب الحريق ، فالأقل عذاب ببردها ، والشاني ، عذاب بالزمهر يرفي جهم ، ثم يعذبون بعذاب الحريق ، فالأقل عذاب ببردها ، والشاني ، عذاب بعنها ، ويَّ الذّينَ آمَنُوا ﴾ أى هدؤوا الذين كانوا آمنوا بالله ؛ أى صدقوا به و برسله ، ومن أمن ألمني طعمه ، ومن خمَّ ولذّ الذين كانوا آمنوا بالله ؛ أى صدقوا به و برسله ، ومن لمن لم يتفير طعمه ، ومن خمَّ ولذّ الذين كانوا آمنوا بالله ؛ أى صدقوا به و برسله ، ومن لم يتفير طعمه ، ومن خمَّ ولذّ الشار بين ، وأنهار من عَسَل مُصَفِّى ، ﴿ ذَلِكَ الْقُوْدُ ومِن لَهِ فَا الْحَلِيمُ أَى الفَوْدُ يَشْبِه . الذي لا فوز يشبهه .

<sup>(</sup>١) الحرة (بفتح الحاء المهملة) : أرض ذات حجارة سود نخرة . ﴿ ﴿ ﴾ في نسخة مِن الأصل: ﴿ وَكَانُوا ﴾ •

وأركب في الرُّوع عُــريانةً \* ذلولَ الجناح لقاحًا ودودا

أى لا ولد لها تَحِن إليه ، و يكون معنى الآية : إنه يغفر لعباده وليس له ولد يغفر لهم من أجله ؛ ليكون بالمغفرة متفضلا من غير جزاء ، وقيل : الودود بمعنى المودود ؛ كَرَكُوب وحَلُوب ؛ أى يودّه عباده الصالحون ويُحِبّونه = ( ذُو الْعَرْشِ الْحَجِيدُ) قرأ الكوفيون إلا عاصما « المحبيدِ » بالخفض نعتاً للعرش ، وقيل : لـ«.ر بك » ؛ أى إن بطش ر بك المجيدِ لشديد .

<sup>(</sup>١) آية ١٠٢ سورة هود راجع جه ص ٩٥

ولم يمتنع الفصل لأنه جاري بحسرى الصفة في التشديد . الباقون بالرفع نعتا لـ « لذو » و هـ و الله تعالى " و آختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لأن المجـ ه و النهاية في الكرم والفضل، والله سبحانه المنعوت بذلك، و إن كان قـ د وصف عرشه بالكريم في آخر «المؤمنون» . تقول العرب: في كل شجر نار، و آستمجد المَرْخ والعَفار؛ أي تناهيا فيه حتى يقتبس منهما، ومعنى ذو العرش أي ذو المُلك والسلطان؛ كما يقال : فلان على سرير ملكه؛ و إن لم يكن على سرير، و يقال : ثمَّل عرشه؛ أي ذهب سلطانه ، وقد مضى بيان هذا في « الأعراف » وخاصة في « كتاب أثم عرشه؛ أي ذهب سلطانه ، وقد مضى بيان هذا في « الأعراف » وخاصة في « كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » " ( فَمَّالُ لِمَلَ يُرِيدُ ) أي لا يمتنع عليه شيء يريده ، الزخشرى : « فَمَّالُ » لأن ما يريد و يفعل النخير والاستثناف ؛ لأنه نكرة محضة ، وقال الطبري " : رفع « فَمَّال » وهي نكرة محضة على وجه الإنباع لإعراب « الغفور الودود " . في غاية الكثرة " وقال الفراء " هـ و رفع على التكرير والاستثناف ؛ لأنه نكرة محضة ، وقال الطبري " : رفع « فَمَّال » وهي نكرة محضة على وجه الإنباع لإعراب « الغفور الودود " . في الشورة قال ا : دخل ناس من أصحاب النبي " صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضى الله وعن أبي السفرة قالوا : ألا ناتيك بطبيب ؟ قال : قد رآني ! قالوا : ها قال لك ؟ قال قال الى فعال أن يه فعال الله عنه الله في أو يه الله الله عنه الله في أو يه المها أريد .

قوله تمالى : هَلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُّودِ ﴿ وَإِنْ وَلَهُمُودَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَالُونِ وَكُمُّمُودَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قوله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدَيْثُ الجُنُودِ ﴾ أى قد أتاك يا عهد خبر الجموع الكافرة المكذّبة لأنبيائهم ، يؤنّسه بذلك ويسلّبه ، ثم بينهم فقال ، ﴿ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴾ وهما فى موضع جَرّعلى البحل من « الجنود » ، المعنى : أنك قد عرفت ما فعل الله بهم حين كذبوا أنبياء ورسلَه ، ﴿ بَلِ الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أى من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك ، ﴿ فِي تَكُذِيبٍ ﴾

<sup>(</sup>۱) راجع جـ ۱۲ ص ۱۵۷ . (۲) المرخ والعفار: شجرتان من أكثر الشجر ناوا ، ينخذ منهما الزناد . والعرب تضرب بهما المثل في الشرف العالى . و « استمجد » : استكثر . (۳) واجع جـ ۷ ص . ۲۲ والعرب تضرب بهما المثل في الشرف العالى . و « استمجد » : استكثر . (۳) واجع جـ ۷ ص . ۲۲ و ص . ۲۲ و

لك ؛ كدأب من قبلهم . و إنما خص فرعون وثمود ؛ لأن ثمود فى بلاد العرب، وقصتهم عندهم مشهورة و إن كانوا من المتقدمين . وأمر فرعون كان مشهورا عند أهدل الكتاب وغيرهم، وكان من المتأخرين فى الهلاك ؛ فدل بهما على أمثالها فى الهلاك . والله أعلم .

قوله تعالى : وَاللَّهُ مِن وَرَآ عِرِهِم تَّحِيطُ ﴿ بَلْ هُـوَ قُرْءَاتُ عَجِيدٌ ﴿ فِي لَوْجٍ مَحْفُوطٍ ﴿ ﴿

قوله تعالى : ﴿ وَاللّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴾ أى يقدر على أن ينزل بهرسم ما أنزل بفرعون والمحاط به كالمحصور . وقيل : أى والله عالم بهم فهو يجازيهم . ﴿ بَلُ هُوَ قُرْانٌ جَيدٌ ﴾ أى متناه فى الشرف والكرم والبركة ، وهدو بيان ما بالناس الحاجةُ إليده من أحكام الدين والدنيا لا كما زعم المشركون . وقيد ل « مجيد » أى غير مخلوق . ﴿ فِي لَوْجٍ مَحْفُوظٍ ﴾ أى مكتوب فى لوح . وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول الشياطين إليه . وقيل : هدو أتم الكتاب ، ومند أنتسخ القرآن والكتب . وروى الضحاك عن آبن عباس قال : اللوح من ياقدوته موراء ، أعلاه معقود بالمرش وأسفله فى حجر ملك يقال له ماطريون ، كتابه نور وقلمه نور ، ينظر الله عن وجل فيه كل يوم ثاثائة وستين نظرة ، ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء ، يوفع وضيعا ويضع رفيعا ، ويننى فقيرا ويفقر غنيًا ، يحيى ويميت ، ويفعل ما يشاء ، لا اله يوم وضيعا ويضع رفيعا ، ويننى فقيرا ويفقر غنيًا ، يحيى العرش . وقيدل : اللوح المحفوظ الذى ذكره الله تعالى فى جبها المسرافيل ، وقال أنس بن مالك ومجاهد : إن اللوح المحفوظ الذى ذكره الله تعالى فى جبها مسرافيل ، وقال مقاتل : اللوح المحفوظ عن يمين العرش ، وقيدل : اللوح المحفوظ الذى فيها أمورهم ، وذكر آجالهم وأوزاقهم وأعمالهم ، والأقضية النافذة فيهم ، ومآل عواقب أمورهم ، وهو أمَّ الكتاب ، وقال آبن عباس : أول شى كتبته الله تعالى فى اللوح المحفوظ « إنى أنا الله لا إله إلا أنا ، عد رسولى ، من آستسلم لقضائى وصبر على بلائى وشكر نعائى كتبته صديقا و بعثته مع الصدة يقين ، ومن لم يستسلم لقضائى وصبر على بلائى وشكر نعائى كتبته صديقا و بعثته مع الصدة يقين ، ومن لم يستسلم لقضائى

<sup>(</sup>۱) فی روح المعانی : « ساطر بون » ·

ولم يصبر على بلائى ولم يشكر نعائى فليتخذ إلها سواى » وكتب الجاج إلى محمد بن الحنفية رضى الله عنسه يتوعده ؛ فكتب إليسه آبن الحنفية : « بلغنى أن لله تعالى فى كل يوم ثاثائة وستين نظرة فى اللوح المحفوظ ؛ يُعزّ و يُدِنّ ، و يبتلى و يفرح ، و يفعل ما يريد ؛ فلعل نظرة منها تشغلك بنفسك فتشتغل مها ولا تتفرغ » ، وقال بعض المفسرين : اللوح شىء يلوح لللائكة فيقرءونه ، وقرأ آبن السَّمَيْقع وأبو حَيْوة « قرآلُ عِيد » على الإضافة ؛ أى قرآن ربِّ مجيد » وقرأ نافع « فى لوج محفوظ » بالرفع نعنا للقرآن ؛ أى بل هو قرآن عجيد محفوظ فى لوح ، الباقون ( بالجر ) نعنا للوح ، والقراء متفقون على فتح اللام من «لوح » بيد محفوظ فى لوح ، الباقون ( بالجر ) نعنا للوح ، والقراء متفقون على فتح اللام من «لوح » ومو ذو نور ومُلُو وشرف ، قال الزخشري : واللوح الهواء ؛ يعنى اللوح فوق السهاء السابعة الذى فيسه ومُلُو وشرف ، قال الزخشري : واللوح الهواء ؛ يعنى اللوح ، ولاحه السفر : غيره ، ولاح لوشا ولواحا عطش ، والتاح مثله ، واللوح : الكيف وكل عظم عريض ، واللوح : الذى يكتب فيه ، واللوح ( بالضم ) ، الهواء بين السهاء والأرض ، والحمد لله ...



تم بعون الله تعمالي الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي المساوه إن شاء الله تعمالي الجزء العشرون ، وأوله :

وه سرورة (الطارق) "

\* 4

كُمُلَ طبع الجزء التاسع عشر من كتاب " الجامع لأحكام القرآن " القرطبي عطبعة دار الكتب المصرية في يوم الثلاثاء ٢١ ربيع الأوّل سمنة ١٢٦٩ (١٠ ينايرسنة ١٩٥٠) ما عهد نديم مدير المطبعة بدار الكتب مدير المطبعة بدار الكتب المصرية

(مطبعة دارالكتب المصرية ١٩٣٨/١٩٤٨)







DATE DUE DATE DUE GL JUN 1 2 1980 GL JUET 1 980 G. AUG 8 1980 GL FEB 1 9 1981 GL JUN 12198 INSERT BOOK CARD PLEASE DO NOT REMOVE. A TWO DOLLAR FINE WILL BE CHARGED FOR THE LOSS OR MUTILATION OF THIS CARD. 86×19+6Q :79 JAN 1 8 1963

